# المولسوعة الشامية في ناديخ النوالية في النوالية النوالية



المغرب والاندلس والبحر المتوسط

تأليف وَتحقيق وَرْجَدُ الأسساد الدكنورييب ل ركار

دمشق ۱۹۹*۵ –* ۱۹۱۸هـ

الجزء الثاني

مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية (٢ ـ المغرب والأنداس والبحر المتوسط)

### بسم الله الرحمن الرحيم

## توطئة

اقدم فيما يلي الجزء الثاني من كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية، وذلك اخذا بالخطة الموضوعة ، وقد عالجت في هذا الجزء اوجه العلاقات فيما بين احداث تاريخ الغرب الاسلامي واوروبة الغربية ، وإلى حد ما الشرقية ، ليس باسهاب بل بما يكفي مقاصد التاريخ للحروب الصليبية ، وكان الباعث على كتابة هذا الجزء ليس وحدة المواجهة الاسلامية مع اوروبا الصليبية شرقا وغربا فحسب ، بل للبرهنة على أن الأمة العربية تمتلك تاريخا واحدا تفاعلت احداثه وما زالت وتداخلت في المشرق والمغسرب ، وانه من المحال تقديم بحث تاريخي مقبول علميا انطلاقا من القاعدة الاقليمية .

واهتممت بشكل خاص بقيام دولة المرابطين وبشخصية يوسف ابن تاشفين واعماله في الأندلس بالنسبة لمعركة الزلاقة ومن شم إزالته لدول الطوائف ، واثرت خلال البحث عدة مسائل جديدة شم توصلت إلى إجابات فيها ايضا بعض الجدة ، ومكنني من ذلك سعة الأفق القومي وسلامته وخلوه من الشوائب مع تسوفر ما يحتاجه البحث من مصادر مخطوطة ومطبوعة ومراجع حديثة ، ففي اثناء البحث من مصادر مخطوطة ومطبوعة ومراجع حديثة ، ففي اثناء إعارتي للتدريس في فاس بذلت خلال ثلاث سنوات كل جهد ممكن ليس لتعميق معارفي بتاريخ الغرب الاسلامي وإنما لاقتناء مصادر هذا التاريخ ، وعلى سبيل المثال في مكتبتي الآن ثلاث نسخ من كتاب روض القرطاس واحدة مطبوعة واثنتان مخطوطتان ، ذلك ان عبد الوهاب بن منصور تلاعب بنص هذا الكتاب حين حاول اضفاء بعض الحداثة عليه ، وصححيح انني اسهمت في تحقيق كتساب الحلل الموشية ، إنما امتلك نسخة خطية جديدة منه ، لم استخدمها اثناء

التحقيق ، ثم إنني إهتديت ـ مع من اهتدي ـ الى معرفة مؤلف الكتاب يضاف الى هذا إن صلاتي بأقطار المغرب العربي متينة ـ والحمد لله ـ وهذا ما مكنني ـ ومازال ـ من الحصول على الجديد من كتب التراث والدراسات الحديثة ، خاصة مطبوعات دار الغرب الاستلامي ، حيث تربطني بصاحب الدار صداقة قوية العرى .

ولقد اوليت البحـر المتـوسط والصراعات للسميطرة عليه وعلى جزره عنايتي ، ثم الحقت بهذا الجزء مملاحق مفيدة فيهما تـوثيق وتوضيح وتبيان .

الله جل وعلا يهدي الى سواء السبيل ، له تبارك وتعسالى الشكر ، والحمد ، ومن كرمه وفضله وقدرته استمد العسون واستجدي التوفيق ، واسستلهم الصلواب ، واطلب البسركة والمثوبة ، وصلى الله على سيدنا ونبينا المثل الأعلى بين البشر ولكل البشر ، محمد بن عبد الله وعلى الله وصحبه وسلم .

دمشق ۱۱ / ۱۲ / ۲۹۹۱

سهيل زكار

### القصيل الأول

### المغرب والأندلس من الفتح حتى العصر الرابطي

كان لفتح بلاد الشام على يد العرب المسلمين ثم اتخاذ هذه البلاد مقرا للخلافة الأموية ابعد الأثار على حركة انتشار الاسلام عالميا فالاسرة الأموية كانت تعرف بلاد الشام من قبل، وتدرك اهمية سواحلها المتوسطية وموقعها البري الفريد الذي مكنها من الاتصال بأوروبة الشرقية عبر اسية الصغرى وبافريقية عبر مصر وبالهضبة الايرانية وخراسان وبلاد المشرق الاقصى عبسر العسراق وبارمينية وأذربيجان وعالم بحر الخزر وكذلك البحر الاسود مع اجسزاء مسن أوروبة الشرقية عبر الجزيرة .

وكان سكان سواحل الشام لعصور ما قبل الاسلام قد وصلوا عبر المتوسط الى حيث وصلت الفتوحات فيما بعد ، كما ان النساطرة والسريان كانوا قد وصلوا شرقا الى حيث وصلت الفتوحات العربية أيضا فيما بعد ، وكأني بأهل الشام الأوائل قد قاموا بحكم تواصل حلقات احداث التاريخ بالتمهيد لنجاح حركة الفتوحات العربية ، في حقبل سكان البلاد المفتسوحة لدعوة التسوحيد الجديدة ، فالفارق الأساسي بين حركة الفتوحات العربية وغيرها من اعمسال التسوسع العسكري لمختلف الشعوب عبر العصور ، هو في تحول سكان البلاد التي عرفها أهل الشام قبل الاسلام الى الاسلام (۱).

ولاتعنينا الآن مسألة الفتوحات العربية في اسية بل الذي يهمنا هو المواجهة العربية الأوروبية ، وبالتحديد المواجهة ملع الاجراء الغربية من اورووبة ، ذلك أنه سبق لنا الحديث في الجزء الأول ملن كتاب المدخل عن العلاقات مع أوروبة الشرقية ممثلة بالامبراطورية البيزنطية قبيل قيام ما يعرف باسم الحروب الصليبية ، وسترد

إشارات كثيرة الى استمرار هذه العلاقات في الجرزء التسالث المقبل ، كما ان مختلف النصوص فيها مواد غنية عن هذا الموضوع مع إشارات مفيدة للعلاقات مع الكرج (جورجيا) حيث والحروب الصليبية مشتعلة بأرض الشام كان الصراع الصليبي مع الكرج على اشده حاملا الالوان نفسها والسمات ، وكان له انعكاساته المؤثرة على ساحات بلاد الشمام ،فهذا الصراع كان وراء قيام الحكم الايوبي في بلاد الشمام .

وتمت المواجهات بين العرب واوروبسة الغسربية في الأراضي المطلة على حوض البحر المتوسط وعلى مياه هذا البحر وفي سبيل التحسكم به والسيطرة عليه وعلى جزره ، ومما يلفت الانتباه هو أن معساوية ابن ابي سفيان اهتم بالبحر المتسوسط ونشسط فيه منذ أن كان واليا ايام حكم الخليفة الراشدي عثمان بن عفان (٢)، كمسا أن المتفحص بعمق لحركة الفتوحات في العصر الأموي يرى بسكل وضسوح وجسود خطة استهدفت السيطرة بشكل كامل على هذا البحر ، فبعد اكمسال فتح المغرب تم فتح الأندلس والسيطرة الكاملة على واحد من منفذي البحر المتوسط ، واعقب هذا محاولة فتح القسطنطينية والسسيطرة على المنفذ الثانى .

وانجز العرب فتح بلدان المغرب العربي بعمليات برية استهدفت اولا وقبل كل شيهالسيطرة على سواحل المتوسط ، ولهدذا شابها بعض المناوشات والمعارك البحرية ، وبفضل البحرية جسازت الجيوش المسلمة الى الأندلس وهكذا لم يكتف العرب بتطويق بلدان اوروبة الغربية ، بل غزوها فافتتحوا شبه الجزيرة الايبيرية ، ومن ثم جهدوا في سبيل فتح فرنسا وسواها ، وظل النشاط العسكري العربي في اوروبة كبيرا جدا حتى ما بعد انتهاء القرن العاشر للميلاد ، حيث تغيرت الأحوال في القرن الحسادي عشر بسطهور النورمان وبتمزق الاندلس واشتداد حركة الاستغلاب الصليبية النورمان ومع نهاية هذا القرن تحركت الحشود الهائلة من سكان اوروبة الغربية تريد بلاد الشام ، وهدو ما عرف باسم الحروب

الصليبية ، لهذا هناك حاجة لدراسة ما شهدته سهدته المغرب والأندلس وجزر المتوسط من مواجهات ، فكما ان اوروبة اجتمعت تحت راية الصليب لتحقيق غاية واحدة متفق عليها ، فهان الذي الم بالوطن العربي ، الم به شرقا وغربها ، فهالوطن العربي وطهن واحد ، قطنه شعب واحد تفاعلت احداثه وشؤونه بشكل دائم •

وهكذا كما درسنا في الجزء المتقدم اوضاع المشرق العدبي مع عمقه الاسلامي في القرن الخامس ه الحادي عشر، علينا حتى تستكمل الصورة ان نتولى بالدراسة اوضاع المغرب والأندلس وجزر المتوسط في هذه الفترة عينها ، إنما هنا اشعر بوجود الحاجة لتقديم عرض موجز لفتح المغرب والأندلس ، ثم تاريخ الأندلس حتى عصر دول الطوائف ، فبدون هذا العرض يصعب فهم العديد مسن القضايا ، لاسيما أن الوطن العربي في المغرب لم يمتلك انذاك عمقا السلاميا كما الحال في المشرق .

### فتح المغرب

اطلق العرب على البلاد الواقعة الى الغرب من مصر اسمه المغرب، وهي البلاد التي تتضمن الدول العربية في الشمال الافريقي: ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب وموريتانيا وتبعا لروايات المصادر العربية احتك العرب بعد قيام الاسلام، بهذه البللاء بعدد سمالة ٢٢ هـ وقبل ٢٦ هـ (٦٤٣ - ١٤٧ م)، وعرف العرب سكان المغرب قبل الفتح باسم البربر، ولعلهم حين عرفوهم بهذا الاسم قد ورشوا التسمية الرومانومن ومن قبلهم الاغريق ثم اخيرا بيزنطة، واطلقوها على جميع الشعوب ذات الانظمة القبلية والحياة البدوية.

وحاول الكتاب العرب تفسير هذه التسمية الشاذة على قاعدة علم الانساب ، مع ان البربر انفسهم لم يسموا انفسهم همكذا بسل «الاحرار» وتعرف بقاياهم الآن باسم «الشلوح» ، وهم بشمكل عام عند العرب الأوائل كانوا يتالفون ممن كتلتين بشريتين رئيسستين هما : البرانس والبتر ، وقد ضمت كل كتلة منهما عددا كبيرا ممن القبائل المتفاوتة الاحجام والادوار ، ومن المرجح أن قبائل البسربر جميعا قد تكونت عبر فترات التاريخ من العسرب الذين هماجروا الى الشمال الافريقي بحرا من سواحل الشام مثل الفينيقيين وسمواهم واهم من هذا من موجات المهاجرين عبر مصر ، فقد قيل إن «المور» هم من بقايا الهكسوس ، والهجسرة ممن مصر الى بلدان الشممال الافريقي لم تتوقف أبدا ، ولذلك عندما قام الفتح العسربي للمفسرب وجد العرب قبائل البسربر تشمابههم في العمادات وانماط العيش والطبائع والأشكال ، وبناء عليه عدت حركة فتوحات المغرب حركة تحرير مثل تحرير بلاد الشام والعراق ومصر .

ووجد العرب الحياة المدنية في المناطبق السساحلية أمسا الداخسل

فسمادتها الحياة البدوية ، وفي هذا المقام يلاحظ أن جل مدن بلدان المغرب الداخلية تأسست بعد انتشار الاسلام هناك ، ومن المقرر ان غالبية المدن الساحلية كانت قد تأسست على ايدي الفينيقيين .

وعانى العرب كثيرا اثناء فتع بلدان المغسرب ، وبسنلوا جهسودا كبيرة في تحريرها ثم في تعريبها بشكل نهائي ، ويمكن تقسيم تاريخ المغرب في الاسلام الى فترتين واحدة سبقت قيام الهجرة السسليمية والهلالية ، واخرى جاءت بعدها ، فهذه الهجرة كانت حدثا فيصلا في تاريخ المغرب الكبير وصبغته نهائيا بالصبغة العربية .

وجاءت المؤثرات اللغوية والحضارية والثقافية الى بلدان المغرب من مصر والمشرق العربي ، ومع هذا جاءت بعض المؤثرات من روما ثم روما الشرقية ، إنما كانت ضعيفة وسلطوية فقلط ، وملع أن الأمبر اطورية البيزنطية كانت تدين بالمسيحية ، فلا المسلحية لم تصل الى المغرب بوساطتها وكانت الكنائس في المغرب معادية لكنيسة القسطنطينية ولكنيسة روما ، وحين طرق العرب ابواب الشمال الافريقي كانت المناطبق السلماحلية خلاصة لحسكم بيزنطة ، وهناك انتشرت المسيحية ، وعلى العموم شابه المغرب المشرق من حيث المواريث الدينية ، فقد كانت هناك مؤثرات مانوية مع المؤثرات الكتابية وكانت هناك وثنية طاغية ومنتشرة في مناطبق الداخل ، وكما في المشرق ارتبطت الوثنية في المغرب بالبداوة كنملط الحياة .

ومن المفيد الاشارة الى انه نظرا لأن بلدان الشرمال الافريقي ارتبطت بشكل مباشر بأفريقيا السوداء ، فقد وجد فيها عناصر سوداء ذابت في جسم المجتمعات المغربية ، وبلدان المغرب تولت دوما التأثير الكبير على سكان القارة الافريقية ، وبعد قيام الاسلام وانتشاره في المغرب منه انتقل الى شعوب القارة الافريقية ، وساعد قرب سواحل المغرب من سرواحل شربه الجزيرة الايبيرية في قيام هجرات بشرية احيانا كهجرة الوندال ، كما أن المواجهة القريبة من سواحل اجزاء هامة من غربي اوروبا حضاصة ايطاليا - اغرت

بعض المهاجرين الأوروبيين بالقدوم الى بلدان المغرب ، لكن لم ينجم عن هذا تغييرات عرقية او اجتماعية عميقة .

وبعد هذه المقدمات العامة إذا ما انتقانا الى الحديث عن فتوح المغرب نجد انه بعد ما فصرغ عمصرو بحسن العصاص سبة ٢٢ هـ ٦٤٣ م من فتح الاسكندرية زحف نحو ليبيا فافتتح طرابلس ولبدة وصبراته ، وانتزعهم من ايدي البيزنطيين ، ثم اخذ يوجه سراياه في غزوات استطلاعية للفتح الاستراتيجي ، وهكذا امتلك العرب ما احتاجوه من معلومات عن اوضاع تونس التي دعوها باسم إفريقية ، وكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يستاذنه في الزحف نحو إفريقية ، لكن الخليفة رفض خشية التغرير وقال : "لاإن إفريقية غادرة مغدور بها" (٣) .

ويستفاد من هذا النص وسواه ان العرب قبد توفرت لديهم معلومات كافية عن ارض إفريقية مع السكان ، وانهم وضعوا خططهم لفتحها لكنهم تريثوا لجمع ما يكفي من قوات ولتأمين قاعدة للتقدم والزحف العسكري ، واتخنت طرابلس قاعدة ، لكن كال لها مخاطرها لوقوعها على الساحل المتوسطي ، فقد كانت بيرنطمة ما تزال تملك قدرات بحرية كبيرة ، ونجد على العموم انه إذا كان فتح مصر وليبيا اشبه بنزهة عسكرية ، فإن فتح بقية اجزاء المغرب كان من اقسى المهام واكثرها عنفا.

وكان بعدما توفي امير المؤمنين عمر بن الخطاب استخلف عثمان البن عفان ، وتبع هذا التغيير تغييرا اخصر في جهاز الولاية في مصر ، فقد قام عثمان بعصزل عمصرو بسن العاص عن ولاية الفسطاط ، وافرد ولاية مصر مع ولاية المغرب الى عبد الله بن سعد ابن أبي سرح ، وكان قبل ذلك شريكا لعمصروبسن العاص في الولاية ، لكن حين ابى عمرو ان يبقى «كماسك البقرة بقرنيها واخر يحلبها عزله عثمان ، وذكر خليفة بن خياط ان عزل عمرو جاء سنة ٢٧ هـ ٨٤٨ م ، واوضح ابن عبد الحكم ان ابن ابسي سرح اخذ بعد تسلمه لمنصبه « يبعث المسلمين في جرائد الخيل كما كانوا

يفعلون في أيام عمرو فيصيبون من أطراف إفريقية "، وعندما أكملت القوات العربية أعمال استطلاعها تقرر القيام بسالعمل الاستراتيجي ، فبعث أبن أبسي سرح الى عثمان يستأذنه في غزو إفريقية ويستمده ، وكانت إفريقية تحكم من قبل البيزنطيين ، وكان على رأس السلطة فيها قائد اسمه جرجير ، وتبعا للمصادر العربية كان جرجير هذا قسد تسار على الامباراطور البيزنطسي وأعلن استقلاله ، واتخذ من مدينة سبيطلة مقرا لملكه ، وبعدت سبيطلة هذه قرابة السبعين ميلا عن قيروان المستقبل وكانت على درجة ، عالية من القوة والحصانة

واولى الخليفة عثمان الجيش الذي امد به ابس ابسي سرح عناية كبيرة ، فجعله يحوي مشاهير رجال العرب واشرافهم مسع عدد مسن الصحابة وكبار ابناء مشاهير الصحابة مثل العبادلة عبد الله بسن عمر بن الخطاب ، وعبد الله دن عمرو دن العاص ، وعبد الله بسن الزبير ، وذلك بالاضافة الى مروان بن الحكم ، ومعبد بن العباس ادن عبد المطلب ، وعبد الرحمن بن ابي بكر وغيرهم كتير

وعندما التقى الحيش العسربي بجيش جسرجير ، وجد العسرب انفسهم امام جيش اكثر عدا واحسسن تسليحا وعددا ، وقسامت مناوشات بين الطرفين لعدة ايام ، ثم قام ابن ابي سرح بوضع خطة محكمة للالتحام بأن قسم قواته الى قسمين قسم شارك في الالتحام بينما كمن القسم الآخر ، وعندما تعب المتحاربون خسرج الكمين العربي فأوقع هزيمة ساحقة بالبيزنطيين ، وسسقط جرجير بين القتلى ، ففي المشرق عندما هزم العرب جيوش بيزنطة في الشام وجيوش الفرس في العراق وإيران خلصت لهم البلاد ، ودان لحكمهم السكان المحليون ، لكن هنا في المغرب اختلفت الاوضاع ، فقد اراد العرب فتح البلاد ساحلا وداخلا ، وحين هزموا البيزنطيين سيطروا على السواحل ، وبقي عليهم خوض معارك مسريرة للسسيطرة على المناطق الداخلية التي لم يكن لبيزنطة سيطرة عليها،ودانت كل بقعة منها لزعامة قبلية محلية .

هذا ولم يتمكن ابن ابي سرح من استغلال نصره المبين بالتوغل داخل الأراضي المغربية ، وسبب هذا ما واجهه من قلقل داخل صفوف جيشه ، فقد روي انه حصل على غنائم عظيمة ، وجاء توزيع هذه الغنائم بشكل غير عادل ، مما اثار حفيظة الجند ، وكان بالتالي بمثابة شرارة اولى ادت بعد تطورها الى المساهمة في الثورة على عثمان وقيام احداث الفتنة الكبرى ، ومن المرجح على هذا ان النصر على جرجير كان اخر معركة كبرى خاضها العرب في المغرب في المغرب في المغاشرة ، فإن القلاقل الناجمة ارغمت ابن ابسي سرح على عدم متابعة زحفه واستغلال نصره ، حيث تصالح مع بقايا البيزنطيين على « ثلاثمانة قنطار من الذهب ، على ان يكف عنهم ويخرج من بلادهم » (ع) .

وتفجرت احداث الفتنة الكبرى التي اودت بحياة الخليفة عثمان ابن عفان ، وفي اثناء خلافة الامام على بن ابي طالب ، تقلب على ولاية مصر عدد من الولاة ، لم تخلص الولاية لواحد منهم ، وعندما الت الخلافة الى معاوية بن ابي سفيان اعطى ولاية مصر الى عمرو ابن العاص ، وفق بنود تحالفهما قبيل الحرب في صفين ، وبعودة عمرو بن العاص الى الفسطاط عاد النشاط العسكري العربي واستؤنفت حركة الفتوح ، ففي سنة ١١ هـ ١٦٦٦ م (عام الجماعة ) "ولي عمرو بن العاص ، وهو على مصر ، عقبة بن نافع الفهري ـ وهو ابن خالة عمرو ـ إفريقية » وقام عقبة بعدة غارات في داخل إفريقية ، وفعل الذي توفي فيه عمرو بن العاص (ه) .

ويرجح أنه في سنة 20 هــ 770م أفرد الخليفة معاوية بن أبي سفيان لسمية معاوية بن حديج شؤون إفريقية ، وبهذا فصلها عن ولاية مصر وأفردها ، وجاء هذا نتيجة لعدة عوامل كان منها ــ كما يبدو ــ قيام وأحد من قادة جرجير وأسمه جناديوس بالقبض على ناصية الأمور هناك بعده ، وظل وفيا للوعد الذي قطع للعرب من قبل

بقيادة ابن أبي سرح ، إنما في أثناء انشغال العرب بالحروب الأهلية حاولت بيزنطة إعادة نفوذها الى إفريقية ، فبعثت بواحد من قادتها الى هنا لكنه اخفق بعدما التقى مع جناديوس في معسركة ومسن شم اضطر الى مغادرة الشمال الأفريقي والعودة الى حيث أتبى ، على أنه ما لبث جناديوس نفسه أن واجه تحركا داخليا لم يستطع التغلب عليه ، لذلك غادر إفريقية واتجه نحو معاوية بن ابي سفيان ، فكان أن أرسل معه جيشا بقيادة ابن حسديج قيل بلغ تعسداده عشرة الاف مقاتل ، وضم بين صفوفه عددا من مشاهير العرب كان منهم عبيد الملك بن مروان ، وزحف جيش ابن حديج ـ بعد ما وصل الى مصر \_ من الاسكندرية الى برقة وطرابلس ، وتوغل هدذا الجيش حتى المنطقة التي ستقام فيها مدينة القيروان ، وهناك علم بنزول حملة بيزنطية في منطقة غابات الزيتون بين سفاقس وسسوسة ، فسأرسل ضدها وحدة من قواته طردتها ، واحتل ابن حديج عدة مواقع وأقام مدة سنة تقريبا يبث سراياه ويعمل الغارة داخل إفريقية ، وإثر هذا عاد الى مصر ، ولا ندري ما الذي حل بجناديوس الذي كان برفقته، وكل الذي نعرفه أن ابن حديج عاد الى مصر دون أن يبرم عهدا أو اتفاقية مع طرف من الأطراف ذات السلطة في إفريقية ، وعلى الرغم من عودة ابن حديج الى مصر يرجح أن بعض القوات العسربية بقيت معسكرة في طــرابلس ، ومـن هناك كانت تقسوم بسالغارات الاستطلاعية (٦) .

هذا ويمكن عد ماتم حتى الآن من اعمال عسكرية في الشمال الأفريقي مجرد اعمال تمهيدية للفتح الدائم ونشر الاسلام وتعريب البلاد ، وكان هذا العمل الحاسم قد بدا مسع سنة ٥٠ هـ ٧٠٠ م، وارتبط باسم عقبة بن نافع الفهري ، ففي هنه السنة « وجه معاوية عقبة بن نافع الى إفريقية فخط القيروان واقام بها شلاث سنين »، ومع أن عقبة لم يكن قائد الجيش الوحيد الذي عمل في هذه السنة في الأراضي المغربية ، حيث أن مسلمة بن مخلد والي مصر بعث معاوية بن حديج على رأس جيش توغل داخسل الأراضي المغربية ، فإن الذي حققه عقبة بن نافع كان بعيد الأثر ، وعلى

راس ما حققه كان إقامة مدينة القيروان ، التي أقيمت بعيدا عن الساحل في موقع استراتيجي داخل البر المغربي فغدت قاعدة عربية متقدمة للفتوح عسكريا وثقافيا ودينيا واقتصاديا ، والمركز الأول الذي حمل مسؤوليات اعمار الشامال الافاريقي وتعاريب الأرض والسكان دشكل دائم وثابت.

ولهذا يحيط العرب اخبار بناء القيروان بهالة خاصة وقدسية فائقة ، فقد كان مع عقبة بن نافع « في عسكره خمسة وعشرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وانه حينما وقع اختياره على موقع القيروان اقبل يدعو لها ويقول في دعائه: اللهم املاها علما وفقها واعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزا لدينك وذلا لمن كفر بك ، واعز بها الاسلام وامنعها من جبابرة الأرض » ، وبعد هذا وقف على واديها فقال : «يا اهل الوادي اظعنوا فإنا نازلون ، وإنا من وجدناه قتلناه» « ونظر الناس بعد ذلك الى امر معجسب من أن السباع تخرج من الشعار تحمل اشمالها والنئب يحمل جروه والحيات تحمل اولادها» وهنا نادى عقبة في الناس « كفوا عنهم حتى والحيات تحمل اولادها» وهنا نادى عقبة في الناس « كفوا عنهم حتى ورتحلوا عنا» و

يبدو ان هذا ما كان الا تحريفا اسطوريا لما قام به عقبة حين شرع في اتخاذ معسكره حيث انه أمر كما يبدو بطرح النار في البقعة التي اختارها لتنظيف ما كان بها من اشمجار واعشماب وغير نلك ، وتطور هذا المعسكر الى مدينة حملت اسم القيروان ، وهمي لفظة معربة مثلها مثل لفظة فسطاط تعني معسكر الجيش أو القافلة أو معظم الجيش.

وظل عقبة في منصبه حتى سنة ٥٥ هـ - ٢٧٥م، ففي هذه السنة او قبلها وضع الخليفة معاوية بن ابي سفيان ولاية إفسريقية تحـت لواء والي مصر مسلمة بن مخلد ، فقام بعزل عقبة وارسل جيشا الى إفريقية جعل على راسه خالد بسن ثابت الفهمسي « وامسره ان يستخلف ابسا المهساجر دينارا » وكان الوالي الجسديد مـسن

الأنصار ، وكان مؤلى لمسلمة بن مخلد ، ويبدو انه اساء معاملة عقبة عندما تسلم اعماله منه (٧) .

ولا نمتلك تفاصيل كثيرة عن اعمال ابي المهاجر ، سبوى انه لم يقم في قيروان عقبة ، واتخذ لنفسه معسكرا خاصا على ميلين منها عرف باسم تيكروان ، وظل ابو المهاجر في منصبه حتى ما بعد وفاة معاوية بن ابي سفيان ، وقيل غير هاذا ، لكن يرجل ان معساوية اشرك معه غيره في الولايةففي سنة ٥٧ /٧٧٦ «وجه معاوية بن ابي سفيان حسان بن النعمان الغساني الى إفريقية ، فصالحه من يليه من البربر ، ووضع عليها الخراج ، فلم يزل عليها حتى مات معاوية» (٨) .

وبعدما عزل عقبة من منصبه ، توجه نحو بلاد الشام حيث لقي معاوية بن ابي سفيان فعاتبه على عزله ، فطيب معاوية نفسه ومناه ، ومكث عقبة في دمشق حتى ما بعد وفاة معاوية واستتباب الأمور لابنه يزيد ، حيث قام بإعادته إلى ولاية إفريقية ، وربما تم هذا سنة ٦١ هـ ١٨١ م ، وفي ولاية عقبة هذه وصلت الفتوحات العربية إلى اقصى المغرب ، وفي ذروة النجاح هذه اصبيب العرب بنكسة كبيرة كادت تفقدهم كل ما حصلوا عليه في السنين المتقدمه .

خرج عقبة من الشامية ، وعندما مر بمصر اعتذر له مسلمة بن مخلد من القوات الشامية ، وعندما مر بمصر اعتذر له مسلمة بن مخلد من فعل ابي المهاجر « فقبل عقبة منه ومضى سريعا لحنقة على ابني المهاجر حتى قدم إفريقية ، فأوثق ابا المهاجر بالحديد ، وأمر بخراب مدينته ، ورد الناس إلى القيروان » .

ثم عزم بعد هذا على الغزو ، وعندما تحسرك تسرك في القيروان جندا استخلف عليهم زهير بن قيس البلوي ، وتحسرك عقبة فساجتاح في تحركه المغرب الأوسط فهزم من تصدى له مسن بقسايا القسوات البيزنطية والقبائل البربرية ، ودخل المغسرب الأقصى فهسزم كل مسن اعترض سبيله ، ودخل طنجة « فلقيه رجسل مسن الروم يقسال له اليان » وبعدما حصل عقبة على بعض المعلومات توجه نحو السوس

الأدنى فهزم من قاومه من البربر « ومضى كذلك حتى دخل السوس الأقصى فاجتمع به البربر في عدد لايحصى فلقيهم فقاتلهم قتالا شديدا ما سمع أهل المغرب بمثله ، وقتل منهم خلقا عظيما وأصاب منهسم نساء لم ير الناس في الدنيا مثلهن » .

وكان هدف عقبة الاسماسي في حمالاته دعوة الناس إلى الاسملام ، ويرجح أن كثيرا من قبائل البربر أعلنت إسمالها ، وحين قال المؤرخون العرب إن عقبة قد وصمل إلى السموس الأقصى ، وهناك اقتحم المحيط بفرسه حتى وصل الماء إلى تلابيبه وقال يارب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سمبيلك ، هذا يعني أنه كان يرنو ببصره نحو أوربة ، ولم يفكر قط في التوغل داخل أفريقيا السوداء ، أضف إلى هذا أن المقصود بالسوس الأقصى هنا مصمب نهر السنغال في المحيط الأطلسي .

ولقد كانت الانجازات التي حققها عقبة عظيمة جدا ، وكانت الغنائم كبيرة، وعندما فكر عقبة في العودة نحو القيروان ارسل القسم الأكبر من قواته مع العيال والغنائم ، وأبقى لنفسه قوة صغيرة ، وكان معه احد زعماء البربر واسمه كسيلة ، وقد استطاع كسيلة هسذا ان يهرب ، ومن ثم قام بحشد رجال قبائله ، وبالوقت نفسه تحالف مع بقايا بؤر المقاومة البيزنطية ، وقبل ان يصل عقبة إلى منطقة القيروان سعى للاستيلاء على مدينة تدعى تهودة ، ويبدو ان حصاره لهذه المدينة اتاح الفرصة امام كسيلة للتحرك وقطع الطريق على عقبة، وعلى مقربة من تهودة، وعلى حين غرة وجد عقبة نفسه امسام جموع كسيلة ، فلم يتردد في الاشتباك مع هدذه الجموع في معركة انتحارية سقط فيها هو وجميع من كان في صحبته ولعل هذا كان سنة ١٨٤ م ، ودفن عقبة حيث استشهد ، وبعد فترة غلب اسمه على الاسم القديم للمدينة ،فاصبحت تهودة تعرف بسيدي عقبة،وقبر عقبة له مكانة عالية في نفوس اهل المغرب العسربي الكبير، وصدورة عقبة هناك صورة المثل الأعلى للبطل العربي المسلم وصدورة

وعقب مصرع عقبة زحصف كسسيلة بجمصوعه نحصو

القيروان « فخرجت العرب منها ولم يكن لهم بقتاله طاقة لعظيم مسا اجتمع معه من البسربر والروم ، واسسلموا القيروان ، وبقسي بهسا اصحاب الذراري والأثقال ، فأرسلوا إلى كسيلة يسسألونه الأمسان فأمنهم واجابهم ، واقام كسيلة حتسى نزل القيروان ، واقسام أميرا على إفريقية ، وقد بقي من بقي من المسلمين تحست يده ، فمسا زال على ذلك إلى ان ولى عبد الملك بن مروان » (١) .

ولقد توافق مصرع عقبة مع الفترة التي تمخضت عن وفاة يزيد بن معاوية والحروب الأهلية في الشام والعراق والجزيرة العربية ، لكن ما إن استقرت الأمور وخلصت الخلافة لعبد الملك بن مسروان حتسى بادر بالايعاز إلى زهير بن قيس البلوي نائب عقبة في القيروان ، والذي كان قد انسحب منها ورابط في بسرقة فبعث إليه « يأمسره بالخروج على اعنة الخيل إلى إفريقية ليستنقذ القيروان ومن فيهسا من المسلمين ، وكتب له زهير بن قيس يعرفه بكثرة من اجتمع إلى كسيلة من البربر والروم ويستمده الرجال والأملوال » واستجاب عبد الملك لطلبه فأوعز إلى اخيه عبد العزيز بن مدروان والى مصر بتوجيه الامدادات إلى زهير وقام هو بدوره « فوجه إليه وجوّه أهل الشمام .... وبعث إليه الأموال » وكان هذا سسنة ٦٩ هـ/ ٦٨٨ م ، وزحف زهير باتجاه القيروان وعندما دنا منها انسحب كسيلة مسن قربها إلى مكان يدعى ممشعلى مسيرة يوم واحد من القيروان ، وكانت قوات كسيلة اكبر مسن قسوات زهير ، والذي دعاه إلى الانسحاب خشيته أن يخرج عليه أهالي القيروان من العرب فيقسع بين فكي الكماشية ، والتقى الجيشان في ممش والتحما " في القتال ، ونزل الصبر ، وكثر القتل في الفريقين حتى يدس الناس من الحياة ، فلم يزالوا كذلك حتى انهزم كسيلة وقتل « وقسامت قسوات زهير بملاحقة فلول جيش كسيلة وبإعادة السيطرة العربية على المغسرب، واستمر هذا حتى سنة ٧١ هـ/ ٦٩٠ م حيث « رحل زهير قافلا إلى المشرق » وكان السبب في عودته ما بلغه من أخبار عن قيام بيزنطـة بإنزال قوات اغارت على برقة وغيرها من المناطسق مسمتغلة غياب زهير ، واصاب البيزنطيون سبيا واموالا للمسلمين كثيرة ، وعندما

شرع زهير بالعودة " امر العسكر ان يمضوا على الطريق ، واخرة على ساحل البحر في عدة من اشراف الناس مجدين مبادرين رجاء ان يدرك سبي المسلمين ، فأشرف على الروم ، فرأهم في خلق عظيم فلم يقدر على الرجوع ، واستفاث به المسلمون وصحاحوا ، والروم يدخلونهم المراكب ، فنادى بصاصحابه " النزول رحملكم الله " فنزلوا " وكانوا رؤسماء العابدين واشراف العرب ، فنزل إليهم الروم فتلقوهم بعدد عظيم ، والتحم القتال واعانوا بعضمهم بعضما ، وتكاثر عليهم الروم فقتلوا زهيرا ومن معه من المسلمين جميعا فما أفلت منهم رجل " .

ووصلت أنباء مصرع زهير وصحبه إلى الشام إلى عبد الملك « فعظم ذلك عليه ، وبلغ منه لفضله ودينه ، وكانت مصديبته مثل مصديبة عقبة » وكانت جهود عبد الملك مصروفة أنذاك كليا للقضاء على أبسن الزبير ، لذلك كان لابد من الانتظار لاعداد حملة جديدة ، وسماتتي هذه الحملة مع استتباب أمور الدولة الأموية في المركز ، مما سيمكن من صرف الجهود لتثبيت السلطة العربية ولنشر الاسلام بين سكان المغرب (١٠)

وبعدما توطدت الأمور لعبد الملك ، وتم له القضاء على ابن الزبير التفت نحو قضية المغرب ، فجهز جيشما كبيرا ، عهد بقيادته إلى حسان بن النعمان الغسماني ، ويبدو ان همذا كان سمنة ٧٧ هـ / ١٩٢ م ، وبعدما وصل إلى مصر غادرها إلى طرابلس ، ومن هنا قرر التوجه نحو قرطاج طبقا لخطة جيدة وواضحة . فقد اراد اولا القضاء نهائيا على الوجود البيزنطي في المغرب ، وكان هذا القضاء يزيل من الوجود القوى العسكرية الأجنبية النظامية ، ولعل المتمان ظن انه إذا نجح بذلك سهل عليه مما بقمي ، وهمو القوات البربرية للقبائل المتمودة .

وفعلا نجح حسان في فتح قرطاج ، وذلك بعد جهود كبيرة ، بيد انه ماكاد يخيل إليه أن المغرب قد دان له حتى عرف بقيام تحالف بين قبائل الأوراس تحت زعامة امراة عرفت بالكاهنة والتقي

بقواتها في معركة عنيفة انهزم فيها حسان بعدما فقد عددا كبيرا من افراد قواته ، وقام بالانسحاب نحو طرابلس ، وهكذا تخلى العرب مرة اخرى عن إفريقية ، واقام حسان في طرابلس ما يقرب من حمس سنوات حتى وصلته إمدادات كبيرة من الشام ، فعاود اخذ طريق إفريقية ، والتحم مع قوات الكاهنة فاستطاع ان يوقع فيها الهزيمة ويقتل الكاهنة نفسها ، ولقي حسان في صراعه مع الكاهنة مساندة معص البربر وغيرهم من السكان المحليين ، ذلك ان الكاهنة عمدت إلى سياسة تدميرية مربعة للعمران في إفريقية ، فقد قالت عمدت إلى سياسة تدميرية مربعة للعمران في إفريقية ، فقد قالت والفضة ، ونحن إنما نطلب منها المزارع والمراعي ، فما نرى لكم إلا خراب إفريقية حتى بياسوا منها، ويقل طمعهم فيها » .

وبعد القضاء على الكاهنة خلص المغرب للعسرب، ودخلت أعداد كبيرة من سكانه في الاسلام، ونعمت البلاد بقسط وافسر مسن الاستقرار، وبدا العرب ينظمون أحوال البلاد ويقيمون إدارة خاصة بها، وكان حسان بعسد هسزيمته للكاهنة قسد تخلى عن مسدينة قرطاج سالعاصمة القديمة لافريقية سوبعد هذا قسام ببناء مسدينة جديدة، على مقربة منها، جعلها مسركزا جسديدا لافسريقية، ودارا لصناعة المراكب، وعرفت هذه المدينة باسم تونس، واستعارت هذا الاسم من قرية كانت قريبة منها عرفت باللاتينية ب

ويبدو أن نجاحات حسان وإنجازاته بالمغرب قد ضايقت عبد العزيز بن مروان ، أخو الخليفة وولي عهده وحاكم مصر ، فقام عبد العزيز بعزل حسان وولى مكانه موسى بن نصير ، ولعل هذا كان سنة ٨٤ هـ ٧٠٣ م (١١) .

ولئن عد حسان بن النعمان الفاتح الذي اوجد شخصية المغرب العربي ، فإن موسى بن نصير ثبت ملامح هذه الشخصية ووضحها ، هذا وتختلف المصادر حول تحديد سنة استلام موسى بن نصير لولاية المغرب ، فبعضها يذكر انه استلمها ايام عبد الملك بن محروان ، اي قبل وفاة عبد العزيز بن مروان ، وكان عبد العزيز قحد تحوفي سحنة

 $180 \times 10^{-4}$  م، وكان ذلك قبل وفاة عبد الملك بعامين ، ويمكن القول إن موسى ولي إفريقية لعبد العزيز ، ثم وليها منفصلا عن ولاية مصر منذ سنة  $100 \times 10^{-4}$  م ، اي منذ بداية خلافة الوليد بن عبد الله .

وجاء حكم موسى للمغرب حدثا حاسما في تاريخه ، فقد نشط هذا الوالي المجرب نشاطا عسكريا كبيرا إلى اقصى المغسرب ، إلى حيث وصل عقبة من قبل ، وتمكن هكذا مسن الحصسول على طساعة جميع قبائل المغرب وإغلان قبولها للاسلام ، كما انه استطاع تصفية جميع ما تبقى من جيوب المقاومة في المدن والقلاع والحصون ، ولم يقتصر نشاط موسى على البر فقط ، بل قسامت بعض قسواته بغسارات على سواحل صقلية وشبه الجزيرة الايبيرية ، وبعدما دان المغرب جميعه لوسى ، وبعدما تجمعست لدى مسوسى الامسكانات البشرية والمادية ، وبعدما غدا بإمكانه تجنيد بعض القوات مسن البسربر الذين دخلوا في الاسلام ، شرع في تنفيذ خطط جديدة تتواءم مسع اهسداف الخسلافة بالسيطرة على البحر المتوسط ، وتماشيا مع ما تفرضه الجغسرافية على التاريخ ، فما من قوة وحدت المغرب إلا وحاولت السسيطرة على شبه الجزيرة الايبيرية ، هذا من جانب ومن جانب اخر عندما كانت قوى شبه الجزيرة هذه تخفسق في التسوسع داخسل القسارة الأوربية تعطف نحو الشمال الافريقي (١٢)

# فتح الأندلس والتوسع في أوربة

من المقرر أن فتح الأندلس قد جاء مثل غيره من الفتوحات العربية تنفيذا لخطط الفتح التي اعتمدت في ايام الوليد ، واستهدفت فيما استهدفته السيطرة على حوض البحر المتوسط وعلى منفذيه مضيق جبل طارق والبوسفور ، ومع ذلك إن هذا الفتح يختلف بعض الشيء عن الفتوحات الأخرى ، ولهذا السبب نحن بحاجة للبحث فيه ضمن أطر خاصة ومدوازين ذاتية ، ذلك أنه إذا كانت الفتوحات في اسية وافريقيا أعمال توسع للدولة العربية ونقلا للاسلام الى اراضي متاخمة للأراضي الاسلامية ومتصلة بها ومتداخلة معها ، فإن ما تم متاخمة للأراضي الاسلامية ومتصلة بها ومتداخلة معها ، فإن ما تم قصر العرب فتوحاتهم على الشريط الجغرافي المقطون بسكان بيض قصر العرب فتوحاتهم على الشريط الجغرافي المقطون بسكان بيض البشرة ، ولماذا لم يتوسعوا داخل افريقيا السوداء بعد اكمال الحبشة ، ثم لم يتوسعوا داخل افريقيا السوداء بعد اكمال سيطرتهم على الشمال الأفريقي؟

وقبل ان نقدم الاجابات المعللة لهذا السؤال من المفيد الاشارة الى ان هناك من ذهب في ايامنا الى القول إن العسرب لم يفتحسوا بسلاد الاندلس ، ولم يكن هناك اعمال عسكرية بقيادة طارق أو موسى ، بل المذي حدث هوتوسع حضاري وعقائدي ، والحجج المقدمة هنا فيها ثغرات كبيرة واغفال لحقيقة أن فتح الاندلس مثلل غيره مسن الفتوحات ما كان لينجح ويكتب له الاستمرار والعطاء بدون الاسلام عقائديا وحضاريا وثقافيا ونظما.

وجاء انكار عملية الفتح في كتاب حمل عنوان العرب لم يغروا الانداس رؤية تاريخية مختلفة (١٣) وهذا الكتاب ترجمة ممسوخة لكتاب الف بالاسبانية وصدر عام ١٩٧٤ لباحث اسباني اسمه اغناسيو اولاغي وتولى الترجمة بتصرف واختصار اسماعيل الامين ومسسست

الواضع أن المترجم يمتلك معلومات فقيرة جدا عن التاريخ العربي بشكل عام والتاريخ الاندلسي بشكل خاص ، ولهذا عجز عن ضحبط جل الأسماء العربية ، واستهدف الترويج عن طريق الاتارة على قاعدة مخالفة المالوف ، وليس من أجل خدمة الحقيقة العلمية ، تمم إنه ليس لديه خبرة بعلم التساريخ عند العسرب في المشرق تسم الاندلس ، مع جهل بما حدث خلال العصور الوسطى الاسلامية.

وإذا ما عدنا للاجابة على السوال نجد ابن خلدون يروي في تاريخه « أن البربر ارتدوا اثنتي عشرة مدرة محن طرابلس الى طنجة ، ولم يستقر اسلامهم حتى أجاز طارق موسى بن نصير الى الاندلس ، بعد أن دوخ المغرب ، وأجاز معه كثيرا من رجالات البربر وأمرائهم برسم الجهاد ، فاستقروا هناك من لدن الفتح ، فحينئذ استقر الاسلام بالمغرب وأذعن البربر لحكمه ، ورسخت فيهم كلمة الاسلام وتناسوا الردة ».

هذا وفي الوقت الذي جعل فيه ابن خلدون فتح الأندلس حسلا لمشاكل المغرب نجد قبله الرقيق القيرواني يجعل هذا الفتح يقوم لحماية المغرب من مخصطار هجصوم يأتصي عن طصريق الأندلس، فجاءت حدكذا حملة المسلمين على الأندلس بمثابة هجوم وقائى، وليس توسعا مثل بقية الفتوحات.

إن في كل من هذين التعليلين الكثير من الصواب ، إنما يمكن ان يضاف إليهما تعليلات اخرى يجلها المؤرخ المعاصر ويستخرج ادلتها من سياق الحوادث ، فبالاضافة لسياسة العسرب تجاه البحسر المتوسط نلاحظ أن التوسع في الشمال الأفريقي كان حركة تحسرير للجزء الأفريقي من الوطن العربي ، الذي تمتسد جسنور وجسوده في اعماق التاريخ ، وتحددت معالمه وترسخت بفضل الاسلام ، وتعليل اعماق الظاهرة مرتبط بانشطار العالم الاسلامي الى شطرين: عربسي واعجمي ، ثم إن العرب لم يتوسعوا داخل افريقية السوداء لأسباب اقتصادية واجتماعية بشرية حضارية ، ثم هناك مشسكلة التصسور الجغرافي والمعرفة بأقاليم الأمسم الأخسري وبلدانها ، فلقسد كانت

افريقيا السوداء عالما مجهولا بالنسبة للعرب ، كما أنه كان عالما في غاية الفقر ، مرابحه قليلة ، يحتاج نشر الاسلام بين شعوبه الوثنية الى وقت طويل وجهود متواصلة ، يضاف الى هدذا أن فتحه كان سيكون على درجة عظيمة من الصعوبة بالنسبة للعرب الذين اعتادوا على الأرض المكشوفة والأقاليم المعتدلة ، فهناك من يقول: يعيش العربي حيث يعيش الجمل وحيث ينبت الزيتون ، هذا وكان للعرب تجارب مريرة غير مشجعة حينما حاولوا التوسع في اراضي النوبة والتوغل في وادي الذيل ، وبالمناسبة انتشر الاسلام في افريقيا بفضل قوة وفعالية معطياته العقائدية والحضارية مع نظمه ، ولهذا جاء هذا الانتشار بدون تعريب ، لكن الذي حدث بالأندلس كان تعريبا كاملا لقرون طويلة.

وفي الوقت الذي جهل فيه العرب الى حد كبير افسريقيا السوداء كانت لديهم معلومات جيدة عن اوروبة وخاصة عن الأندلس وصقلية وبعض جزر المتوسط ، فمنذ ان فرغ العرب من بناء قوتهم البحرية في عهد عثمان بن عفان اخذت اساطيلهم تجوب البحسر المتوسط وتعمل الغارات وتخوض المعسارك ضسد اسساطيل بيزنطسة وغيرها ، ولهذا كانت لديهم معلومات عن الأحوال السياسية والاجتماعية والبشرية والاقتصادية والدينية لشبه الجزيرة الايبيرية وصقلية ، والواقع ان هذه الأوضاع هي التي دعتهم الى العبور الى شبه الجزيرة الايبيرية ، وهي التي سببت لهم النجاح ، وهنا نجد انفسنا بحاجة للقيام باستعراض لأحوال شسبه الجزيرة الايبيرية وتاريخها قبل قيام الفتح الاسلامي وايام حدوث الفتوح.

كانت شبه الجزيرة الايبيرية تحت حكم الفيزقوط ( القوط الغربيون ) الذين كانوا قد دخلوها في سنة ١٤٤م ، وذلك بعد هجرة الفندال اليها ، وقد تملكوا المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد ، ثم مدوا نفوذهم عليها جميعا وتسببوا في هجرة الوندال الى الشمال الافريقي ، ومن الوندال نالت الأندلس تسميتها ( فندلسيا ) وكان القوط مثل غالبية القبائل ذات الأصل الجسرماني ، يؤمنون

بالنصرانية إنما تبعا للعقيدة الاريانية ، التي اختلفت عن غيرها من العقائد بنظرتها الى طبيعة السيد المسيح وتأليهه ، هذا في حين كان السكان المحليون ( الهسبورومان ) يؤمنون بالكاثوليكية ، لذلك كان الوفاق منعدما بينهم وبين الفيزقوط ، ولم يكن في شهبه الجهزيرة الانبيريةوحسدة وطنية او اجتمساعية ، وفي عام ٥٨٩ اعتنق ملك الفيزقوط الكاثوليكية ، وهكذا امكن بعد ذلك قيام دولة مسوحدة تسيطر على جميع شبه الجزيرة الايبيرية ، أي اسهبانية اليوم مسع جزء من جنوب فرنسا الحالية.

في هذه البلاد كان هناك طبقة من النبلاء العليا احتكرت لنفسها السلطات الزمنية مع الكنيسة ، وكانت الدولة دولة ملكية ، لكن المؤسسة الملكية فيها كانت ضعيفة ، لأن الملك كان ينتخب من بين رجالات طبقة النبلاء وبوساطتهم ، وهكذا لم يكن هناك قانون ثابت للملكية ، ولا مبدأ مقرراً لوراثة العرش ، وقد جرت بعض المحاولات من قبل عدد من الملوك لتأمين العرش لأبنائهم بعد موتهم بوساطة إشراكهم في الحكم ايام حياتهم او بالتنازل عن العرش ، ولم تمر هذه المحاولات دون معارضة شديدة من قبل النبلاء اصحاب المطامع والنزعات السلطوية والاستقلالية ، مما كان يسمبب الاضطرابات الدائمة والقلاقل المستمرة ، وكان هناك مؤامرات مستمرة لتولي الحكم بعد وفاة الملك.

يضاف الى هذا أن ملوك الفيزقوط كانوا يعانون من الضعف بسبب طبيعة جيوشهم وأحوالها ، فقد كان \_ نظريا \_ على كل حر قادر على حمل السلاح القيام بخدمة الملك ، لكن بسبب تركيب طبقة النبلاء وعلاقاتها بالعرش واسسباب أخسرى نجسد الملوك مسن الفيزقوط ، يجدون \_ فعليا \_ منذ القرن السابع من الصعب جدا جمع جيش قادر.

والى جانب النبلاء ، تشكل شعب شبه الجزيرة من الأحرار الذين انحدورا من اصل اسباني \_ روماني ، اي كانوا نتاج المستعمرات الرومانية في اسبانيا ايام الامبراطورية الرومانية ، وبالاضافة الى

طبقة الأحرار وجد الكثير الكثير من الأقنان والفلحين الفقراء التعساء ، وكان هناك ظلم اجتماعي واستغلال وبالتالي كانت هناك شكوى مع تذمر دائم ، ولا شك أن هذا سهل عملية الفتــ العـربي حيث نظر الناس الى المسلمين كمحررين ، ويرجع أن أخبار ما احدثه الاسلام في الشمال الافريقي مع مؤثرات اسلامية قوية قد وصلت الى شبه الجزيرة الايبيرية قبل وصول الفاتحين ، ولهذا ساعد بعض الاسبان العرب ، وقبلوهم عموما ولم يقاوموهم ، كما كانت الكذيسة الاسبانية مستبدة تتميز بالطغيان والجهل وشدة التعصب ، وكانت المدن الاسبانية ايام الفيزق وط تعيش في احسوال متردية ، ذلك أن هؤلاء المتسلطين كانوا قسوما بدائيين مهملين للتجارة والصناعة والثقافة ، بل لكل ما هـو متصل بالحضارة ، وكان في المدن الاسبانية جاليات كبيرة من اليهاود ، وقد اساءت السلطات الاسبانية مع الكنيسة معاملة اليهود ، ونظرت اليهم نظرة سوء واصدرت عدة قوانين وقرارات لتنصير اليهود ، وهكذا جعلتهم في اوضاع اصبح فيها من المستحيل عليهم متابعة ممسارسة العمسل بالتجارة وغيرها من صناعات المال ، وقيل: جعل هذا يهود اسبانيا يتأمرون مع يهود شمال أفريقيا ضد الحكم الفيزقوطي ، لكن لم يكن لهؤلاء اليهود اي سلطان او نفوذ من اي نوع على السلطات العربية في المغرب ، إنما يلاحظ أن يهود اسبانيا قدموا للعرب ما احتاجوا اليه من معلومات عن اسبانيا ، وبعد ما نزل العرب الى البرر الأندلسي وقهروا الفيزقوط قدم اليهود لهم بعض المساعدات المفيدة وعملوا بمثابة ادلاء لجيوشهم.

وحين نستعرض اخبار العرش الاسباني قبيل الفتح نجد حسب المواريث الجرمانية ابا وابنا يحكمان شبه الجزيرة الايبيرية منذ عام ٢٨٧ م، وقد اراد الابن واسمه ويتزا ان يخلفه احد اولاده واسمه اخيلا فقام بتعيينه دوقا على القسم الشمالي الشرقسي مسن المملكة ، وعندما مات ويتزا في عام ٧١٠ م رفض فريق مسن النبلاء الاعتراف باخيلا ، وقيل إنهم انتخبوا رودريك (عند العسرب لذريق) ملكا ، ومع هذا احتفظ اخيلا بحدوقيته حتسى انه ضرب دقسوده

الخاصة ، واعتبر رودريك مغتصبا ، وسعى الى خلعه عن العسرش واعتلائه هو بنفسه.

وخاض رودريك ضد أخيلا اكثر من معركة ، وعندما نزل المسلمون في شبه الجزيرة الايبيرية كان رودريك منشغلا في الحرب بالشمال ، هذا وحين تتحدث المصادر العربية عن فتح الأندلس نرى بعضها يذكر أن أخيلا ، أو وأحدا من أخوانه ، أتصل بطارق بن زياد الذي كان معسكرا في طنجة مع قوة مـؤلفة مـن اثنى عشر الف مقاتل ، وقال له: «ان ابي مات ووثب على مملكتنا بطريق (اي نبيل) يقال له لنريق ، وبلغنى آمركم فجئت اليكم ادعوكم اليها (اسسبانيا) واكون دليلكم عليها» ولاقت هذه الدعوة اننا صاغية من طارق وقوت عزيمته «على غزو الاندلس ، واستنفر البسربر.....وجعل يحمل البربر في مراكب التجار الذي تختلف الى الاندلس ، ولا يشعر بهم أهل الاندلس ، ولا يظنون آلا انها تختلف بمثل ما كانت تختلف به من منافعهم ومعايشهم ومتاجرهم ، فجعل ينقلهم فوجا فـوجا الى ساحل الانداس...فلما لم يبق الافوج واحد ركب طارق ومن بقسى معه فجاز الى اصحابه ، فنزل بهم جبلا من جبال الاندلس حسريرا منيعا ، فسمى ذلك الجبل من يومدنذ جبل طارق ، فلا يعلم الا به ، وموسى بن نصير بافريقية لا يعلم شيئا من هذا " وتذكر روايات اخرى اكثر عددا أن الذي اتصل بالعرب هو حاكم سمبته البيزنطسي واسمه اليان (يوليان. جوليان) وانه هو الذي حرض المسلمين على غزو شبه الجزيرة الايبيرية لأسباب شخصية بحتة ، فهو قد اراد ان ينتقم من رودريك لأنه كان قد اودعه في بالطه ابنته ، فاعتدى رودريك عليها وددس شرفها ، فعادت الى ابيها فشكت اليه ما بليت به ، وبما أن يوليان كان في وضع لا يملك فيه من القسوة ما يكفسي لينتقم من رودريك ، فقد حرض العرب على حسربه ، وامدهم بمسا أرادوه من معلومات عن الأندلس ، ثم اعارهم سفنا عبروا بها الى شاطىء الأندلس.

وتكمن مشكلة هدده الرواية في طابعها الخيالي ، فيوليان كان

بيزنطيا ، إن تبع لبلاط فلبلاط القسطنطينية ، وهكذا هو لم يتبع بلاط رودريك ان وجد لديه بلاط وكان من غير المعقبول لبيزنطي في الشمال الأفسريقي ان يرسسل ابنتسبه الى عند الفيزقسوط البدائيين ، ويترك القسطنطية البلد الحضاري المتقدم ، ولنتذكر ان سبتة مدينة سساحلية مغربية ، وان ارض المغرب باكملها دانت بالطاعة للعرب ، وعلى هذا ان وجد يوليان فقد اصبح من اتباع الدولة العربية ، يضاف الى ذلك ان العرب ملكوا قوة بحرية خاصة بهم منذ قرابة سبعة عقود من الزمن ، وخاضوا بهذه القوة عددا كبيرا من المعارك وهاجموا صقلية وقبرص وغيرها من جزائر كبيرا من المعارك وهاجموا صقلية وقبرص وغيرها من جزائر

ولقد شك بعض المؤرخين الحديثين في أن تكون شخصية يوليان شخصية تاريخية ، هذا وحين نرجع الى أخبار عقبة بن نافع نسمع باسم شخصية بيزنطية اسمها اليان ، اتصلت به قرب طنجة وأمدته بمعلومات عن بحر الاندلس " بأنه محفوظ لا يرام " كما أمدته ببعض المعلومات عن بربر السوس الأدنى.

ونحن إذا ما عدنا الى القصة الأولى يصعب علينا ان نصدق قيام طارق بالعبور الى شبه الجنزيرة الايبيرية دون الرجوع الى راي موسى بن نصير واوامره ، ثم ايضا يصعب علينا ان نتصور ان يقدم موسى على المغامرة بغزو شبه الجزيرة الايبيرية دون اخند موافقة الخليفة في دمشق ، ولعل الذي حصل هو أنه تجمع عند العرب معلومات جيدة عن احوال الأندلس ، كما تلقوا دعوات ووعود بالعون من قبل التجار اليهود وسواهم ، كما شجعهم الوضع المتردي في شببه الجنزيرة الايبيرية سياسيا واجتماعيا ودينيا ، وكانت هناك عمليات فتوح على جميع الجبهات وفق خطط مديق وضعها.

وقيل عن موسى بن نصير حبه الشديد للغنائم ، وشهوة طهاغية للشهرة واكتساب المجهد ، لذلك حين وجهد نفسه وقسد دان له المغرب ، وتجند في صفوف قواته عدد كبير من البربر ، اراد ان يقوم

بمغامرة مربحة ، فكان ان اخذ مـوافقة دمشسق ، شم قـام عام ١٩هـ ١٧٠ م بارسال احد قادته واسمه طريف بسن مالك على راس قوة تتالف من اربعمائة مقاتل للقيام بغارة استطلاعية على شواطىء جنوب اسبانية ، ونجحت غارة طريف التي وقعت في مكان مايزال يحمل اسهم طـريف ، وعاد طـريف يحمـل الغنائم والمعلومات ، وشجعت المعلومات موسى على الاقدام ، ومـع ذلك لم يترك موسى جانب الحذر ، فقام في عام ٩٢ هـ ١٧١ م بارسال طارق بن زياد ، وكان قائدا بربريا ادخله مـوسى في قـواته ، قـام بارساله على راس سبعة الاف مقاتل ثم امده بخمسة الاف مقاتل اخرين من البربر لغزو شبه الجزيرة الايبيرية ، ولم يرسمل مـوسى جندا عربا مع طارق ، لانه اراد ان لايضمـي بعـربه ، وان ينتـظر فإن كان النصر ، استغله لصالحه وصالح جنده العرب ، وهذا مـا كان .

في هذه المقولة وصم لموسى بالانتهازية واللامسؤولية ، وقصر النظر لأن إرسال الجند البربر لوحدهم والتفرير بهم يدل على انعدام الشعور بالمسؤولية ، وأن هؤلاء إذا ما اخفقوا وقتلوا سيثور اهليهم وقبائلهم وموسى الذي كان شيخا مجربا ما كان له ليقدم على مشل هذا العمل ، ثم اين آمراء جيشه واعوانه من التابعين المسلمين الأتقياء ، وهل لنا أن نتجاهل رقابة إدارة دمشق وصرامتها ؟ ! وهكذا نقرأ في مخطوط مجهول المؤلف حمل عنوان « ذكر بلاد الأندلس إلما انتهبى ملك الأندلس إلى لذريق القبوطي ، وانتهبت خلافة المسلمين إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان ، وكان الوليد حازما فاضلا مواظبا للجهاد ناظرا في ضبط ثغوره ومصالح رعيته ، فلما ولى واستقام له الأمر ، امر قواده بغزو الروم في البر والبحر ، وولى على إفريقية موسى بن نصير اللخمى ، فخرج موسى غازيا من إفريقية إلى طنجة ، فلما وصل إلى بلد طنجة فسرت قبسائل البسربر أمامه إلى المغرب والسوس الأقصى خوفا منه ، فسمار في اثرهم يفتح البلاد والحصون ويؤمن من آمن ويقتل من كفر حتى فتح جميع بالد السوس الأقصى ، ثم رجع إلى إفريقية وقد استقام له امر المغرب ،

وترك واليا على طنجة مولاه طارق بن زياد وبصحبته ... من العسرب وإثنى عشر الفا من البربر وكانوا قد اسلموا وحسس إسلامهم، وترك معه جماعة من القراء والفقهاء يعلمون البربر القرآن وشرائع الاسلام ، فأقام طارق بن زياد بطنجة ففتح الأندلس ، وكان طارق من البربر من قبيل جنزه ، وكان محبا في الجهساد ، فعسرم على غزو الأندلس ، فدعا برجل اسمه طريف ويكنى أبا زرعة ، فعقد له على اربعمائة رجل ومائة فارس ، وجوزهم إلى الأندلس في أربع سفن برسم الجهاد والتطلع على أحوال الأندلس ومن بها ، فجاز أبو زرعة ، ونزل بطريف ، وبسه عرفست طسريف إلى اليوم ، فلمسا نزل بطريف اغار على الخضراء ، فغنم وسبى وقتل ورجع إلى طنجـة ، فأخبر طارقا بسعة البلاد وكثرة نعمها وخيراتها ، فأخذ طارق في إنشاء السحفن والاسحتعداد إلى الجحواز إليهحا عيني الاندلس \_ برسم غزوها ، فجاز إليها في شهر رمضان المعظم من سنة اثنتين وتسعين للهجرة في جيش من اثنى عشر ألف مقساتل: عشرة الاف من البربر والفين من العرب وسبعمائة من السودان .... وقيل إنه لما جاز طارق وجيوش المسلمين نزلوا في أصل جبل طارق ، وهو جبل الفتح ، ثم صعد إلى الجبل فبني بقمته حصنا منيعا ، فتحصن به هو ومن معه من المسلمين » .

على هذا لم تكن العملية مغامرة فيها تغرير ، بل تمت وفقا لتحضير طويل ، ففي طنجة تعرب الجند البربر وحسن اسلامهم ، وجازوا إلى الأندلس ومعهم الفين من العرب وسبعمائة من السودان ، ونكر السودان له دلالاته التي قد تفيد أنهم قد جندوا من أطراف السوس الاقصى أو غير ذلك من الأطراف ، وأنه تسوفر لدى المسلمين مساحتاجوا إليه من وسمائل العبور .

هذا وفي بعض مصادرنا العربية المتأخرة ، خاصة نفح الطيب للمقري ان طارقا عبر مع جنده على سفن قدمها له يوليان ، وبعد العبور قام طارق بخرق السفن او بخرقها ، ثم وقف بجنده خطيبا بعسربية على درجة عالية من الوضوح والفصاحة ، وكان مما قاله : « البحر مسن

وراءكم والعدو امامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر " .

وشكك الباحثون في ايامنا في صحة هدنه القصدة وقدالوا إنها مصنوعة ، ولعل صانعها استعارها مدن قصدة مشدابهة وردت في الأغاني في اثناء الحديث عن غزو الأحباش لليمدن ، هدنا وإن كنا نشكك بصحة حرق السفن او خرقها لانستبعد قيام طارق بالخطبة في خنده ، لأن الجيوش الاسلامية كان مدن عادتها وجدود المذكرين فيها ، وقيام الخطباء بحض الجند وتشجيعهم وشدن هممهم ونقرا في سراج الملوك للطرطوشي ، وهو مؤلف اندلسي صنف كتابه في مصر في القرن الخامس ه / الحددي عشر للميلاد : " ولما عبد في مصر في القرن الخامس ه / الحدادي عشر للميلاد : " ولما عبد فالد بإفريقية ، خرجوا في الجرزيرة الخضراء وتحصدوا في الجبل العظيم ، فطمعت الروم فيهم ... ولقيهم طارق ، وعلى خيله مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك ، فاقتتلوا ثلاثة ايام اشد قتال ، فراى طارق ما الناس فيه من الشدة ، فقام فحضهم على الصبر

ورغبهم في الشهادة وبسط في آمالهم ثم قال : اين المفر البحر من ورائكم والعدو امامكم ، فليس إلا الصبر مذكم ، والنصر من ربكم ، وانا فاعل شيئا فافعلوا كفعلي ، فوالله لأقصدن طاغيتهم فإما ان اقتل دونه ، فاستوثق طارق من خيله ، وعرف حلية لنريق وخيمته وعلامته ، ثم حمل مع اصحابه عليه حملة رجل واحد ، فقتل الله لذريق بعد قتل ذريع في العدو ، وحمى الله المسلمين فلم يقتل منهم كثير شيء ، وانهزم الروم » .

ومهما يكن من امر لقد نزل طارق في جنوبي الأندلس في نيسان ، او مايس من سنة ٧١١ م ، وكان التوقيت قد اختير بشكل دقيق ، فقد كان رودريك انذاك غائبا في الشمال ومعه قدواته ، وقد خلف وراءه بعض الحراسة على الشاطىء ، يقول ابن الكردبوس : في نص فريد : « ووجد بعض الروم وقوفا في موضع وطيء كان قد عزم على النزول فيه إلى البر ، فمنعوه منه ، فعدل عنه ليلا إلى مسوضع وعر

أوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب ، ونزل منه في البر وهم لايعلمون ، أفشن غارة عليهم وأوقع بهم وغنمهم ورحل نحو قرطبة».

وهكذا تمكن طارق وجنده من تاسيس قاعدة لهم في منطقة المجزيرة الجنوبية ، وشرعت القوات المسلحة في اعمال الاستطلاع البعيدة والاغارة على المناطق الداخلية ، وبذلك انتشرت اخبارهم في ارجاء شبه الجزيرة كلها ، وحين سمع رودريك بخبر طارق اسرع نحو الجنوب فالتحم مع المسلمين في معركة في ١٩ تموز ، اي بعد انقضاء قرابة الثلاثة اشهر على جوازهم ، وهي فترة لاشك انها كانت كافية بالنسبة لهم لاكمال خططهم ومشاريعهم وجلب النجدات والمؤن والمعدات وشراء الأعوان او العملاء .

واستمر القتال بين رودريك والمسلمين قرابة الأسبوع ، وتعرف المعركة باسم معركة وادي لكة \_ اي وادي البحيرة \_ ويقال ان قسما من جنده تخلى عنه ايام القتال ، وكانت المعركة معركة حامية اقتتل فيها الطرفان "قتالا شديدا ، فوقع الصبر حتى ظن الناس انه الفناء ، وتـواخذوا بـالأيدي، وضرب الله عز وجـل وجـوه اعدائه ، فانهزموا ، وادرك لذريق فقتل بوادي الطين وركبت اثارهم ، وكان الجبل وعرا ، فكان البربر اسم ع منهـم على اقدامهم ، ووضعوا فيهم السيف "لعدة ايام فأبادوهم .

لقد قضى طارق في هذه المعركة على القسوة العسكرية الرئيسية الفيرقوط ، كما دمر نظامهم واجهز على جهاز مؤسسة الحكم في شبه الجزيرة الايبيرية ، ولاشك انه لاحظ ان الاندلس اصبحت بلدا مفتوحا امامه ، لن يحول بينه وبين تملكها قوة لها اثر يذكر، فاندفع اولا نحو مدينة قرطبة فأخذها ، شم قسرر الاندفاع نحو طليطلة عاصمة البلاد ، واهم المراكز الاستراتيجية فيها ، ونال في تلك الاثناء بعض المساعدات المحلية ، كما واجه بعض المقاومة ، واحتل طارق طليطلة دون مقاومة كبيرة ، وبعد ذلك ارسل بعثات استطلاعية نحو سرقسطة .

وكان موسى بن نصير يتابع اخبار طارق ،، وقد اتخذ استعداداته

للتدخل ، وهكذا عندما بلغه ما تحقق لطارق من انتصلاات تحرك هو بدوره من إفريقية نحو طنجه ، ثم عبر على راس قوة عربية قسوامها ثمانية عشر الفا من الرجال ، وكان ذلك في تموز سنة ٢١٢م ، وهنا لم نسمع بأخبار مشكلة تعلقت بوسائل العبور مسن سسفن وسسوى ذلك !

واندفع موسى نحو مدينة اشبيلية فافتتحها بعد مقاومة، ثم افتتم مدنا اخرى صغيرة ، وبعد ذلك اتجه شمالا ضد بقية من القوط كانت قوية تجمعت بعد انسحابها في ماردة ، حيث تحصنت وظلت تقاوم الحصال الاسالمي حتالي وم الفاصل من علم عزيران لسنة ٩٤ هـ ٣٠ حزيران لسنة ٧١٣م .

وبعد ما اتجه موسى نحو ماردة يرجح انه التقى بطارق ، ولعل هذا اللقاء وقع في جهات طلبيرة ، وتعطى مصادرنا هذا اللقاء لونا دراميتيكيا خاصا ، حيث تذكر غالبيتها ان مسوسى عاتب طارقا ووبخه ، لابل عاقبه بضربه ، ويبدو ان شيئا من هذا القبيل لم يحصل ، وكل الذي كان لم يتجاوز عتاب لطارق على توغله دون الوقوف عند اوامره ، فترضاه طارق بقوله إنما هذا الفتح لك وانما انا مولاك ، فقبل موسى منه ، وسسار بعد ذلك الاثنان الى طليطلة حيث امضيا شتاء ٧١٣ ـ ٤٧٤ م ، وفي هذا الوقت بالذات بدات اولى الأعمال التنظيمية للبلاد المفتوحة ، وضرب موسى اول النقود الاسلامية في اوروبا .

ومن طليطلة ارسل موسى التابع علي بن رباح مع مولى الخلفة مغيث الرومي الى دمشق ليخبرا الخليفة الوليد بن عبد الملك بخبار الفتح ، وفي السنة التالية سار موسى ومعه طارق شامالا فافتتحا سرقسطة ، ومن المحتمل انهما ارسلا من هناك حملة استكشافية وصلت حتى اربونة ، لأن المملكة الفيزقوطية كان من ضمنها اراضي من جنوبي شرقي فرنسا ، بمسا في ذلك امساكن واقعسة على البحسر المتوسط .

ويبدو أن موسى أرتأى هذا أن مشساكل المناطبق الغسربية لشسبه

الجزيرة الايبيرية كانت اكثر الحاحا واهمية ، ولهذا تحسرك نحسو هذه المناطق فتوغل في منطقة اسستوريش السساحلية ، وكان في تلك الاثناء قد قام طارق بساحتلال ليون واسستورقة كمسا اخضسع ارغون ، وتشير بعض المصادر الى أن موسى اخذ يعد العدة للتسوغل في داخل اوروبا ، وذهسب بعض المعساصرين الى القسول انه كان في راسمه خطة للوصسول الى القسسطنطينية وحصسارها وبسالتالي فتحها ، يقسول المؤرخ الفسرنسي رينو في كتسابه عن غزوات العسرب وفتوحاتهم في فرنساوايطاليا وسويسرا : «ان خطة موسى بن نصير كانت تقضي بان يعود هو وجيشه الى دمشق عن طريق المانيا ومضيق القسطنطينية واسيا الصغرى بحيث يحيط بالبحر الأبيض مسن كل جانب ويصبح بحيرة اسلامية تسوفر طسرق المواصسلات بين مختلف الولايات الاسلامية» .

وهناك من يرى أن هذا القول ضرب من الخيال يشير بالبنان الى جهل القائلين فيه بجغرافية أوروبا ، ولاشك أن مسوسى كان يعسرف مالديه من قسوات ، وكان لايعسرف ما وراء البيرنيه ما أراضي وشعوب ، ولايدرك مدى قوتها .

ومع قوة هذه الحجة ، علينا ان نتذكر انه بعد موسى بعدة قسرون تمكنت جحافل الصليبيين من العبور من اوروبا الغربية ووصلت الى فلسطين على الرغم مما لاقته من مقاومة ، اضف الى هذا انه إشر وفاة الوليد بن عبد الملك ارسل اخوه وخليفته سهيمان حملة بسرية وبحرية لحصار مدينة القسطنطينية ، وممها لاشك فيه ان قسطع الاسطول التي اشتركت في هذه الحملة مع المعدات وربمها القوات جرى اعدادها مذذ ايام الوليد ، ففكرة الفتح هذه كانت موجودة ، ثم ان امتلاك المسلمين للمعلومات الكافية عن اوضاع اوروبة امر لاريب فيه ، لهذا يمكننا ترجيح امكانية تفكير موسى بمتابعة الفتح ، ويقول رينو : "من المؤكد ان المسيحية قهد واجههت اعظهم الخطر في ذلك الوقت ، وإن المرء ليرتعش عندما يفكر فيما كان يمكن ان يحدث لو الم يقم الشقاق في وقت مبكر بين المنتصرين" .

وقصد رينو هنا بمسألة الشقاق ، ماروى عن حدوث خلافات بين موسى وطارق ثم المشاكل التي وقعت فيما بعد في بسداية عصر الولاة ، وتذكر المصادر العربية ان موسى بعدما «انتهى الى أربونة اراد لقاء ملك افرنجة ، فأخذ حنش الصنعاني ـ وكان من كبار التابعين ـ بلجامه وقال سمعتك أيها الأمير تقول حين فتحت طنجة : لم يكن لعقبة ولا لأبي المهاجر من ينصحهما ، حتى اتيت انصحك اليوم ، فارجع فقد توغلت بالمسلمين» .

ولاشك أن رينو ارتعش تعصبا ، مع أن عدم فتح أوروبا حسرمها من نعمة نور التوحيد والحضارة والقيم الاسلامية وأبقاها تعيش في ظلام العصور الوسطى لقرون مسديدة ، أضسف الى هسذا أن جسل أوروبا لم يكن مسيحيسا بعد بل كان وثنيا .

والذي حدث انه في نهاية صيف ٧١٤ م تم استدعاء طارق وموسى الى دمشق ، ونحن لانملك معلومات موكدة عن اسسباب هسنا الاستدعاء ، ويرجح ان الوليد بن عبد الملك أراد أن يعرف من موسى اخبار ما فترح الله على المسلمين ، ويدرس معسه خسطط المستقبل ، ولعله اراد ايضا أن يحاسبه على ما حصله من غنائم وما انفقه ، يضاف الى هذا لعل الوليد خشي من النزعات الاستقلالية لدى موسى ، خاصة بعد ما رأه يعين ولده عبد الله على افريقية وولده عبد الملك على المغرب ، ثم ولده عبد العزيز على اشبيلية ليحكم شبه الجزيرة الايبيرية منها ، وبعد ما سمع عن تصرفات موسى التي تشابه تصرفات الملوك وعن انفساع كميات كبيرة مسسن الأموال ، متسنكرين في هسنا المقسام أن مسوسى كان زبيري الهوى ، شارك في معركة مرج راهط ضد مروان بن الحكم .

خلاصة القول سار موسى مع مولاه طارق من شبه الجزيرة الايبيرية في خريف ٧١٤ م، وكان بصحبته قافلة كبيرة افرط الكتاب العرب في وصف ما حوته من اموال وتحف وجواهر وجوار حسان وزعماء بربر وقوط واسبان

وتتحدث المصادر غير الشامية أنه بعد ما جاوز موسى مصر وكان

«بالعريش جاءه كتاب الوليد يستعجله ، وجاءه كتاب سليمان يامره بالتربص، وكان سليمان ولي عهده ، وكان الوليد مريضا بدير مسن غوطة دمشق ، فاسرع موسى ولم ينظر في كتساب سليمان ، ودفسع الاموال الى الوليد ... فلما راى ذلك طارق دخسل على الوليد وهسو مريض ... واخبره ان مسوسى تعسدى في امسوال المسلمين وانفقها ... فصدقه الوليد ... وكذب موسى وامسر بحبسسه ... ولم يلبث الوليد الا ثلاثة ايام حتى مات ..

وبويع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توفي الوليد ، فسخط على موسى ، وقال له : يا يهاودي كتبات اليك فلم تنظار في كتابي ، هلم مائة الف، قال : يا أمير المؤمنين قد أخذتم جميع ما في يدي ، فمن أين لي بمائة الف ؟ قال : لابد مان مائة الف وامار دينار ، فاعتذر اليه ، فقال : لابد مان تالاثمائة الف ، وامار بتعذيبه ، وعزم على قتله ، فلجأ موسى بن نصير الى يزيد بن المهلب فاستجار به ، وكانت ليزيد ناحية مان ساليمان فاستوهبه دمه ، فقال : يؤدى ما عنده ،

والثغرات في هذه الرواية عديدة ، فمحورها من حيث المبدا مسألة الخلاف بين طارق وموسى ، ومحاولات طارق للانتقسام مسن مسوسى باتهامه بسالتصرف بسالأموال وغير ذلك ، شم كيف لنا أن نصدق توقعات سليمان بن عبد الملك وفساة الوليد الذي كان دون الخمسسين من عمره ، الا اذا اعتقدنا بأنه تأمر على حياته ، وهسذا ما لم يرد ذكره ، أضف الى هذا أن سليمان بن عبد الملك الذي كان يعيش في فلسطين بعيدا عن دمشق لم يمتلك جهسازا اداريا ولم يتمتع بساية مسلحيات حتى يراسسل الولاة والقسادة ويتسدخل بشسسؤون الخلافة ، وأكثر ثقة من هذه الرواية ما أورده أبن عساكر في تاريخه في ترجمته الموسعة لموسى ، قلت أكثر ثقة لأن موسى قضى السسنوات في ترجمته الموسعة لموسى ، قلت أكثر ثقة لأن موسى قضى السسنوات غيرها ، وفي رواية أبن عساكر ليس لطارق بن زياد سسوى اشسارة غيرها ، وفي رواية أبن عساكر ليس لطارق بن زياد سسوى اشسارة عرضية ، ولم يعرف رواة أبن عساكر على كثرتهم وقدمهم شيئا عن خلاف بين طسارق ومسوسى ، أو عن كتسابة سسسليمان لموسى وغير

ذلك ، فهناك اجماع على ان موسى « سار متوجها الى الشام حتى قدم على الوليد وتحين يوم الجمعة ، فلما جلس الوليد على المنبر اتى موسى بن نصير وقد البس ثلاثين رجلا تيجانا على كل رجل منهم تساج وثياب ملك ذلك التاج ، تسم دخلوا المسلحد في هيئة الملوك ، وامر بملوك الجزائر اكابر الروم فهيئوا وابناء ملوك البربر وملوك الاسبان ، واقبل موسى بن نصير بالثلاثين الذين البسهم التيجان حتى دخل بهم مسجد دمشق والوليد يخطب ، فلما راهم نهض اليهم ، فأقبل حتى سلم على الوليد ، ووقف الثلاثون على يمين المنبر وشماله بالتيجان ، فأخذ الوليد في حمد الله والثناء عليه والشكر بما ايده وفتح عليه ونصره ، فاطال حتى فات وقست الجمعة ، فصلى وانصرف ، واجاز موسى بجائزة عظيمة ، واقسام موسى بدمشق حتى مات الوليد » .

ويرجح أن وصول موسى الى دمشق قدد كان بعيد اكتمال بناء الجامع الأموي ، هذا ولم يترجم ابن عساكر لطارق بن زياد ، غير أنه ذكر أن سليمان بن عبد الملك طالب موسى ابن نصير ببعض الأموال وعندما حج سليمان سنة سبع وتسعين ، حسج معهموسى ، فمات موسى بالمدينة في هذه السنة ، وقيل توفي بوادي القرى» وهو ابن ثمان وسعين سنة ، وذلك انهولد سنة تسع عشرة .

هكذا كانت نهاية مـوسى ، ولاندري بشــكل اكيد مــا حــل بطارق ، ولاشك ان الزمن قد طواه بعدما طوى مـبوسى لكن مـا كان للتاريخ ان يطوي اخبار جليل ما حققاه من فتوح (١٤)-

### عصر الولاة:

دعا العرب البلاد الجديدة التي فتحوها باسم الاندلس ، وكما سلف بي القول يعتقد ان هدا الاسلم صدر عن كلمة المحادث الاسلم صدر عن كلمة المحادث العرب وحكموه من شبه الفندال ، وقد استخدم هذا ليشمل ما فتحه العرب وحكموه من شبه

الجزيرة الايبيرية ، وهو يطلق الآن على الجزء الجنوبي الشرقي من اسبانيا حيث عاش بقية العرب في الفترة ما بين القرن التسالث عشر والخامس عشر م.

وجادل بعض الذين بحثوا في تاريخ الأندلس وقالوا إن العسرب لم يتركوا الأندلس بعسدما فتحسوها ، الأمسر الذي تخيله بعض الذين دعوهم اليها وحرضوهم على فتحها ، وأثارة هسذه المسالة فيهسا مغالطة وتشويه فالعرب ذهبوا الى الأندلس فساتحين مجساهدين في سبيل الله ولم يذهبوا كمرتزقة ، وليس في تاريخهم منا يشنير الى انهم تقبلوا فكرة الارتزاق ، والذي اشرف على فتسح الأندلس هسو الخلافة الأموية التي كانت أعظه دولة في عصرها واكشرها رقيا وتنظيما وثقافة ، لهذا تحولت الأراضي المفتوحة في شببه الجنزيرة الايبيرية لتشكل جزءا من ولاية من ولايات دارالاسلام ، وقساعدة لمزيد من الفتوح في اوربا الغربية وجزائر المتوسط. ، والولاية التسى غدت الأندلس جزءا منها هي ولاية إفريقية أو المغرب ،وشملت الأن الشمال الأفريقي مع شبه جزيرة ايبيريا ، وكانت الدولة العربية دولة تمتد من حدود الصدين الى شسواطىء عدن ، ومسن شسواطىء المتوسط في بلاد الشام حتى جنوب فسرنسا ، وكانت هذه الدولة الشاسعة هي التي جمعت لأول مرة في التاريخ أراضي وشعوب من القارات الثلاث للعالم القديم تحت لواء أسرة واحدة وعقيدة تسوحيد واضحة الأسسس والمعالم ولغة مقدسة فيها حيوية وامكانات للعطاء غير محدودة ، محققة بذلك للمرة الأولى الأممية العقائدية.

ومعروف ان هذه الدولة قد اديرت من قبل خليفة كان مقره الرسمي مدينة دمشق ، لكن على الرغم مسن ذلك ، ولأسسباب عديدة ، كان بلاط هذا الخليفة متحركا ، وكان النظام الاداري لهذه الدولة بسيطا في طهور التسطور ، لكن بكفاءة عالية وحسزم وسسداد ، وكان كل شيء في هسنه الدولة الشساسعة متعلقا بالخليفة ، وتميز الخلفاء من بني امية بشكل عام بسالرجولة وبسالقدرات الادارية والسياسية المتميزة وكان لكل منهم جهاز

استشاري واسع الخبرة والفهم ، ومع هذا تاثر اشراف الخليفة على الادارة والسلطات في الولايات بطبيعة العصر وبما تولد عن احوال المواصلات وعن حال العلقات بين الخليفة وبين القوى الفعالة التي أحاطت بعرشه ، أو كان لها وزنها الساياسي والعسكري ، وأعني بهذا القبائل العربية واشرافها ، ولم يسد الوئام بين هذه القبائل وعاشت دوما في صراعات أطلق عليها اسم العصبيات القبلية.

وعين الخلفاء عددا من الأعوان لممارسة بعض الوظائف المختلفة بالدولة ، وكان اهم هذه الوظائف وظيفة امراء الجند ، وكان قسائد كل جيش يتحول بعد انتهاء عملية من عمليات الفتوح قام بها ، الى حاكم مدني يعاونه جهاز اداري يتولى امور المال والقضاء وغير ذلك من الوظائف ، وكانت الخلافة تعين احيانا الجباة والقضاء ، او تترك امر تعيينهم الى القادة ، وكان كل واحد مسن هؤلاء القسادة يعرف بالعامل او الوالي ويحمل لقب امير ، ونظرا لطبيعة الدولة والعصر كان كل واحد من الولاة حاكما مستقلا الى ابعد الحدود وفي الدولة الاسلامية منح حق المواطنة للمسلمين ، وعرفت الجماعات غير المسلمة باسم الذمة ، وكان للذمة اوضاع خاصة وادارة شبه ذاتية ، فقد اديرت الشؤون الداخلية لكل طائفة من طوائف الذمة من قبل رئيس الطائفة ، الذي غالبا ما كان رجل حين ،وكان على كل فرد من اهل الذمة دفع ضرائب محددة عن النفس دين ،وكان على كل فرد من اهل الذمة دفع ضرائب محددة عن النفس والأملاك مقابل حماية الدولة له ورعايته من جميع الجوانب.

وشكل العرب نواة المسلمين في كل ولاية جديدة ، وكان هؤلاء العرب بالوقت نفسه هم الجند ، وعلى هذا غالبا ما انحصر حق المواطنة في كل ولاية جديدة بالعرب ، والمستعرض لتاريخ الولايات المشرقية وغيرها يرى كم هو حجم المشاكل التي قد تولدت بعد دخول اعداد من السكان المحليين في الاسلام ومطالبتهم بحقوق المواطنة الكاملة.

وكان لكل واحد من الجند وعيالاته عطاء خاص كان هو الاعلى في

العالم في حينه وذلك مع نصيب محدد شرعيا في الغنائم ، كما كان يحق للحاكم منح – او اقطاع – بعض الأراضي ذات الوضع الخاص للمسلمين ، وعلى هذا شكل العرب منذ البداية شريحة عليا في السلم الاجتماعي في كل ولاية واستمروا كذلك حتى بعد توقف حركة الفتوحات ، حيث حازوا ملكيات الكثير من الأراضي الغنية ، وتحول الأشراف منهم الى ملاك كبار ، وحين صار قادة الجند – مع بعض الجند – ملاكا انصرفوا عن التفرغ لخدمة مهنتهم الأولى ، وغدا العطاء بالنسبة اليهم ليس بذي بال او كبير اعتبار ، وبات كل واحد منهم يعمل جاهدا في سبيل زيادة رقعة املاكه على حسساب امسلاك منهم يعمل جاهدا في سبيل زيادة رقعة املاكه على حسساب امسلاك غيره ، وخلق هذا تنافسا او صراعا داخليا صرف الطساقات نحو الداخل وحولها عن الخارج.

وجعل ما ناله الجند وما تمتعوا به رجالات هذه الفئة لا يشجعون سكان البلاد المفتوحة على الدخول في الاسلام ، لا بل وجدت حالات حيل فيها دون الدخول بالاسلام ، وقد دفع تملك الأراضي الجند الى سكنى المدن ، ونظرا لاستمرار الحاجة الى جيش وقوات مقاتلة فقد قام مبدا قبول تجنيد غير العرب في الجيش إنما على اساس قاعدة الولاء ، فقد بات على غير العربي أن ينال النسب العربي بعد دخوله بالاسلام على اساس عرفي اسمه الولاء وكان الولاء مسوجودا قبل الاسلام ، ثم تطور بعده تطورا خاصا ومنح الولاء والاسلام المولى حق المواطنة إنما بدرجة ادنى مسن درجسة المسلم العسربي الصريح ، ونشد الموالي رفع درجتهم وطالبوا بالمساواة ، وكانت هناك حركات وثورات سعت نحو هذا الهدف.

وإذا كانت هـذه الحـالة العـامة في جميع ولايات الدولة الأموية ، فإن الحالة في الأندلس قد اختلفت بعض الشيء ، ذلك ان كل من موسى وطارق بن زياد كانا من الموالي والجيوش ألتي تـولت فتح الأندلس كانت عربية وبربرية وهـكذا كان الفتـح اسـلميا صرفا ، فـأكثرية الذين تحملوا اعباء الفتـح الأولى كانوا مـن البربر ، وجاءت اكثرية العرب فيمـا بعـد لتشـارك في قـطف

الثمار ، وهكذا اضطر العرب منذ البداية لمشاركة البسربر ، وعليه صلى السرات اسس الصراعات الأولى ليس صراعا عربيا عربيا على قاعدة العصبية ، بل صراعا عربيا بربريا ، شم تسرافقهذا بصراع عربي عربي على قاعدة العصبية ، وكان لهذا دوره المقسرر لمصير الوجود الاسلامي في اوروبا ، يضاف الى هذا إن اوضاع بسلاد الأندلس الخاصة وما احاط بها من قوى فرضت على العرب اعطاء بعض التنازلات حتى وإن خالف ذلك الرائج مسن احكام الاسسلام وقواعده ، فبعد ما نزل العرب في شبه الجزيرة الايبيرية تعذر عليهم في البداية فتح مدينة المرسية التي عرف صساحبها أنذاك بساسم في البداية فتح مدينة المرسية التي عرف صساحبها أنذاك بساسم الدخول بالاسلام ، كما رفض دفع الجزية وقبل حكم السيف ، وبعد ما هزمه العرب لم يعاملوه معاملة المقهور بل عقدوا معه معاهدة ما هزمه العرب لم يعاملوه معاملة المقهور بل عقدوا معه معاهدة نفوس رعيته واموالهم مع السماح بممسارسة الحضرية في العقيدة والعبادات.

وكان سليمان بن عبد الملك قد عزل ولاة الوليد بن عبد الملك واستبدلهم بولاة جدد وهكذا غزل موسى بن نصير وعين مكانه محمد ابن يزيد مولى قريش واليا على افريقية ، ويروى انه بعدما تسلم ابن يزيد منصبه كتب سليمان اليه «ان يأخذ ال موسى بن نصير وكل من التبس بهم حتى يوفوا ثلاثمائة الف دينار ، ولا يرفع العناب عنهم ، فقبض على عبد الله بن موسى فحبسه في السجن « شم قتله بناء على تعليمات اخرى وردت اليه من الخليفة.

وكان عبد العزيز بن موسى يحكم الأنداس منذ رحيل ابيه ، وقد اتخذ عبد العزيز اشبيلية قاعدة لحكمه متخليا بنلك عن طليطلة العاصمة القوطية للبلاد ، وذات افضل موقع حصين متوسط لحكم شبه الجزيرة الايبيرية ، وقام عبد العسزيز باكمال اعمال ابيه الحربية في الأنداس ، كما اكمل تنظيمات الولاية الادارية ، وتذكر مصادرنا انه تزوج بامراة فيزقوطية اختلفوا في تحديد اسمها

الحقيقي ، واتفقوا على انها عرفت باسم « ام عاصام » وذهب بعضام الى القاول إنها كانت ارملة رودريك الملك الفيزة وضالم المقتول ، وقال بعضهم الآخر إنها كانت ابنته ، ومهما كان وضاه هذه المراة ومنزلتها الاجتماعية ، إن زواج عبد العزيز منها له عدة دلالات اولاها أن العرب الذين عبروا الى الاندلس فاتحين لم يجلبوا معهم اهليهم أو زوجات لهم ، أي أن الفتاح هذا تميز عن ساوه في أنه لم يأخذ شكل هجرة بشرية ، وعلى هذا تزوج الجند العرب مان نساء الاندلس المحليات ، وسيكون لهذا أثاره الواضحة على حوادث مستقبل الاندلس والتكوين الاجتماعي هناك.

وقيل « بلغ عبد العزيز بن مسوسى ما نزل بابيه واخيه واهل بيته ، فخلع طلاعة بني مسروان وخلافهم ، فلل السابية اليه لليمان لليمان لليمان لليمان لليمان لليمان لليمان لليمان للاندلس وطلب منهم قتله ، فاغتاله احدهم وهو يؤدي صلاة الصبح ، وكان ذلك في سنة ٩٧ هـ ٢١٦ م .

وانهى اغتيال عبد العزيز بن موسى مسرحلة الفتسح مسن تساريخ الأندلس وابتدا مرحلة جديدة عرفت بساسم عصر الولاة ، وقسد دام هذا العصر اكثر من اربعين سنة توالى على الحكم خسلالها قسرابة العشرين من الولاة ، حكم بعضهم اكثر من مرة ، وفقط ثلاثة منهم حكم كل واحسد منهسم لمدة زادت على خمس سسنوات ، وكانت ولاية بعضهم قصيرة جدا ومؤقتة حيث غالبا ما تسلموا مناصسبهم بعسد مصرع احد الولاة المعينيين في حسرب خسارجية جهسادية او في فتسن اهلية ، وقد تبع هؤلاء الولاة والي القيروان وارتبطوا به لكن نظسرا لبعد الشقة مابين الأندلس والقيروان عاش هؤلاء الولاة في الأندلس شبه مستقلين ، لكن هذا الاستقلال لم ينج ولايتهم من انعكاسات ما كان يجري في الشمال الأفريقي بشكل خاص وفي دار الخلافة بشكل عام ، ومع ان الفتح الاسلامي للاندلس قد ربط هذا الجزء الأوروبي بعالم المشرق الآسيوي إلا انه استمر يتأثر من جميع الجوانب بمسالم يكن يجري في الغرب ويؤثر فيه. وعندما اغتيل عبد العزيز بن مسوسي لم يكن قد تم للمسلمين إخضاع جميع اجسزاء شسبه الجسنورة

الايبيرية ، ففي الشمال الغربي من البلاد بقيت مساحات واسعة لم يدخلها العرب ، كما ان بعض اطراف البلاد كان الحكم الجديد فيها غير راسخ القواعد ويحتاج إلى تدعيم .

هذا ولما كان الفتح الاسلامي في الأندلس لم يمر دون إحداث اصداء واسعة في الغرب مع ردات فعل عنيفة ، فقصد كان على ولاة الأندلس بعد عبد العصريز أن يكملوا السسيطرة على أراضي شسبه الجسريرة الايبيرية ، وأن يدعموا الحكم الاسلامي حيثما كان ضسعيفا وكان عليهم تمتين الوشائج ووسائل التعاون مع الشمال الافسريقي وبقية اجزاء العالم الاسلامي بشريا واقتصاديا وعسكريا بسالدرجة الاولى ، لأن إمكانات العالم الاسلامي وحدها هي التي كانت كافية لواجهة إمكانات أوربا الغربية ، فقد توجب على مسلمي الأندلس متابعة أعمال الفتوح المنظمة الهادفة أو على الاقسل التصسدي بالهجمات الوقائية لردات فعل أوربة الغربية التي كانت قعد شرعت منذ بعض الوقت في اكتشاف نفسها والتحول من بلاد محور الحياة فيها حوض البحر المتوسط إلى بلاد تتجه نحو الشمال ونحو شعوب الشمال ذات الامكانات القتالية الهائلة ، يضساف إلى هسذا كله كان على حكام الأندلس مواجهة مشاكل إنشاء مجتمع إسلامي جديد في جزء من أوربا الغربية . (١٥) ،

وسنرى أن ولاة الأندلس قد عجزوا عن إكمال الفتح ، كما أنههم لم يستطيعوا تحقيق النجاح في التوغل داخل أوربا ، فكان ذلك مهن مقدمات الخسران وفقدان الأملاك .

وبعدما اغتيل عبد العزيز بن موسى قدم اهمل الأندلس ايوب بسن حبيب ، وكان ابن اخت موسى بن نصير ، قدموه ليؤمهم في الصملاة ويدير امورهم ريثما يصلهم عامل معين بصورة رسمية من قبل والي إفريقية ، وبقي ايوب في منصبه بضعة اشهر إلى ان وصل الحر بسن عبد الرحمن الثقفي في ذي الحجة مسن سسنة ٩٧ هـ آب ٧١٦ م ، ولعل اهم ما حدث ايام ايوب هو تحويل مسركز إدارة الأندلس مسن إشبيلية إلى قرطبة ، وحين فعل العرب ذلك كانوا كمن يحدد مصيره في اي بقعة من الأرض سيكون .

وما أن تسلم السمح منصبه حتى أخذ يعمل على تسوطيد أركان الولاية الجديدة ، والعناية بمدينة قرطبة التي صارت حاضرة لها ، ولعل أهم عمل قام به في قرطبة بناء جسر على نهرها ، على أنه يبدو من مصادرنا أن السمح قد أوقف معظم جهوده على الجهاد في سبيل إكمال الفتح العربي لشبه الجزيرة الايبيرية ، ولقد تقدم بنا القول إن المملكة القوطية كانت تشمل رقعة كبيرة من جنوبي فرنسا ، وبعدما سقطت هذه المملكة أصبح الجنوب الفرنسي فارغا مع منطقة واسمعة حملت اسم « غوثيا » نسبة إلى القوط أو سبتمانيا ، واتصلت بما يعمرف اليوم بمسالريفيرا الايطمسالية ، وكانت مسدينة اربونة ( نربونة ) حاضرتها ، ومن المرجح أن السمح قد استولى على هذه المدينة سنة ٧١٩ م ، وقيل قد فتحت من قبل العسرب قبل السمح ، ومن أربونه زحف السسمح سسنة ١٠٢ هـ ٧٢١ م ضمد مدينة طولوشة ( تولوز ) عاصمة اكوتين وحماصرها مدة شمهر وضربها بالمنجنيقات ، وظلت هذه المدينة تقاوم حتى وصل الدوق أود الفرنجي حاكم المقاطعة لنجدتها ، ووقعت معركة صليبية عنيفة كان السمح خلالها يشد من ازر جنده بتلاوته قوله تعالى: « إن ينصركم الله فلا غالب لكم » وكان الرهبان ورجال الدين النصاري يثيرون

حماس اتباعهم بتعاويذ وتمائم باركها البابا ، وأصيب السمح اثناء القتال بطعنة أودت بحياته ، ففت ذلك من عضد الجند المسلمين فتراجعوا مرتدين إلى أربونة .

ولم توقف هذه الانتكاسة المسلمين عن العمل في سببيل فتح الأجزاء الجنوبية من فرنسا ( الأرض الكبيرة ) وتابعوا نشاطاتهم من اربونة في عدة محاور ، واندفعوا في وادي الرون ، واستهدفوا بالدرجة الأولى الأديرة ، وروي أنهم وصلوا إلى مقربة سانت جايل ( سيكون كونت سانت جايل صنجيل من أبرز قادة الحملة الصليبية الأولى ) قرب آرل .

ومفيد أن نذكر أنه بعدما نال السمح بن مالك الشهادة اختسار الجند عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أميرا مؤقتا يدير شؤونهم ، حتسى يتم تعين أمير رسمي ، وبقي عبد الرحمن في منصبه المؤقست مسن كانون الثاني لسنة ٧٢١ م حتى شهر أب من العام نفسه ومرت إثر هذا عشرة أعوام تقلب فيها على ولاية الأندلس سبعة ولاة كان بينهم عبد الرحمن الغافقي للمرة الثانية ، وكان هؤلاء الولاة هم :

١ ـ عنبسة بن سحيم الكلبي :

من صفر ۱۰۳ إلى شـعبان ١٠٠٧ هـ اب ٧٢١ ـ كانون ثـاني ٧٢٦ م

٢ ـ عذرة بن عبد الله الفهرى :

مـــن شـــعبان ۱۰۷ آلی شـــوال ۱۰۷ هـ کانون ثانی ۲۲۷ ـ آذار ۷۲۲ م

٣ - يحيى بن سلمة الكلبي :

من شوال ۱۰۷ إلى ربيع الأول ۱۱۰ هـ \_ آذار ۲۲۷ شــباط ۷۲۸ م

٤ - حذيفة بن الأحوص:

من ربیع الأول ۱۱۰ إلى شعبان ۱۱۰ هـ سسباط ۷۲۸ ـ تشرین ثانی ۷۲۸ م

م عثمان بن ابي نسعة :
 من شعبان ۱۱۰ إلى محرم ۱۱۱ هـ تشرين ثاني ۷۲۸ ـ نيسان
 ۷۲۹ م .

٦ ـ الهيثم بن عبيد الكناني :

مــــــن محـــــن محـــــن محــــن محــــن ا ١١١ إلى ذي القعدة ١١١ هـ ديسان ٧٣٩ م القعدة ١١١ هـ ديسان ٧٣٩ م

٧ \_ محمد بن عبد الله الأشجعي :

من ذي القعدة ۱۱۱ إلى صـفر ۱۱۳ هـ/ شـباط ۷۳۰ ـ نيسـان ۷۳۰ م

۸ ــ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي :
 من صفر ۱۱۲ إلى رمضسان ۱۱۶ هـ / نيسسان ۷۳۰ ــ تشرين اول
 ۷۳۲ م .

وفي أيام عنبسة استأنف العرب نشاطهم بشدة وحماس أكثر من ذي قبل وأرسلوا كتائبهم في مختلف الجهات ، وتميز العرب بالبراعة والحنكة ، واتت المصادر المسيحية على ذكر عدد كبير من الأديرة التي استولى عليها العرب أيام عنبسة وبعده ، تهمني الاشارة منها إلى اسمين هما اسقفية بوى

وكليرمونت ، به من الله المرابع المن كليرمونت دعا البابا أوربان الثاني الى الحروب الصليبية ، وقد اناب عنه ادهمر استقف بوي في مرافقة جيوش الحملة الأولى والاشراف عليها.

وعلى الرغم من وفرة اخبار النشاطات العسربية في الأرض الكبيرة ، فانهم لم يصرفوا طاقاتهم كلها في سبيلها ، حيث يلاحظ انه في فتسرة السنوات العشرة التي اشرنا اليها اعلاه عاشت الأندلس في ظلل بدايات الصراع الدموي بين العرب من جهة والبربر من جهة اخرى ، ثم الصراع بين المجموعات القبلية العربية ، وقد تسطرف المستشرق دوزي في بحث جوانب هذا الصراع حتى جعل منه محسورا ادار عليه جميع حوادث تاريخ الاندلس وفسرها ، وقد فات دوزي ان مسادعاه

باسم العصبية القبلية ما كان صراعا بين قبائل لاختلاف انسابها ، بل كان صراعا بين مجموعات من الناس رافقت الفتح واستقرت كل واحدة منها في مكان او بقعة محددة وادعت لنفسها نسبا جامعا يمت الى احدى القبائل العربية المعروفة ، ولقد قام صراع بين المجموعات المتجاورة بالموطن المتباعدة المصالح من اجل ملكية الأرض ومن اجل السلطة في ولاية الأندلس وفي سبيل المزيد من المرابح.

وفي الفترة ما بين ولاية عبد الرحمن الغافقي الأولى والثانية دافع اود عن نفسه وعن اراضيه مستغلا احيانا النزاعات بين العسرب والبربر وبين العرب انفسهم ومسهما فيها احيانا اخسرى ، وخسلال ذلك الوقت صنع زواجا « دبلوماسيا » مع عثمان بسن أبسي نسمعة ، حيث زوجه ابنته ، وعقد معه معاهدة سلم ومهادنة امسن بها مسن غارات العرب ولكن الى حين.

وبعدما تسلم عبد الرحمان الغافقي لمنصبه في الأندلس قام بالطواف على جميع مقاطعات الولاية حيث نظم شؤونها ، وكان عبد الرحمن صاحب كفاءات عالية ، وقد تمتع بسلمعة عالية وبشلعبية واسعة بين صفوف الأندلسين لشجاعته وزهده وكرمه ، ولما أدرك عبد الرحمن استقرار أحوال ولايته ، رأى أن يقوم من جليد باستئناف حركة الفتوحات واكمالها ، وذلك انسلجاما مع خلطط الخلافة أنذاك التي ظهرت بشكل خاص على جبهتلي الخلاس.

وقرر عبد الرحمن الغافقي أن يوجه طاقاته ضد أود ، وبدأ تحركه بأن بعث إلى عثمان أبن أبي نسعة ، وكان قائدا لمنطقة الحدود مسع أراضي حميه كونت أود ، بعث أليه بأن يشاغل العدو بالغارات الى أن يكون هو قد أطل بمعظم الجيش ، ويروى أن هذا الأمر قد وقسع من عثمان موضع الكراهية الشديدة حسدا لعبد الرحمين وضينا بحميه والد زوجته الحسناء التي كان يحبها حتى مسا فتوق درجة الهيام ، وعندما وصل أمر عبد الرحمين الى عثميان " وقسع في حيص بيص " وراجع الأمير عبد الرحمين قيائلا له إنه لايقيدر أن يخفير بيص " وراجع الأمير عبد الرحمين قيائلا له إنه لايقيدر أن يخفير

جواره ولا أن يخرق العهد قبل انقضاء اجله ، وغضب عبد الرحمين من مراجعة عثمان له ولم يرضه التلكؤ الذي بيدا منه ، فيأرسل اليه يشدد عليه بتنفيذ اوامره ، وهنا لما قطع عثميان امله مين منع عبيد الرحمن عن اشعال الغارة في بلاد اود ارسل الى حميه يخبيره بميا وقع حتى يأخذ حذره ، ويتخذ لنفسيه وسيائل الدفياع ، فبلغ عبيد الرحمن ما فعله عثمان ، فأرسل جيشا الى مقر عثمان بقيادة واحسد من اوثق رجاله وامره أن يأتيه بعثميان حيا كان أم ميتا ، وبغت الجيش مقر عثمان فهرب في الجبال ومعه بعض أعوانه وزوجته الحيش ملاحقته وقتله ، واخنت زوجته الحسناء الى عبيد واستطاع الجيش ملاحقته وقتله ، واخنت زوجته الحسناء الى عبيد الرحمن ، فكان أن بعث بها الى دمشق.

ولما وصل خبر مصرع عثمان الى كونت اود ايقان أن الحارب واقعة لامحالة ، فتأهب للدفاع ، واندفع عبد الرحمن يقود جيوشه من جبال البيرانية ، فاحتل عددا من المواقع وحصل على كميات من الغنائم ، قالت المصادر الغربية إنها كانت هائلة ، وحساول أود ايقاف الزحف العربي فلاقى الاخفاق ، وهذا التفست مسرغما نحسو خصمه شارك مارتل ، الذي عرفه العدرب باسم " قدارله د كارل » ، وعندما وصل العرب قريبا من تور الواقعة على نهر اللوار ، علم عبد الرحمن أن جيشا عظيما يزحف للتصدي له ، وهذا تفحص عبد الرحمن أحوال جيشه ، وقد بات بعيدا جدا عن قواعده ، فرأى هذا الجيش مثقلا بالغنائم والأعتدة وأن الحفاظ على الغنائم هو الشغل الشاغل للجند ، وأدرك في هذا مخاطر لاحصر لها ، ولعله هذم باعطاء الأمر للجند بتخليف الغنائم الثقيلة وراءهم ، لكنه خشى الفتنة ، ولعدم امتلاكه لقاعدة ثابتة ، ولايثاره الحفساظ على جميع قواته أثر المغامرة ، فتابع الزحف ، وبعدما اقتحم بقواته مدينة تور عسكر على مقربة منها ، وفيما بين تور وبواتيه ناجز عبد الرحمسن بقواته شارل مارتل وقواته ، واستمرت المعسركة عدة أيام تخلخل فيها وضع الجند العربي ، لأن قسوات شسارل مسارتل كانت اكتسر عددا ، مرتاحة تقاتل في أراضيها ، وفي اليوم الأخير للقتال دب الخلل وسط الجيش العربى ، وحاول الفرنجة مهاجمة مؤخرة هذا

الجيش ، وهذا القى عبد الرحمن بنفسه في وسلط المعمعة ، فنال الشهادة ، ومع حلول الظلام توقف القتال ، وعندما حل صباح اليوم التالي فوجىء الفرنجة بمعسكر العرب قائما كما كان ، لكنه خليا من الجند ، فاعتقدوا ان في الأمر خديعة ، ثم عرفوا فيما بعد ان العرب انسحبوا تحت جنح الظلام ، فاكتفوا بنلك ولم يجربوا ملاحقتهم . هذا ولاقت اخبار هذه المعركة عناية كبيرة من مؤرخي العصر الحديث في اوربا وعدوها احدى معارك التاريخ العالمي الفاصلة ، وقالوا إنها ابقت نصر انية اوربة وحالت دون انتشار الاسلام فيها ، وفي هذا الكثير من التطرف والشطط ، ذلك أن الفتح العربي كان في كثير من الحالات شيئا وانتشار الاسلام شيئا أخر ، فقد حكم العرب ، وبعدهم بعض القوى المسلمة اقاليم كثيرة لفترات طويلة دون أن يؤدي ذلك الى انتشار العقيدة الاسلامية والأخذ بها.

إن الذي ربحته فرنسا واوربا هـو الحفاظ على حالة التخلف الحضاري والاجتماعي ، وكسبت التعصب واستبداد الكنيسة الكاثوليكية بشؤونها ثم صراعها مع الساسة والملوك والحكام ، ونماء نظام الاقطاع وتحويله الناس الى اقنان.

يضاف الى هذا إن هذه المعركة لم تغلق بوابات فسرنسا في وجسه العرب ، فقد تابع العرب غزواتهم داخل فرنسا وتوغلوا فيها ، كما انهم وصلوا الى مابعد بحيرة جنيف في سويسرا ، انما كانت العمليات العسربية منذ الآن ، على مستوى صدفير ، وبامكانات متدنية ، غير مدعومة من حكومات او دول قوية كافية الموارد ، ولعل من بين دروس هذه المعركة القاسية انه من الصعب الحصول على غنائم من فسرنسا ، وهنا ينبغسي أن نقصف قليلا عند مسالة الغنائم ، التي غالى الأوربيون في رفع شأن تأثيرها ، لنبين قائلين الغنائم ، التي غالى الأوربيون في رفع شأن تأثيرها ، لنبين قائلين أن فرنسا القرن الثامن لم تكن بلدا غنيا أو ناميا يمكن للمغير عليه أن يحصل منه على غنائم ثمينة ، ولم تمتلك الكنائس والأديرة ثروات واسعة ، فعبادة الأيقونات لم تكن قد قامت بعد ، ولم يكن

هنالك ثروات او ذهب وفضة ومجوهرات ، لقد توفرت امكانات جمع الأرقاء للبيع والاستخدام ، هذا وماكان عرب القرن الثامن \_ وقصد فترت حمية الجهاد في انفسهم بعض الشيء \_ ليغامروا داخل فرنسا ويتحملوا الشدائد والمصاعب دونما مقابل وارباح كبيرة مضمونة ، ولقد ادرك العرب أن نفقات اعمال الفتو حداخل فسرنسا اعلى بكثير من المرابح ، لهذا ركزوا اهتماماتهم على بعض المراكز الساحلية ، ثم إن العرب لم يعجبهم مناخ فرنسا البارد ، وأشروا دوما العيش في المناخ المتوسطي ، اضافة الى كل ما تقدم واعلى اهمية عانى العرب في الأندلس وافريقيا الشمالية والمشرق بعد معركة بواتيه من مشماكل كثيرة مصرقت صدفوفهم وشمست معركة بلاط الشهداء وظلوا يعانون من المشماكل والانقسامات معركة بلاط الشهداء وظلوا يعانون من المشماكل والانقسامات والحروب الداخلية حتى قامت الشورة العباسية ، فنجم عن ذلك تغيير كبير الم بشؤون السلطة في الأندلس ، وانعكس على علاقاتها مع أوربا.

لقد كانت معركة بوايته أو بلاط الشهداء نهاية لتيار المد العسربي الفاتح في فرنسا ، وبعدها تحول اتجاه التيار ، ولم تكن الغسزوات التي توغلت بعيدا داخل فرنسا وكذلك سويسرا إلا أمسواجا شارئة نهبت قواها وانهدرت محصلاتها حيث وصلت دون أن تتسرك أشرا دائما ، وبالمقابل استمر مع الأيام تيار الجزر المعكوس حتى غطسى الأندلس بقعة بقعة (١٦).

ولما وصل خبر مصرع عبد الرحمان الغافقي الى مسامع والي افريقية انفذ عبد الملك بان قاطن الفهاري واليا جاديدا على الأندلس ، وانفذ معه قوة من خيل ورجال ، وبعاث الى الخليفة الأموي يعلمه ويستمده ، ويبدو أن عبد الملك اخفق في اثارة هما الناس ودفعهم الى الغزو من جديد ، وهنا عزل من منصبه وكان هذا في سنة ١٢١ هـ/ ٧٣٩ م ، وعين ماكانه عقبة بان الحجاج السلولي ، وتم هذا التعيين مان قبال والي افريقية عبيد الله بالحجاب.

وكانت جموع كبيرة جدا من بربر المغرب قد دخلت الاسملام ، غير أن ابن الحبحباب اساء معساملة البسربر، فقسد كان فسطا ثقيل الضرائب ، شديد التحصيل ، وفي الوقت نفسه انتشرت أفكار الدعوة الخارجية بين صفوف قبائل من البربر ، وجاء هذا الانتشار لأسباب عديدة ما مـن واحـد منهـا كانت مضـامينه نزعات استقلالية ، وكان ما أن تهيأت الفرص حتى ثار خوارج البربر سنة ١٢٢ هـ/ ٧٤٠ م بـــزعامة احــد هــم وعرف بــاسم ميسرة المدغري ، وبذل عبيد الله غاية جهده للقضاء على هذه التورة واستنجد بوالى الأندلس ، ومع ذلك لاقت جهوده الاخفساق ، وقسام بعض خوارج البربر باغتيال زعيمهم ميسرة المدغري وانتخبوا زعيما جديدا اسمه خالد بن حميد الزناتي ، واستطاع خالد هذا الحاق هزائم ماحقة بـالقوات العـربية التـي كانت مـرابطة بالمغرب ، وهكذا زالت السيطرة العسربية عن معسطم اجسزاء المغرب ، واضطر ابين الحبحبياب الى مغييادرة المغيرب الى دمشق ، حيث أخبر الخليفة هشمام بن عبد الملك بمسا الت اليه الأمور ، فانفعل وتأثر كثيرا حتى قال : « والله لأغضبن غضبة لهــم عربية ولأبعثن اليهم جيشا اوله عندهم واخره عندى ".

وكان لثورة البربر في المغرب انعكاسات مباشرة على اوضاع الأندلس ، حيث تأثر بربر الأندلس وقاموا بالثورة بدورهم ، وكان من مسوغات الثورة انههم تحملوا العسب الأكبر في فتسلم الأندلس ، لكن على الرغم من هذا كان مانالوه من ثمرات الفتح ادنى بكثير مما ناله العرب ، ذلك أنه عندما وزعت أراضي الأندلس على الفاتحين اعطى البربر أراضي جبلية مع بعض الأراضي الواقعة في مناطق الحدود ، هذا في حين نال العرب احسن الأراضي الاندلسية واكثرها خصبا ، وكانت الأحوال السيئة التي عاشها بربر الاندلس واكثرها خصبا ، وكانت الأحوال السيئة التي عاشها بربر الاندلس عقارنة مع أحوال العرب وراء تحركهم وقيامهم بالثورة .

وكان عقبة بن الحجاج قد قام عند تسلمه لمنصب ولاية الاندلس بايداع سلفه واليها المعزول عبد الملك بن قطن مسع اعوانه ومسؤيديه السبجن، وقد متسل عبسد الملك حسرب اهسل المدينة المنورة في

الانداس ، وحين أخفق حساكم المغرب في القضياء على شهورة البربر ، وبعدما أعلن بربر الأنداس ثورتهم ضعف موقف عقبة بسن المحجاج ، وأصيب عام ١٢٣ هـ/ ٧٤١ م بمرض شديد حتى أرجف الناس بموته ، وهنا قهامت جمهاعة الحرب المدني فهارغمته على استخلاف عبد الملك بن قطن ، وهكذا وللمرة الثانية تسلم أبن قهان منصب ولاية الانداس أنما بموجب أرادة قوى أندلسية ، وليس تبعا لارادة والي أفريقة أو الخليفة الأموي ، وستنمو هدنه الظهاهرة في المستقبل القريب إلى حد قيادة الانداس الى الانفصال السياسي عن جسم الخلافة .

ومع تسلم عبد الملك لولاية الأندلس استشرت ثورة البربر وكان الخليفة هشام بن عبد الملك قد بعث جيشا كبيرا على راسه كلشوم ابن عياض القشيري ، وعهد اليه بولاية افريقة ، وأمره أن يعمل على القضاء على الثورة الخارجية فيها، وزحمف كالشوم نحمو المغرب وجعل على مقدمة جيشه وعلى الفرسيان ابن اخيه بلج بن يشر وكان في بلج رعونة وحمق وتعصب لقومه من قيس ، وقد نجم عن تصرفاته وسلوكه وقوع خلافات بين صفوف العرب من قوات كلثسوم وقوات العرب التي بقيت مرابطة في افسريقة ، لذلك عندما التقست القوات العربية بقوات الثورة البربرية حلت الهزيمة بالعرب ، وفسر بلج مع ما يقارب من عشرة الاف مقاتل من جنده نحو سبته ، وهناك اتخذ موقف الدفاع . وتحت الحصيار ضياقت الحيال ببلج وجنده ، وحينئذ طلب بلج من عبد الملك أن يعينه على القدوم الى الأندلس ، ولم يكن ثم من يميل لتلبية مطلبه هدذا ، وعبث حاول استدرار عطفه عليه ، بما كان يذكره في رسائله من أنه هـو رفاقه يموتون جوعا في سسبته ، وانهم قبل كل شيء عرب مثله ، فلم يلن بؤسمهم قلب ذلك «الشديخ المدنى العجوز " اعنى عبد الملك الذي ربمها حمد الله تعالى أن أتاح له ، وهو في التسعين من عمسره ، فسرصة تذوق لذة الانتقام بمشاهدة أبناء الجفاة القتلة وهمم يشرفسون على الموت جوعا ، أو ليسوا هم الذين قتلوا في وقعة الحرة رفاقه وأبناء عشيرته ، والذين اوشمكوا أن ينيقسوه مصو نفسسه الموت بسيوفهم ، والذين نهبوا المدينة المنورة واستباحوها ودنسوا حرمة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومسلجده ، افيطملع ابناء اولئك العتاة الرعناء أن يرق لهم عبد الملك ؟! وهل لروح الانتقام أن تماوت عند ذلك المدنى ، وهل يمكن لألام الشامى أن تحرك شفقة من عاش ينتظر يوم الثَّارِ، وهكذا لم يكن لعبد الملك سوى هسم واحسد ورغبسة فريدة ، وشغل شاغل وحيد ، هو الحيلولة بين من هم دونه كراهية لأهل الشام وبين مدهم بالميرة أو أي نوع من المسماعدات ، وعلى الرغم مما اتخذه من الاحتياطات ، استطاع شريف رؤوف من قبيلة لخم أن يفلت من رقابته ، وأن يرسى في ميناء سسبته مسركبين مشحونين بالحنطة ، فلم يكد يتناهى خبر ذلك الى عبسد الملك حتسى قبض على اللخمى الكريم وجلده سبعمائة جلدة ، شم أمر بسمل عينيه وقتله متهماً إياه بتضريب الجند عليه ، ورفعت جثته على سمارية وقد صلبوا الى يمينها كلبا إيغالا في النكاية بالما والشماتة ، وهذا خيل للشاميين انه قد حكم عليهسم بسالموت جوعا ، غير أنه جد فجأة أمر لم يكن في الحسبان ، أرغم عيد الملك على تغيير مسلكه .

فلقد استشرت ثـورة البـربر في الأندلس ، وزاد بـربر الأندلس حماسا صعوبة وضع العرب في المغرب بعد الانتصارات التي حققها البربر هناك «وتحرج موقف عرب الأندلس إذ ذاك ، واصبح حـالهم ينذر بالخطر ، واوشك ملكهم على الزوال حتى وجد عبد الملك نفسه – على الرغم مما يجيش في جوفه – مضطرا لالتماس معونة اهــل الشام المحاصرون في سببتة ، اهل الشام ذاتهم الذين تـركهم حتـى هذه الساعة يكابدون مصيرهم التعس دون ان تاخذه فيهم شفقة او رحمة ، إلا أنه اتخذ لنفسه الحيطة ، فوعدهم ان ينفذ إليهم مراكب تنقلهم على شرط ان يقطعوا العهد على انفسهم بمغادرة الاندلس حالما يتم القضاء على الثورة ، وان يسلمه كل فريق منهم عشرة مـن شيوخهم يضعهم في إحدى الجزر رهائن تـكون رؤوسهم ضمانا لصدق تنفيذ الاتفاق ، واشترط الشاميون من جانبهم على عبد الملك

أن ينقلهم جملة الى افريقة وأن ينزلهم على ساحل ليس للبربر فيه سلطان ».

وأقر الجانبان الاتفاق . وهكذا ابحر أهل الشام من سبتة ودخلوا الأندلس "عراة لا يواريهم إلا دوابهم ، وقد بلغ بهم الجهد غايته ، وكاذوا نحو عشرة الاف من عرب الشام ، فلما دخلوا كساهم عرب الأندلس "، وبعدما استقر بهم المقام في الأندلس ونقهوا زحفوا ضد البربر فهزموهم في أكثر من معركة ، وغنموا منهم غنائم كثيرة ، وفي تلك الأثناء تعرف عرب الشسام على الأندلس ، فساعجبتهم البلاد ، واعجبهم غناها ، وادركوا مدى قوتهم وقوة عبد الملك بن قطن .

وما أن تلاشت ثورة البربر في الأنداس وقضي عليها ، حتى طلب عبد الملك من بلج وصحب تنفيذ الاتفاق ومغادرة الأنداس والعودة نحو افريقية ، وهذا اختلق بلج اسبابا للبقاء والخلاف مع عبد الملك ، وتمكن من الاستيلاء على مقاليد الأمور في قرطبة ، وأودع عبد الملك السجن وأثناء هذا حدث أن مات بعض رهائن الشاميين ، فثار جند بلج ، وأخرجوا عبد الملك من السجن كأنه فرخ نعامة من الكبر ، وهم ينادونه: أقلت من سيوفنا يوم الحرة ، فطلبتنا بثارنا في أكل وهم ينادونه: أقلت من سيوفنا يوم الحرة ، فطلبتنا بثارنا في أكل الدواب والجلود ثماردت أخراجنا الى القتل ، شم قتلوه وصلبوه ، وصلبو خنزيرا عن يمينه وكلبا عن شماله.

ولم يمض حادث استيلاء بلج على السلطة وقتله لعبد الملك دونما جــرائر ، فقــد انقســم عرب الأندلس الى قســمين متصارعين : شماميين وبلديين قـدماء ، وقـامت معـارك بين الطرفين ، ولقـي بلج مصرعه في الحـرب ، لكن اصحابه حققوا لأنفسهم النصر ، فاستمروا متسلمين لمقاليد الأمور ، وخلف بلج ثعلبه بن سلامة العاملي ، وكان هذا سنة ١٢٤هـ/٧٤٧م ، وجاء أختيار ثعلبة بسبب «أن هشام بن عبد الملك كان قد عهد أن يتولى أمر الجيش أذ جهزه من الشام كلثوم ، فان اصليب فابن اخيه بلج ، فان اصليب فنعلبة »

واستمرت الحرب الأهلية ايام ثعلبة ، وكانت ساعة صراعا بين العرب والبربر ، واخصرى بين العصرب انفسهم شماميين وبلديين ، وبقي النصر حليفا للشاميين ، ووقع اثناء هذه الحروب في ايديهم عدد كبير من الأسرى كما اقدم ثعلبة على اقتراف إثم لم يعهده العرب في تاريخهم الا وهو سبي نساء المهزومين واسترقاق اطفالهم ، وكان ذلك حدثا لاسابقة له ولهذا جاء في منتهى الفطاظة والقسوة .

واخاف تدهور اوضاع الأنداس عقلاء المسلمين من شاميين وبلديين والتمسوا مخرجا لذلك ، فتوجهوا بابصارهم نحرو المغرب ، وكانت الأوضاع قد عادت الى الاستقرار النسبي ، بعدما وجه اليها الخليفة هشام بن عبد الملك حنظلة بن صدفوان واليه على مصر ، وحدث ذلك بعد ما بلغه ما صدار اليه جيش كلشوم بن عياض ، ولما اتصل عقلاء اهمل الأندلس بحنظلة سمالوه ان يندب اليهم واليا يكون قادرا على اعادة النظام والأمن والطمانينة الى الأندلس ، فاستجاب لمطلبهم ، واستعمل ابا الخطار الكلبي حسام ابن ضرار ، ووصل ابو الخطار الى قرطبة على حين غرة ، فالفى تعلية بن سلامة وهو يبيع السبي بالنداء ، ويعبث ويبطر ، فكان يبيع الشيوخ والأشراف ممن ينقص لاممن يزيد» .

وتسلم أبو الخطار ولاية الأندلس، دونما معارضة ، وقام بمعالجة مشاكل ولايته بأن أنهى الحرب الأهلية ، فنفى عددا من شخصيات القوى المتصارعة وكان من جملة المنفيين تعلبة بن سسلامة ، واعاد النظر في توزيع أراضي الأندلس على العرب ، فاعطى طالعة بلج الشامية أملاكا أندلسية خاصة ، فصار رجال هذه الطالعة من أهل الأندلس وسكانها الدائمين .

ونجح ابو الخطار في ادارته فجمع سكان الاندلس مسن العسرب حوله ، وكسب طاعتهم ، لكنه لم يمتع نفسه بذلك طويلا ، حيث ما لبث ان تخلى عن مصالحه ورزانته وتعصب لليمانية ضد الجمساعات القيسية وبهذا أعاد الانقسسام مسن جسديد الى صمسفوف عرب

الأنداس ، وتزعم الجماعات القيسسية الصسميل بسن حساتم الكلابي ، وكان حفيدا لشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين بن علي في كربلاء ، وكان اعرابيا عنده عنجهة البداوة وصلفها ، ولم يكن صاحب ثقافة اوحتى معرفة بالاسلام ، كما كان لايحسس القراءة والكتابة ، ويروى انه (مر بمؤدب يقرئ ولدا له القران فسمع منه الأية "وتلك الأيام نداولها بين الناس " فوقف الصميل وقال للمؤدب : " بين الناس المؤدب : " بين الناس فقال الصميل وهكذا نزلت الآية "قسال له : نعسم ، هكذا نزلت ، فقال الصميل : واله إني ارى هذا الأمر سيشركنا فيه العبيد والسفال والأراذل) .

وجمع الصميل اعوانه من قبائل قيس ، ووتب بابي الخطار فانتزع منه ولاية الاندلس ، وبعد شي مسن الفدوضي والصراع عين الصميل يوسنف بن عبد الرحمن بن حبيب الفهري ، وكان من احفاد عقبة بن نافع ، عينه واليا على الاندلس ، ولم يلق اتباع الحرب اليماني السلاح فخاضوا بزعامة ابي الخطار عدة معارك ضد القيسيين ، كان اشهرها واحدة وقعت سنة ١٣٠ه /٧٤٧م بمكان عرف بشقندة ، وكان على مقربة من قرطبة ، وقد تلاقي رجال الفريقان المتصارعان «حين صلوا الصبح ، فتطاعنوا على الخيل حتى تقصفت الرماح ، وثبتت الخيل وحميت الشمس ، ثم تداعوا الى البراز فتنازلوا بالسيوف حتى تقطعت ، ثم تقابضوا بالايدي والشعور ، ولم يكن في الاسلام صبر مثله وعندما اصيب الطرفان والشعور ، ولم يكن في الاسلام صبر مثله وعندما اصيب الطرفان عمال وجزارين وسواهم ، وحسم هؤلاء بحضورهم المعركة لصالح الصميل وصحبه ، واعقب المعركة تصفية دموية لرجالات الحرب اليماني .

وحين وقعت هذه الأحداث كانت الخلافة الأموية في المشرق تمسر بدور الحشرجة النهائي ، لذلك سسارت الأمسور في الأندلس دون ان يكون للخلافة أو والى افسريقية أي دور في ايقساف المذابسح التسسي

وقعت ، وازدادت احسوال الأندلس سمسوءا انه حسسل بهسسا سنة ۱۳۱ هـ/ ۷۵۳ م وسسنة ۱۳٦ هـ/ ۷۵۳ م قحط شدید ومجاعة دفعت بالعدید من سسکان الأندلس مسن العسرب الى هجر الأندلس والعودة الى المغرب ، وكان ذلك فسرصة اهتبلها رجسال المقاومة الاسبانية ، فبداوا حرب الاستغلاب التي سمتستمر اجيالا طويلة ، وتنتهى بسقوط الأندلس وطرد العرب منها .

لقد تهيات الظروف للعرب منذ ولاية عبد الملك بن قصطن للانتقصام لفاجعة بلاط الشهداء واستئناف حركة الفتوحات ، لعدة استباب كان منها توفر عناصر كثيرة في بروفانس وسواها تعاونوا مع العرب لكراهتهم لشارل مارتل ، ولانشغلال شارك منارتل نفسته في نشر سلطانه في اماكن اخرى ، لكن حالة التمزق التي سادت بين صفوف العرب والمسلمين في الأندلس وعدم توفر قصوى بحرية كافية لدى العرب ، واخيرا الفوضى التي حلت بالشام والمشرق منذ استيلاء ليريد الناقص على الخلافة ، وبعد هذا احداث الثورة العباسية عرمت العرب من فرصهم ، ومعروف انه كان من بين نتائج قيام الدولة العباسية توقف الحركة الهجومية للفتح وشروع المسلمين باعتماد خطط الدفاع .

وبالفعل جرى تجصين بعض المواقع الاسلامية في جنوب فرنسا ومقاطعة بروفانس ومع هذا نجح الفرنجة والاسببان بالاستيلاء على بعض المواقع الاسلامية مثل افينون Avignon "صخرة ابينون" لكنهم لم يتمكنوا من اخذ نربونه ، حتى شارل مارتل نفسه أخفق في الاستيلاء عليها مع انه حاصرها لبعض الوقت (١٧).

وكان لسقوط الدولة الأموية في المشرق وحلول الخلافة العباسية محلها أوسع الأثار واكثرها حسما بالنسبة للاندلس ، فتاريخيا أنهى الانتصار العباسي العصر الذي كانت فيه الأندلس ولاية وسبب قيام عصر جديد ، غدت فيه بلاد الأندلس أول قطر اسلامي يخسرج عن الاجماع الاسلامي بالطاعة لخليفة واحد ، واضاطرت هكذا الأندلس للاعتماد على طاقاتها الذاتية لمواجهة طاقات القارة

الأوروبية ، مضاف الى هذا احيانا دسائس ومؤامرات حيكت في دار الاسلام ، لذلك لاعجب أن ترافق وصول الأندلس الى ذروة القوة مع الانهيار السريع .

## عصر الامارة الأندلسية

بعد معركة شهددة خلصت ولاية الأنداس الى يوسف بن عبد الرحمٰن ، لكن ذلك ظاهر فقط ، ذلك أن يوسف لم يكن له من منصب ولاية الأندلس إلا لقب الأمير الاسمي فقط لاستئثار الصهميل بسن حاتم بالسلطة الفعلية ، ومع مسرور الأيام تبرم يوسه وأظهر انزعاجه لمكانته الثانوية ، ففكر في التخلص من الصميل ، واستطاع ذلك بأن أبعده عن قرطبة الى سرقسطة في الشمال ووصل الصهميل الى ههذه المدينة سهدة المحرب من جماعات الحزب اليماني.

ولم يلق الصميل وقت وصوله الى سرقسطة معارضة تذكر ، ويعود سبب ذلك الى ان وصوله تزامن مع احتدام القحط والمجاعة هناك وعمل الصميل طوال فترة المجاعة على تقديم العون من طعام وكساء ومأوى الى جميع المحتاجين دونما تمييز ، وهكذا مضت حقبة من الزمن ساد فيها الهدوء والتفاهم وانعدام الشغب والنزاعات بين القيسية واليمانية. لكن ما ان زال الجفاف وعاد الخصب ، وزال الجوع حتى تحركت النفوس باحقادها مسن جبيد ، وعقدت عدة تحالفات ضد الصميل ومؤيديه من قيس ، وما لبثت الثورة أن تفجرت ضد الصميل في منطقة سرقسطة ، وبالوقت خفسه واجه يوسف بن عبد الرحمن تحركات مضادة له في قرطبة وما جاورها ، وحين وقع الصميل في الضيق ، اتخذ موقف الدفاع ، شم عاورته الحاجة الى التماس العون من يوسف في طلب منه انجاده ، ولم يكن يوسف في حالة تمكنه من تلبية طلب الصميل ، كما أنه لم ولم يكن يوسف في حالة تمكنه من تلبية طلب الصميل ، كما أنه لم تكن لديه الرغبة في تلبية هذا الطلب ، ذلك أنه كان يرغب فعلا في التخلص من الصميل ومن ذفوذه.

وضاق الحصار على الصميل واضر به حتى يدس من الحياة وهم

بالالقاء بيده ، وعندما لم يلق من يوسسف الاسستجابة ، كتب الى زعماء قيس ، فتحرك هؤلاء الزعماء بفعل الروابط القبلية وبفضل عوامل جديدة دخلت الى مسرح احداث الأندلس ، وتجيشت قوة من قبائل قيس ، ومن جماعة عرفت موالي بني امية ، وانطلقت نحو سرقسطة ، وكان برفقة هذه القوة رجل طرق الأندلس حديثا ، عرف ببدرمولي عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك.

وتخلص الصميل من الحصار ، وتوجه مع القدوة التي جاءت لنجدته نحو قرطبة ، وفي سرقسطة قام بدر بالاتصال بالصميل واخبره أنه رسول مولاه إليه ، وعرض عليه أن يعاون أبن معاوية على تسلم الحكم في الأندلس ، واحياء الملك الأموي بعد انقلاعه في المشرق ، واستجاب الصميل في البداية " واتفق ملع الأملويين على نصرة أبن معاوية وأن يزوجه من أبنته ، ثم رجع في قلوله ، وقال: تأملت الأمر فوجدته صعب المرام " وهنا انقطع رجاء بدر من قبائل قيس وزعيمها الصميل.

وتحول بدر نحو عناصر القبائل اليمانية التي كانت تعاني من القهر والتحكم القيسي فوجدهم « قوما قد وغرت صدورهم ، يتمنون سبيلا لطلب ثارهم ، واعدت العدة ورتبت الأمور لدخول ابن معاوية الى الأندلس ، وعاد بدر الى مولاه ومعه خمسهائة دينار وبعض الرجال مع مركب خاص ليعبر به مضيق جبل طارق.

وانتظرت الفرصة المناسبة لتنفيذ العبور، وجاءت هذه الفرصة سنة ١٣٨ هـ ٧٥٥ م عندما تغيب يوسف بن عبد الرحمن ومعه الصميل وقوات الولاية ،عندما تغيبوا عن قرطبة حيث توجهوا الى طليطلة لامضاء البعوث ضدد البشكنس وسنواهم ، وفي أول ربيع الأول سنة ١٣٨ هـ ١٤ ـ اب من سنة ٢٥٥ م نزل عبد الرحمن بن معاوية في ميناء المنكب بين المرية ومالقة ، وعلى الفور اتخذ لنفسه مقرا في قرية قريبة دعيت بُطَرُّش ، ومن هناك بدا نشاطه ، وهذا لابد لنا قبل متابعة الحديث عما ألت اليه أمور عبد الرحمن معاور الأندلس بعد نزوله فيها من الوقوف قليلا كيما نعود الى الوراء

لنتعرف الى شخصية عبد الرحمن مع الأسباب التي حملته على ترك المشرق والقدوم الى الأندلس.

## عبد الرحمن الداخل

هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ، يرجح انه ولد في منطقة دمشق سنة ١١٣ هـ /٧٣١ م ، وكانت أمه بربرية مسن سببي المغرب تسمى « راحا » أو « رواحا » وقد تسوفي أبسوه وعبد الرحمن ما يزال طفلا صسغيرا ، فعني بسه جسده هشسام عناية خاصة ، وفي مصادرنا كان سبب ذلك أن عبد الرحمن ذهب مرة إلى قصر هشام بن عبد الملك ومعه أخوته الأطفال ، وعندما كأنوا بالباب ، جاء عم أبيه مسلمة بن عبد الملك الى القصر ، وعند نخوله سأل عن الأطفال ، فأخبر بأنهم أيتام معاوية بن هشام ، فنظر اليهم متفحصا واستعرضهم واحدا واحدا ، وعندما مر به عبد الرحمين متفحصا واستعرضهم واحدا واحدا ، وعندما مر به عبد الرحمين الخليفة هشام فرآه يفعل ذلك بحنان فسأله: « من هذا يا أبا سعيد ؟ الخليفة هشام فرآه يفعل ذلك بحنان فسأله: « من هذا يا أبا سعيد ؟ فأجابه مسلمه: ولد لمعاوية أبنك ، ثم مال عليه وأسر اليه بصوت شمعه عبد الرحمن ، وكان مما قاله: دنا الوقت ، وهذا هو ، فسأله هشام: « أهو» فأجابه مـوكدا: « أي والله وقـد عرفـت العـلامات هشام: « أهو» فأجابه مـوكدا: « أي والله وقـد عرفـت العـلامات والإمارات بوجهه وعنقه».

والقبول بهذه الرواية يعني ان هشام بن عبد الملك كان لا يعرف الحفاده ، وهذا امر من الصعب تصديقه ، وتفسير الرواية:إن بني امية كانوا يعرفون عن طريق النوءات ان ملكهم أيل الى الزوال في المشرق،لكنه سيبعث في المغرب على يد رجل صلحب صلفات معينة ، وكان مسلمة بن عبد الملك اكثر اهله معرفة بما سيحل بملك بنى امية وبما ستكون عليه الأحوال فيما بعد.

وتبعا لهذه الرواية لقي عبد الرحمن عناية جده ، وعندما زال ملك بذي امية ، وقامت الدولة العباسية تذكر ، فتوجه الى المغرب ليعمل على إحياء الحكم الأموي ، ونجم في ذلك.

لا شبك أن طابع الصنعة والتزوير وأضح على هذه القصسة التسى

استهدفت اضدفاء الشرعية النابعة عن الارادة الالهية على نجداح اعمال عبد الرحمن ، ولا ريب ان مثل هذه الاقساصيص كانت تلقى بعض القبول في المجتمع الاسلامي ، وقد وجد من روج لها ، ففي عصور الاسلام المبكرة كثرت النبوءات وتعددت الى حد عجيب غريب ، وكان هناك من أمن بحتمية الاقدار وأن الانسان مسير محكوم عليه بقدر لا يتغير ولا يتبدل ، ولو صحت مثل هذه النبوءات لاختلف موقف بنى أمية من الحركة العباسية وثورتها حين اندلعت.

لكن يقال هنا: يؤيد هذه النبوءة توجه عبد الرحمن نحو المغرب فالأندلس ، والاجابة هنا: ليس عبد الرحمن وحده من بني امية الذي توجه نحو المغرب ، ولو كان هناك نبوءة اخد بها لما أمضى \_ كما سنرى \_ فترة طويلة بالمغرب قبل أن يجرب حظه في الأندلس.

لقد فر عبد الرحمن الى المغرب لأنه لم يجد سببيلا اخسر ، وكان عبد الرحمن وقت تفجر الثورة العباسية قد تخفى في إحسدى القسرى القريبة من الفرات ، والذي دفعه الى التستر هو البسطش العباسي وعمليات الابادة الشاملة التي مارسها العباسيون ضد جميع افسراد الاسرة الأموية ، واقام عبد الرحمن قرب الفرات بسبب إقامة هشام عبد الملك ايام خلافته في رصافة الرقة ، وحسدت أنه في احسد الايام فوجيء عبد الرحمن بثلة من الجند العباسي تقتحم القرية التي كان فيها ، فهرب من وجهها مع اخ له والقي بنفسه في الفرات فاجتازه سباحة ، في حين لم يستطع اخوه متابعة السباحة فوقع في يد الجند العباسي فذبحوه على الفور ، ومن هناك هرب عبد الرحمين نحسو العباسي فذبحوه على الفور ، ومن هناك هرب عبد الرحمين نحسو فلسطين ، ولعله تخفي عند احد انصار بني امية او مسواليهم ، وفي فلسطين لحق به مولاه بدر مع سليم مولى اخته ام الأصبغ ، وهناك زوداه بمال ومجوهرات بعثت بهم إليه اخته ، ومن فلسطين تسوجه الى مصر فاجتازها الى المغرب.

وكان المغرب لم يدخل بعد تحت السلطة العباسية ، وكانت اموره بيد عبد الرحمن بن حبيب الفهري من احفاد عقبة بن نافع ، وكان

عبد الرحمن بن حبيب هذا قد استولى على امسور المفسرب واسستبد بالاسلطة هناك استيلاءالا تفويضا ، فقسد كان بالاصل من اهسل الاندلس ، هرب منها الى المغرب ، ثم تدبر اموره فسأحدث انقسلابا استولى فيه على حكم المغرب كله.

وشجع بعد المغرب ووضعه السياسي افرانًا من البيت الأموي على اللجوء إليه ، ويبدو أن عبد الرحمين رحب في البيداية بسالعناصر الأموية التي وصلت الى المغرب ، وقدم لها المساعدة ، ولعسل عبسد الرحمن بن معاوية كان احد هؤلاء الأمويين الذين وصلوا الى المغرب ولقوا مساعدة ابن حبيب ، لكن ابن حبيب ما لبث أن غير سياسته تجاه الأمويين ، ذلك أنه كان فيمن قسدم عليه مسن الأمسويين ولدان للوليدبن يزيد بن عبد الملك ، يقال لأحدهما القاضى والأخسر المؤمن....فأنزلهما عبد الرحمن بدار....وكانت معهما عجوز في الدار ، فدس إليها عبد الرحمن بسن حبيب أن تسوصله إلى مسوضع تسمعه منه كلامهما ، فقالت:إن البيت الذي هما فيه ، في سقفه غرةفإن شئت فأذا اوصلك ليلا إلى ظهر البيت حتى تطلع عليهما ولا يعلمان ، فقال: افعلى ، فلما كان في الليل اطلع عليهما وهما على نبيذ لهما ، ومولاهما يسقيهما ، إذ قال القساضي: ما أغفل عبد الرحمـــن ، أيظـــن أنه يتمنى معنا ولاية ونحـــن أولاد الخليفة ١٠٤ وبعدما سمع عبد الرحمن هذا الكلام بطش بسالأمير ين الأمويين ، واخذ بملاحقة بقية الأمويين فبادروا الى الفرار والتجأ بعضهم الى القبائل البربرية ، وكان ممن فعل ذلك عبد الرحمن بن معاوية .

قد تكون قصة التصنت هذه مخترعة وهي مجرد صدى لتغيير ابن حبيب لسياسته تجاه من لجأ إليه من بني أمية بسبب خشسيته مسن مطامح بعضهم مع رغبته في التقسرب إلى العبساسيين ، الذي يعنينا هنا هو أن عبد الرحمن بن معساوية مضى « ينتقسل مسن قبيلة إلى أخرى ، ومن بلد إلى أخر ، ونرع إفريقية الشمالية من أدناهسا إلى أقصاها ، فاختفى حينا في برقة ، ولاذ حينا أخر ببلاط بني رسستم

ملوك تاهرت ( من المغرب الأوسط ) كما ذهب إلى قبيلة مسكناسة البربرية ، ولجأ إليها مستظلا بحمسايتها ، وهسكذا انقضست خمس سنوات \_ وهي فترة غير قصيرة \_ دون أن يخطر ببال عبد الرحمن أن يجرب حظه في إسبانيا ، بل كانت إفريقية هي شغل هذا الشساب البهي الطلعة ، المملق ، العديم الأصدقاء ، وداب على اصسطناع كل وسيلة للحصول على انصار له ، فطردته مكناسة من ارضها فتركها إلى قبيلة نفزه البربرية التي منها امه ، وكانت تسكن قرب سبتة " .

ومن هناك تعرف عبد الرحمن إلى احتوال الأندلس، وكان طموحا، لاتنقصه روح المغامرة، فأرسل مولاه بدر إليه، فساتصل بدرهناك بجماعة كانت من منوالي الأسرة الأمنوية، وكان هؤلاء الموالي زهاء اربعمائة او خمسمائة شخص، ونجحت جهود بندر، واعدت العدة لجواز عبد الرحمن بن معناوية إلى الأندلس، وكان ابرز الزعماء الذين تعاونوا مع بدر يدعى عبيد الله بن عثمان.

وتلفت شخصية بدر الانتباه ، ويبدو ان نشاطه في الاندلس والاستعدادات التي عملت من أجل عبور عبد الرحمن بن معاوية إلى الاندلس لم تكن سرا البته ، والذي كان سرا هدو وقت العبدور وموضعه ، ذلك أنه بعدما نزل عبد الرحمن ساحل الاندلس ووصل خبر ذلك إلى قرطبة ، كتبت زوجة يوسف بن عبد الرحمن إليه تقول : « ابن معاوية قد دخل ونزل بطرَّش عند الفاسق عبيد الله بن عثمان ، واصففت بنو أمية معه ، وإن خليفتك على إلبيرة زحف إليه بمن خف من أهل الطاعة ليخرجه ، فهزم وضرب اصحابه » .

وشاع الخبر بين صفوف جند يوسف فانفض اكثرهم عنه ، وعاد بعضهم إلى مواطنه وانضم بعضهم الأخر إلى عبد الرحمن بن معاوية ، وبنل يوسف غاية جهده لجمع قوة مناسبة تسير معه ضيد عبد الرحمن ، وكان الوقت مواذما لذلك ، فأخفق على الرغم من بذله المال والوعود ، وعاد يوسف إلى قرطبة وحل الشتاء فصيار مين الصعب عليه القيام بأي تحرك عسكري ، ولقد سعد عبد الرحمن بن معاوية بضعف يوسف و بالتمزقات السياسية في الأندلس ، ولم

يضع الفرصة التي واتاه بها حلول الشتاء ، فسزاد مسن نشساطه ، وصار يبيت في المناطق الجبلية ويتحرك بسرعة غير مفوت لفرصة من الفرص ، وهكذا ازداد عدد أعوانه ويبدو أن حركته قد أخذت بعض السمات الاجتماعية ، ولعلها بذلت الكثير من الوعود الاصسلاحية ، فلاقت التجاوب وانضم إليه الكثير من الفقراء والمظلومين مسن عرب وبربر ، ودستخلص هذه الصورة من نص رسالة وجهها يوسف إلى عبد الرحمن جاء فيها : « أما بعد فقد انتهلي إلينا نزولك بسلاحل المذكب ، وتأبش من تسابش إليك ونزع من السراق وأهل الخشر والغدر ، ونقض الايمان المؤكدة التي كذبوا الله فيها وكذبونا ، وبه جل وعلا نستعين عليهم ، ولقد كأنوا معنا في نرى كنف ورفاهية عيش حتى غمصوا ذلك واستبدلوا بالأمن خوفا ، وجنحوا إلى عيش حتى غمصوا ذلك واستبدلوا بالأمن خوفا ، وجنحوا إلى البخناب ، فأنا أولى بك ممن لجأت إليه ، أكنفك وأصل رحمك ، وانزلك معي إن أردت ، أو بحيث تريد ، ثم لك عهد الله وذمته الا أغدر بك ، ولا أمكن منك ابن عمى صاحب إفريقية ولا غيره » .

وعرض يوسف على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته ، ولاشك أن عروض يوسف هذه ابتغت تضليل عبد الرحمن والتغرير به ، لكن عبد الرحمن كان أكثر نباهة وحذرا ، فرفض طلب يوسف ، وأهمل عروضه ، وطلب منه التنازل عن حكم الأنداس ، وخيره بين ذلك وبين المحاكمة إلى السيف .

وصع الأيام ازداد اتباع عبد الرحمن ، فأخذ يعد العدة للزحف على قرطبة ، وعندما تحرك نحوها حاول يوسف إيقافه فأخفق ، وفي مشارف قرطبة التقى جيش عبد الرحمن بجيش يوسف والصحيل ، فاستطاع عبد الرحمن إيقاع هزيمة ماحقة بهما وبقرار ، وهكذا تمكن عبد الرحمن من دخول قرطبة ، وكان ذلك صباح يوم عيد الأضحى لسحنة ١٣٨ ه/١٤ هـ ايار وكان ذلك م.

وقام جند عبد الرحمن اليمنيون بنهب قسرطبة ، وعندما حساول

إيقافهم عن النهب ومنعهم من القيام بعمليات الانتقام من خصومهم القيسيين غضبوا غضبا شديدا ، دفعهم إلى التآمر على عبد الرحمن ومحاولة التخلص منه ، ولحسن حظ عبد الرحمان انه علم بخبر المؤامرة عليه ، فاحتاط لنفسه ودبر حمايتها ، مما دفع المتامرين لتخلي عن خططهم .

وبعدما صار عبد الرحمن سيد قرطبة ، القيت الخطبة باسمه يوم الجمعة ، ولم يتم الدعاء في هذه الخطبة للخليفة ، ذلك أن الخليفة كان انذاك هو أبسو جعفسر المنصسور وكان المنصسور عدوا للاسرة الأموية ، لذلك كان من غير المنطقي أن تتم الخطبة باسمه ويعتسرف بخلافته ، وخلق هذا حالة جديدة نلك أن عبد الرحمن احتفظ لنفسه بلقب أمير ، فكان بذلك مثله مثل من سببقه في حكم الأندلس ، ولم يعلن عبد الرحمن نفسه خليفة ، ذلك أنه لم يكن في وضع يمكنه مـن فعل ذلك ، مع أن عبد الرحمن لم يكن أول حاكم في تاريخ الأندلس يستولى على السلطة استيلاء اولا ثم يتم تعيينه من قبسل السلطات الاسلامية الشرعية ، إلا أنه كان أول أمير للأندلس يقوم بفصل هذه الولاية عن جسم الدولة الاسلامية فصلا سياسيا كامــلا ، ويسمعي إلى تأسيس حكم أسرة وراثية مستقلة فيها ، والجديد الجديد في هذا الأمر هو الجانب النظري التشريعي اكتسر مسن الجسانب العملي ، فعمليا كانت الأندلس دائما مستقلة ، يربطها خيط واهى بالسلطات الشرعية الفريقية أو دمشق ، فقام عبد الرحمن بقطع هذا الخيط ، فابتدا بذلك عهدا جديدا في تاريخ الاندلس ، وخط سابقة خـطيرة في تاريخ الاسلام ووحدة اراضيه السياسية ، ورسم بداية النهاية للوجود العربي في شبه الجزيرة الايبيرية ، لأن المواجهة الأن باتت بين قارة وحدها الصليب وبين فئة صغيرة دانت بالتوحيد لكن نادرا ما التزمت بوحدة الصف وبعدما صار عبد الرحمن سيد قرطبة واجه العديد من المسائل الفائقة الأهمية ، فلقد كان عليه أن يكمل سيطرته على بقية أجزاء الأندلس وأن يقوم بمعسالجة قضسايا الصراع بين العرب والبربر وبين العرب انفسهم من قيسية ويمانية ، كما كان عليه أن يقوم بمعالجة المشاكل الاجتماعية والزراعية لولايته ، فلقد وافق تسلم عبد الرحمن لحكم الأندلس بداية حدوث تحولات كبيرة في المجتمع الأندلسي، وخاصة بين صفوف السكان الأصليين، ذلك ان اعدادا لاباس بها من هؤلاء بداوا بالتحول إلى الاسلام، وكانت اسباب التحول هذه اسبابا نجمت عن قناعات خاصة حركتها المطامح والمصالح المالية والسياسية مع هزيمة الكنيسة الاسبانية وإفلاسها امام الدعوة الاسلامية والحضارة العربية الناشئة المتدفقة بالحياة والتجديد، ودعي هؤلاء الذين دخلوا في الاسلام باسم المولدين، وشكلوا جماعة خاصة تميزت بعض الشيء عن جماعات الموالى في الشرق كما شابهتها في بعض الوجوه.

وبهرت قوة العرب ، وحيوية لغتهم ، وجوانب الابداع في ثقافتهم وحضارتهم معظم بقية السكان الأصليين للأندلس ، فتخلى هؤلاء عن تراثهم ولغتهم وعاداتهم لما قبل الفتح الاسلامي وتبنوا كل ما كان للعرب إلا دينهم ، وعرف هؤلاء باسم المستعربين .

لقد ضمت كل فئة من فسئات سكان الاندلس جماعات راضمسية وجماعات ساخطة ، لذلك واجه عبد الرحمن وخلفاؤه العسديد مسن الثورات ، ولجأ عبد الرحمن إلى اعتماد وسيلة العنف للقضاء على مناوئيه ، وسعى في البداية للابقاء على نوع من التسوازن بين القيسسيين واليمانيين وفي الوقت نفسه أخذ في إعداد جيش من المرتزقة والعبيد ، وهكذا بدأ بنسسف نظام الخدمة العسكرية السالف ، كما أن تجنيده لجيش خاص جعله يختلف عن متقدميه من حكام الأندلس ، إذ استغنى عن الاعتماد على واحد من الحزبين العربيين ، وبدلا من أن كانت العصبية هي الرابط الذي يشد قسوى الحكم والمعارضة ، صارت الآن شخصية الأمير هي محور العمل السياسي في الأندلس والرابط الذي يجمع القسوى ، واستدعى هذا إنشاء بلاط ، وإضفاء صفات خاصة على الأمير .

وكان لانشاء البلاط واقسامة الجيش المحتسرف نتسائج سياسية وحضارية كبيرة ، كما أن ذلك كان يحتاج إلى نفقات كبيرة ممسا دعا إلى العناية بموارد البلاد الاقتصادية وإلى تنويع الضرائب وزيادتها وكل هذا لم يكتب له إن يقوم دون ردات فعل ، ومشراكل مسستهودية معقدة .

ودسبب أن عبد الرحمن كان قد استولى على قرطبة بفضل مؤيديه من رجالات الحزب اليماني فقد وجد أن عليه أولا أن يعالج مشسكلة الحزب القيسى، ذلك أنه بعدما دخل قرطبة ، مسيطر على عاصسمة الإنداس ، لكنَّ ليس على جميع أجزاء البلاد ، فقد هرب يوسف بسن عبد الرحمن إلى طليطلة ومضى الصميل إلى عشسيرته ي جندجيان ، واخذا يعدان العدة لجولة ثانية مع عبد الرحمن ، وقام عبد الرحمسن بدوره بالاستعداد ، وسار اولا ضد يوسف ، وبعسد اشستباكات عدة كسبها عبد الرحمن ،استطاع عبد الرحمن أن يجبس خصسماه على الاستسلام له ، وجلبهما معه الى قسرطية ، حيث عاملهمسا فعساملة كريمة وكان يشا ورهما احيانا ويستعين بخبرتهما ، وعندما تمكن عبد الرحمن من خصميه يوسف والصميل صسار سسيد الأندلس بسدون منازع ، ولو كان ذلك لفترة من الزمن ، ولم يستطع يوسف تحمل اقامته الجبرية في قرطبة فهرب سنة ١٤١ه .. ٧٥٨ م منها ، واخفق جند عبد االرحمن في تعقبه والقاء القبض عليه ، وقام عبد الرحمن باعتقال الصميل وحمله وزر هرب يوسف والقاه في السجن مع ولدى يوسف ، ولقى الصميل حتفه في السجن بصورة اختلفت اخيارها .

وتمكن يوسف من جمع جيش كبير قدر بعشرين الف من عرب وبربر ، ورحف على قرطبة ، وكان أن اصطدم أولا باشبيلية ، وهناك هزم ولوحق فقبض عليه قبيل طليطلة وهناك قتل ، وأشر ذلك أجهسز عبد الرحمن على أبي زيد بن يوسف وأبقى الولد الآخر حيا في السجن

وكان هذا الولد يعرف بابي الأسود، وقد تظاهر بفقدانه بصره فانطلى ذلك على سجائية، وهيا له الفرصة للهرب، وقد اثار هسربه بعض المتاعب لعبد الرحمن وهذا ما سناتي على ذكره فيما بعد ولم ينعم عبد الرحمن بالاستقرار طويلا بعد تقرغه مسن معسالجة مشاكل الحرب القيسي فقد إنجر تحسو معبالجة مشساكل الحسرب

اليماني، فقد ساعد رجالات هذا الحزب عبد الرحمن لا حبا بسه بسل سعيا وراء الانتقام من الحزب القيسي وحبا لنيل السلطة ، وكان من حسن حظ عبد الرحمن وجود تنافس بين زعماء الحزب اليماني حال دون اتفاقهم ، وكان عبد الرحمن يدرك نوايا اليمانيين ، إلا أنه كان مضطرا للتعاون معهم ، ولهذا نجده يلجأ إلى سسياسة التوازن فلم يحاول ابادة الحزب القيسي ، وكانت غالبية العناصر اليمانية تسكن في الجنوب الغربي من أراضي الاندلس وخاصة في منطقة سرقسطة ، واجهه عبد الرحمن عدة ثورات يمانية اخمدها واحدة تلو الاخرى ولعل اخطر الثورات التي واجهها عبد الرحمن واهمها تلك التي قادها العلاء بن مغيث الجذامي سنة ١٤٦ هـ ٧٦٣ م بتحسريض

ولعل اخطر الثورات التي واجهها عبد الرحمن واهمها تلك التي قادها العلاء بن مغيث الجذامي سنة ٢٦١ هـ ٣٧٣ م بتحـريض من الخليفة ابي جعفر المنصور وتأييد منه ،وكادت هـنه الثـورة ان تقضي على جهود عبد الرحمـن وتعيد الأندلسس ولاية مـن ولايات الخلافة ، لكن حزم عبد الرحمن وشجاعته مكناه مـن تحقيق النصر على اصحاب الرايات العباسية السود ، فقتل العلاء كما قتل اعدادا كبيرة من الثوار وبعث بعـدد مـن رؤوس القتلى فـرميت بسـوق القيروان ، ويقال انه بعث ببعض الرؤوس الى مكة ، وكان المنصور حاجا انذاك فرميت قريبا من خيمته ، فلما راها وعرف راس العـلاء بينها اصابه الذعر وقال : "إنا لله ، عرضنا بهذا المسكين للقتـل ، بينها اصابه الذي جعل البحر بيننا وبين هذا الشيطان "

وفي سنة ١٤٩ هـ ٢٦٦ م واجه عبد الرحمان تورة يمانية اخرى بقيادة سعيد اليحصبي ،الذي عرف بالمطري ، واستطاع المطري احتلال اشبيلية ، فسار عبد الرحمن ضده وهزمه وقتله ، وفي السنة نفسها قتل عبد الرحمن زعيما يمانيا اخر هو أبو الصياح بن يحيى اليحصبي ،وفي سنة ٢٥٦ هـ ٢٧٧ م واجه عبد الرحمان ثورة يمانية اخرى في منطقة اشبيلية بقيادة عبد الغافر اليحصبي فقضى عليها أيضا وقتل العديد من الثوار .

ولقد تورط في الثورات التي واجهها عبد الرحمة الكثير من البربر ، كما خرج البربر في ثورات منفردة قضى عليها عبد الرحمة جميعا ، وقد دفع الحقد على عبد الرحمن بعض العناصر المتنافرة لا

الى التحالف ضده فقط بل حتى إلى طلب العون الخارجي واستعداء قوى غير عربية وغير مسلمة ، فقد تحالف سليمان بن يقظان العربي الكلبي حاكم برشلونة مع عبد الرحمان با حبيب الفهاري صهر يوسف الذي عرف باسم الصقلبي "لأنه كان طويلا ،اشاقر ،ازرق امعر " وابي الأسود بن يوسف الذي تظاهر بالعمى وهارب مان سجن عبد الرحمن ، وقام الثلاثة بالسفر الى باللط شارلمان وكان ذلك سنة ١٦٠ هـ ٧٧٧ م ،فاتفقوا معه ووضعوا معه خطة محكمة تمكن شارلمان من اخذ سرقسطة كما تمكنهم من اشغال عبد الرحمن في مناطق اخرى من البلاد حتى تتم هازيمته والقضاء على حكمه .

وعبر شارلمان جبال البرانس بقواته وفق الخطة الموضوعة ، وعندما دخل الأندلس عرف بأن الصقلبي قد لاقى حتفه ، وأن ابا الاسود لا حول له ولا طول ، ومع هذا سار نحو سرقسطة التي كا ن سليمان بن يقظان قد استولى عليها ، يريد اخذها منه حسب الاتفاق المعقود .

وحين علم عرب سرقطسة بخطط سليمان بن يقظان وقفوا ضده واستعدوا للدفاع عن مدينتهم ، وفر سليمان من سرقسطة إلى شمارلمان ووضع نفسه تحت تصرفه ، وبينما كان شمارلمان يتاهب للشروع في حصار سرقسطة تسلم خبرا قضى بالاخفاق على جميع خططه ودفعه نحو العودة مسرعا الى مملكته ، فقد عاود السكسون الثورة ضده مغتنمين فرصة غيابه .

لكن كيف تمكن شارلمان من الوصول الى سرقسطة مباشرة ؟ لقد تمكن من ذلك بسبب ان العرب كانوا قد فقدوا سيطرتهم على مقاطعة سبتمافيا وخسروا حصنهم المنيع في اربونه ، فقد توفي شارل مارتل سنة ٧٤٧ م ،فخلفه ابنه بيبن ، وقد اعترف البابا ببيبن ملكا شرعيا الأمر الذي لم يحظ به شارل مارتل نفسه ،وسعى بيبن في السنين الأولى من حكمه السيطرة على اكيتانية وانتزاع حكمها من ابناء الولى من حكمه النزاع فرصة ثمينة امام العرب ، غير ان ما شسهدته

ساحات الأندلس من الصراعات الأهلية لم تحسل فقسط دون اغتنام الفرصة بل دفعت نحو توريط حاميات الثغور في الصراعات ، وعندما خلت المنطقة اهتبل الفرصة بقايا القوط واخذوا يسعون للاستقلال ، وانتزع الفرنجة عدة مواقع هامة من العرب ثم حساصروا اربونة ، وعجزت نجدة ارسلها عبد الرحمن الداخل عن التفسريج عنها ،وفي سنة ١٤٢ هـ - ٧٥٩ م استسلمت هدده المدينة لجيوش بيبن ، وبذلك لم يعد للعرب وجود في سبتمانيا وغيرها من اجراء المملكة الفرنجية .

واخنت قوة مملكة الفرنجة ترداد مع مرور الأيام ،وغيرت سياستها تجاه عرب الأندلس من الدفاع الى االهجوم ، وزاد الطين بلة أن بعض زعماء العرب وضعوا انفسهم تحت تصرف الفرنجة واستدعوا شارلمان ليستولي على سرقسطة وسواها ، واخفقت حملة شارلمان واضطر الى الانسحاب .

وفي طريق العودة اثناء عبور شارلمان وقواته للممر الجبلي الوعر في جبال البرانس انقض رجال البشكنس ومعهم بعض العسرب على مؤخرة قسواته حيث مسؤن الجيش ونخسائره ،فساتلفوا المؤن وقتلوا القوات التي كانت تتولى حراستها ، وهسكذا اوقعسوا كارشة كبيرة بجيش شارلمان ،وكان بين القتلى عدد من النبلاء مسن بينهسم رولاند الذي قيل انه كان ابن اخت شارلمان نفسه وحاكما لمنطقة الثغور .

وعبر عدة قرون ظلت الأجيال الأوربية تتناقل اخبار الكارثة التي حلت بجيش شارلمان ،محيطة نلك بهالة خاصة اثارت على الفاكر الأوربي للعصور الوسطى ودفعت نحو كتابة واحدة من اشهر ملاحم العصور الوسطى الا وهي الملحمة المعروفة باسم «نشيد رولاند» وكان للحظ الفضل الأكبر في حماية عرش عبد الرحمن هذه المرة ،وكانت حملة شارلمان اخر محنة خطيرة يتعرض لها عبد الرحمن فيما بقي من سني حياته حيث توفي في ٢٥ ربيع الأخر سنة ٢٠١ هـ ٢٠٠ ايلول ٨٨٨ م عن عمر قارب الستين ، وذلك بعدما قضى حوالي ثلث قرن يعمل على تاسيس ملك لبني أمية في

المغرب بعدما انقطع في المشرق ،وقد جلب نجاحه اعجاب معاصريه به فدعاه المنصور بصقر قريش ، كما اثار هذا النجاح اعجاب الكتساب والمؤرخين الذين وجدوا وما زالوا يجدون في حياته الكثير مما يمكن الكتابة عنه (١٨) .

## هشام الرضا

وبعدما توفي عبد الرحمن تولى حكم الاندلس ولده هشام ، ويغرف هشام هذا عادة بلقب الرحما ، ذلك أنه يوصف بالتقوى وبعلو الثقافة ودعوته بالرضا لا شبك انها كانت متصلة بتيارات الرباع الأخير للقرن الثاني السياسية والدينية مسع النبوات وتبطلعات الامسة الاشلامية ، فالفترة هذه بالذات في الفترة التي ظهر فيهنا الامسام الرضا بين الشيعة الاثنا غشرية ، والذي عينة المامون وليا لعهده فترة من الزمن ,

فهشام أراد أن يقطف ثمار ما صبيتهه والده ، ويتميم العميل في احلال رابطة الأمير معل رابطة العصبية ، وجعيل شيخصية الأمير محور الأمور في الأندلس تدور حوله وليس حول سواه ، ولقد كان من الضروري أن يتسم خليفة عبد الرجمن بالتدين والتقلوى ومحبية المسلم وكراهية البطش ، فالأندلس كانت بحائجة الى الهدوء والامين بعدمًا فقدت ذلك فترة مديدة .

ويشبه هشام الرضا بعمر بن عبد العزيز ،وهبو قد نال بتقبواه شهرة كبيرة وصلت إلى المشرق ،حتى تمناه بعض المشارقة ان يكون أمامهم بدلا من الامام العباسي فهذا ماللا بن انس يقول و وددت ان الله زين موسمنا - اي موسم الحج جية ،،

وشهد عهد هشام الذي امتد حتى سنة ١٨٠ هـ ٢٩٦ م الكثير من التطورات في المجتمع الأنداسي أعطت جوانب عدة دينية وحضارية وسنياسية ، فهو قد نجح في البداية في التغلب على منافسة اخسوته له وسعيهم لنيل الملك وانتزاعه منه كمسا روي أن قسواته تمسكنت مسن استرداد مدينة أربونة ، واستأنف النشاط داخل أوربسة في فسرنسا وسنويسرة واهتم هشام بقرطبة فأكمل ما كان والده قد شرع فيه من بناء جامع قرطبة ، كما شيد قنطرة على نهر قرطبة ، ورمسم اسسوار

المدينة ، ولعل من اهم الحوادث التي حصلت في عصره واحدة كانت تتعلق بانتشار المذهب المالكي في الأندلس وحلوله محل مذهب الأوزاعي وغيره ، وكان للاخذ بهذا المذهب نتائج كبيرة على مستقبل الأندلس والمغرب معا ، كما أنه يمكن أن يقوم ضمن أطار السياسة الدينية لهشام ، والسياسات الدينية للدول التي عاصرت هشام ، فمعظم الدول التي كان للأندلس بها علاقة ما ، مثل الامبراطورية الكارلونجية ، والامبراطورية البيزنطية ، واخيرا الخلافة العباسية ، اتجه حكامها نحو تبني مذهب ديني واحد تجتمع عليه الأمة سسواء أكان ذلك قسرا أم تم بالرضا ، ومما يثير الانتباه أن السياسة الدينية لهشام نالت حظا أكبر من النجاح ، مما نالته محاولات الباطرة بيزنطة بشأن توحيد الكنيستين الشرقية والغربية وأيجاد أباطرة بيزنطة بدأن توحيد الكنيستين الشرقية والغربية وأيجاد وأعيرها من المسائل ومما نالته أيضا سياسة المأمون العباسي بتبنيه للاعترال وأعلانه ومما نان القرآن مخلوق ، وسعيه لاجبار الناس للأخذ بهذا الراي .

وحين توفي هشام كان ما يزال في مقتبل الشباب ، كان لتسوه قسد جاوز سن الأربعين ، فهسو كان قسد ولد سسنة ١٣٩ هـ ٧٥٦ م، وكانت أمه أم ولد تدعى جمال ، ومن ينظر في تاريخ الأسرة الأمسوية في الأندلس يجد أن غالبية أفرادها انحدروا من إماء ، وهذه الظاهرة كانت إحدى سمات مجتمع الأندلس بشسكل عام ، فسالعرب الذين دخلوا الأندلس دخلوها رجالا بسدون نسساء ، وحين تسزوجوا كانت دخلوا الأندلس دخلوها رجالا بسدون نسساء ، وحين المحصول عليهن من زوجاتهم في غالب الأحيان من شقراوات أوربة تم الحصول عليهن من أسواق النخاسة ولم يؤشر هذا على مسلامح وأعراق الأندلسي، وعلى فحسب ، بل كانت له أشار خطيرة على بنية البيت الأندلسي ، وعلى مجتمع الأندلس وعادات أفراده في الملبس والمطعم وحتى في طسرق مجتمع الأندلس وعادات أفراده في الملبس والمطعم وحتى في طسرق التفكير وتقدير الأمور وتقويمها (١٩) .

## الحكم الربضي

قبلما يتوفى هشام الرضا اوصى بالحكم من بعده لابنه الناني الحكم ، ولم يوص به لابنه الأكبر عبد الملك ، ويعسر ف الحسكم عادة بلقب الربضي ، نسبة إلى ربض قرطبة ، حيث واجه ثورة عارمة فيه سنتحدث عنها ، وقضى عليها وبطش بعناصرها وسعفك دمسا هم ، ولعل اهم سمات عهد الحكم حمسامات الدم التي اقيمست ، وكثسرة الثورات التي وقعت ، وقد قاد بعض هذه الثورات عما الحسكم اللذان كانا قد ثارا على ابيه واجبرا بعد إخفساقهما على مغسادرة الأندلس إلى المغرب .

فعندما بلغ خبر وفاة هشام إلى المفارب عاد اخدواه عبد الله وسليمان ، إلى الأندلس ، ودخل عبد الله اولا ، حديث تدوجه نحدو سرقسطة ومن هناك رحل نحو بلاط شارلمان يستنجده ويستعديه ، وكان هذا سنة ١٨١ هـ/ ٧٩٧ م، وفي سنة ١٨٢ هـ/ ٧٩٨ م عاد سليمان (وبعضهم يقول عاد قبل ذلك) وأعلن الثورة ضد الحكم ، وخاض ضد قوات الحكم عددا من المعارك هنزم فيها ، وكان اخر المعارك سنة ١٨٤ هـ ٠٠٨ م ، حيث اسر فأتي به الى الحكم فقتله ، وفي السنة التي قتل فيها سليمان عاد عبد الله من بسلاد شارلمان فأعلن الثورة في منطقة سرقسطة ، فلم يصب النجاح ، ومع ذلك تابع نشاطه ضد ابن اخيه حتى سنة ١٨٧ هـ ٣٠٨ م حيث تم عقد تسوية بينه وبين الحكم اوقفت نشاطه وانهته .

واهم من هذه الثورات ما حدث في كل من طليطلة وربض قرطبة ، وكانت طليطلة عاصمة الاندلس قبل الفتح الاسسلامي ، كمسا أنهسا تميزت بحصانة موقعها وسهولة الدفاع عنها ، وجعلها هذا مساوى لذوي الاهواء والمطامح ، وأوجد فيها الاستعداد للثورة بشكل متواتر ويروى أن ثورة أعلنت فيها سنة ١٨١ هـ ٧٩٧ م بزعامة رجل عرف بعبيد بن حميد ، وقام الحكم بارسال جيش بقيادة قسائد عرف

بعمروس بن يوسف ، واخفق عمسروس في الاستنبلاء على طليطلة بالقوة ، وهنا لجأ الى الخديعة ، فاستطاع تدبير اغتيال عبيد وتخلي اهل طليطلة عنه ، واستطاع بعد هذا أن يقنع أهل المدينة بفتح بساب المدينة له وادخاله إليها ، وتذكر المصادر الاندلسية أنه بنى قصرا عند مدخل طليطلة ، وعند ما قدم الناس لتهنئته اعدم أشر افههم ورجالاتهم ، وبلغ عدد الذين اعدمهم مسا بين « ٧٠٠ الى ٥٣٠٠ ، وبحمام الدم هذا ضمن طاعة طليطلة واستقرار الحكم الأموي فيها .

واهم من ثورة طليطلة واكثر شهرة ثورة ربض قرطبة ، والربض هو الضاحية التي تقوم قرب المدينة ، فمدينة قسرطبة كانت محدودة المساحة ذلك انها كانت مدينة مسورة ، وبعدما صسارت عاصمة الأنداس وفدت إليها عناصر كثيرة من السكان لتستوطن بها ، وعادت الهجرة الداخلية إلى المدن المركزية امر مالوف ، ويبدو ان غالبية العناصر التي هاجرت الى قرطبة اضطرت إلى السكنى خارج الاسوار ، وكونت مع الأيام ما يشبه أن يكون مدينة جديدة عرفت بربض قرطبة ، وتميزت المدينة الجديدة بعناصرها ومجتمعها عن قرطية .

وحين نقوم بالبحث في ثورة الربض لا بدلنا مسن ان نأخسذ بعين الاعتبار شخصية الحكم وطبيعة عصره ، فلقد تسلم الحسكم مقساليد الأمور وهو في ريعان الشباب ، في السادسة و العشرين من عمسره ، وكان اشبه الناس بجده عبد الرحمن بن معاوية باقدامه ، وبسأخذه بمبدا العنف ، ولم يكن مثل ابيه في تقاه وتمسسكه بسامور الدين مسن حيث الباطن والظاهر ، ومن الملاحظ ان مجتمع الأندلس كان قد اخذ في ايام هشام الرضا بالتحول نحو الأخذ بأسباب الدين ، ولقد راينا كم نال هشام من التوفيق والشهرة بسبب تقاه وتمسكه بالاسلام ، ووصف ابن عذاري الحكم بأنه كان «شديد الحزم ، ماضي العزم ، ذا صولة تتقى ، ...وكانت له الف فسرس مسرتبطة ببساب قصره على صولة تتقى ، ...وكانت له الف فسرس مسرتبطة ببساب قصره على خانب النهر ، عليها عشرة من العسرفاء ، تحست يد كل عريف مسائة فرس ، فإذا بلغه عن ثائر في اطرافه امر ، عاجله قبل استحكام امره، فلا يشعر حتى يحاط به ».

واكمل الحكم عملية تطوير اسس الحكم في الانداس مع ربط الوحدة بشخصية الأمير ، كما استخدم العنف للاحتفاظ بسلطانه ، وبدات التحركات ضد الحكم في الربض منذ فترة مبكرة ففسي سنة ١٨٩ هـ - ٥٠٨ م كشف مؤامرة استهدفت الاطاحة بعه ومبايعة احد اقربائه ، وقد قنام هذا القريب بإفشاء سر المؤامرة ودل الحكم على المتأمرين ، فألقى القبض عليهم ، وكان عددهم اثنان وسعون رجلا واعدمهم جميعا جملة واحدة ، ثم اتقن سعور قسرطبة ، وحفسر خندقها ».

وجلب هذا الاعدام السكينة والهدوء ولكن إلى حين ، فقد لجات عناصر الثورة الى المقاومة السلبية ، وكان فقهاء قارطبة وربضاء على رأس هذه العناصر ذلك انهام «انكروا عليه اشدياء رابتها فأرادوا خلعه »، واحدث هؤلاء الفقهاء «انشاد اشعار الزهد والحض على قيام الليل في الصوامع ،اعني صوامع المساجد وراوا ان يخلطوا مع ذلك شيئا من التعريض به مثل ان يقاول : «ايها المسرف المتمادي في طغيانه ، المصر على كبره ،المتهاون بامر ربه افق ما سكرتك وتنبه من غفلتك ».

ولم يستطع الحكم تحمل هذا التعريض ، ولعله احتسار في ايجساد السبيل لايقافه ، فلقد كان من الصعب التدخل في شسؤون الصسلوات ومنع الناس مسن التعبسد ، ويبسدو أنه القسسى القبض على بعض المحرضين مما أدى إلى شحن الأجواء وتوترها .

وفي سنة ٢٠٢ هـ ١٨١٨ م تفجرت الثورة في الربض ضد الحكم وكانت ثورة عارمة ،ولئن كان من الصحب الحديث عن محؤثرات خارجية حرضت عليها ، فمن السهل وصف نتائجها على مناطق خارج الاندلس .وحاول ثوار الربض قطع الجسر الواصل بين الربض وقرطبة ، وبعد جهد طويل مضني استطاعت قوات الحكم دفعهم عن الجسر ثم تمكنت بعض هذه القوات من الالتفاف حول الثوار ، فهاجموا مساكنهم واهليهم ، وبلغ خبر ذلك الثوار فتفرقت عناصرهم عائدة نحو بيوتها للدفاع عنها ، وهنا أطبقت قوات الحكم

على الربض وطوقته ، وجرى حمام دم هائل ، قتل فيه الاف ما العشرين الف الذين كانوا يسكنون الربض حسب بعض التقديرات ، وعندما تم اطفاء الثورة ، فرق الحكم ما بقي من عناصر الثورة على اقاليم الاندلس ، كما سمح للقسم الأكبر بمغادرة الاندلس إلى المغرب حيث اسهموا في تأسيس مدينة فاس وفي المغرب لم يستطع جميع هؤلاء العيش طويلا ، فتوجه قسم منهم نحو الاسكندرية " فملكوها وذلك في أول ولاية الرشيد ، وسطوا بأهلها سطوة منكرة " ، وقامت الدولة العباسية بتوجيه واحد من كبار قادتها إلى مصر ، منعهم من الاستيلاء على مصر وحصرهم في الاسكندرية ، وتفاوض معهم بعد ذلك على ترك الاسكندرية على أن يزودهم بالسفن والمؤن معهم بعد ذلك على ترك الاسكندرية على أن يزودهم بالسفن والمؤن والسلاح ويدعهم يذهبون حيث شاءوا ، وغادروا الاسكندرية ، وتوجهوا نحو جزيرة كريت فاستولوا عليها ، واقاموا فيها حكما عربيا استمر قرابة القرن والنصيف حيث قسمام في سمسنة عربيا استمر قرابة القرن والنصيف حيث قسمام في سمسنة كريت وانتزاعها من العرب .

لقد تـم الاسـتيلاء على كريت سـنة ٢١٢ هـ ٢٧٠ م ،وكان الحكم قد توفي منذ عدة سـنوات ،اي في سـنة ٢٠٦ هـ ٢٠٠ م، وكانت ثورة اهل الربض اخر ما واجهه من مخاطر داخلية ، وبعـد وفاته خلفه ابنه عبد الرحمن .

وسلفت الاشارة إلى التجاء عبد الله عم الحكم إلى بلاط شارلمان وإلى إخفاقه ، لكن هذا الحدث لم يكن خاتمة المطاف في العلاقات مع الفرنجة ومع حكام جليقية ، فقد قام الملك الفونسو (ادفونش) ملك جليقية بحملة ضد لشبونة واسر جماعة من المسلمين ، وفي سسنة مم السنة التي كان شارلمان يستعد فيها في روما لنيل تاج الامبراطورية اعلن لويس بن شارلمان عن نينه في انتسزاع بسرشلونة عاصمة كتالونية في شمال اسبانية من المسلمين ، وبالفعل حوصرت هذه المدينة وقطعت المنافذ إليها لمنع النجدات من الوصول إليها ، وبعد حصار طويل ودفاع مستميت استسلمت برشلونة سنة ١٠٨ م

بعدما بقيت بأيدي العرب تسعين سنة ، وعلى الفور حولت مساجد المدينة إلى كنائس حسب قاعدة حرب الاستغلاب وأرسل لويس إلى أبيه ببعض الغنائم والأسرى ، والمثير للانتباه أن المصادر غير العربية تذكر أنه في السنة التي استولى فيها الفرنجة على برشلونة استقبل شارلمان سفارة من هارون الرشيد ، الخليفة العباسي الشهير ، وتحدثت المصادر عن تحالف فرنجي – عباسي ضد الحكم الأموي في الأندلس ، قابله تحالف أندلسي بيزنطي ضد العباسيين والفرنجة معا .ومفيد أن نذكر أنه مع قيام الحكم الأموي بالأندلس ان امتلكت اسطولا قويا للدفاع عن ساواحلها وللنشاط داخل البحر المتوسط ، ففي أيام الحكم هاجم الأسطول الأندلسي جزيرة سردينية سنة ١٩٣ هـ / ١٩٨٨ م ثم هاجم سواحل بروفانس وجزيرة كورسيكة (٢٠) ،

### عيد الرحمن الثاني

وكان عبد الرحمن الثاني هذا في الثلاثين من عمره ، وعندما تسلم الحكم «الفي الملك قد مهد ووطد ، فأخلا بلذاته وانفرد بشهواته ، فكان كداخل الجنة التي جمع فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ...

لقد قطف عبد الرحمن ثمار بتائج التحول الحضاري الذي بدا في عهد اسلافه ، فنعم بالاستقرار ونعمت الاندلس بقسسط كبير مسن الامن والازدهار ، وفي الواقع باشر عبد الرحمن الحكم في الاندلسي ايام ابيه الأخيرة التي قضاها بالمرض، وكان انسسانا متحضرا ، ورجلا لينا، طيب الأخلاق مرنا ، كما كان عالى الثقافة ، يجيد قرض الشعر ، ويمكن القول انه قد تم في عصره التحول السياسي الذي بدا مع عبد الرحمن الأول ، وابتغى القضا ء على العصيبية القبلية واقامة الوحدة حول شخصية الأمير

ولم يخل عصر عبد الرحمن الثاني من بعص التسورات ، إنمسالم تكن اي من هذه التورات بدرجة ما حد ثايام أبيه ، ولعل من ابسور لائل الرفساء والازدهسار في عصره قيام حسركة عمسرانية كبيرة في الاندلس في قرطبة وغيرها .

وفي زمن عبد الرحمن الثاني استقرت حدود الاندلس، وبذيت أماكن دفاعية على هذه الحدود، واهتم عبد الرحمين بتحصين شواطىء الاندلس، لأن عصره كان عصر نشاط شيعوب الشيمال (الفايكنغ)، كما اهذم بانشاء اسطول خاص بالاندلس

وقام عبد الرحمن باعادة بناء الهيكل الاداري لدولته . فعدد مناصب الوزراء وجعل لكل وزير وظيفته الخاصة ويومه المحدد االذي يقابل به الأمير ، وشعر عبد الرحمن الثاني انذاك انه من القدوة بمكان سمح له بالتدخل في شؤون المغرب .

وفي زمن عبد الرحمن شهدت الانداسي نشاطا فكريا كبيرا خاصة

في مجالات الفلسفة والدين وعلم الكلام ، ولعل من ابرز الشواهد على رقي بلاط قرطبة وشهرته ان زرياب ، مغني الأمين ، ترك بغداد إثر مقتل الأمين ، ووفد على امير قسرطبة ، الذي استقبله بحفاوة بالغة واكرمه خير اكرام

وكان الامبراطور شارلمان قد توفي سسنة ۸۱۶ م، وخلفه ابنه لويس التقي ، الذي افتقر الى مؤهلات ابيه وحزمه ، لهذا فسان عرى الأمير اطورية التي شيدها شارلمان بعد جهود مضنية شرعت بالتفكك وكان لهذا اثره بالنسبة للضغط الفرنجي على الاندلس ولنفسانه وتأثيره

فقد بدا المسيحيون من سكان الشمال الاستباني يشتكون من تعسف التسلط الفرنجي فثاروا ولقوا التأييد من قرطبة ، وبالمقابل محاول لويس الانتقام فانتهز قيام ثورة في ماردة فارسل إلى سكانها يقول : باسم الرب وباسم منقذنا المسيح ، نحت لويس بعناية الرب امبراطور الى القساوسة وإلى شعب متاردة تحية باسم متولانا المسيع :

بلغتنا مخنتكم وما تحملتموه على يد عبد الرحمس الذي لم ينفسك غن اضطهادكم وعن الطمع في برواتكم ، انه يصنع مثلما كان يصنع مبالغ معكم ابوه (ابو العاصي) الذي كان يريد ان يرغمكم على دفع مبالغ غير مستحقة من المال ، والذي جعل من اصندقاله أعداءا ومن الطائعين ثوارا ، إنه يريد ان يحسرمكم من حسريتكم ويرهقكم بسالضر الب من مختلف الأنواع ويهينكم بجميع الطسرق ، ولكنكم لحسن الحظ قمتم برد ظلم ملوككم وعدوانهم بشجاعة ، ولقد قاومتم ببسالة وحشيته وجشعه ، وهنذا الخبير وصيل إلينا من مختلف المصادر ، ونتيجة لذلك اعتقدنا ان من الواجب كتابة هذه الرسالة لمواساتكم ، واحثكم عل مواصلة النضال الذي بداتموه من اجل لواساتكم ، واحثكم عل مواصلة النضال الذي بداتموه من اجل ما هو عدوكم ، فإننا نقترح عليكم التعاون والتنسيق لمحاربة ظلمه ، ونحن ننوي ان نرسل في الصيف القادم بعون الرب ، جيشها ليعبر

جبال البرينيز ونضعه تحت تصرفكم ، وإذا وجه عبد الرحمن جيشهه إليكم ، وحاول هدذا الجيش الزحف عليكم فإن جيشدنا سميقوم بتحركات واسعة لصرفه عنكم ، ونحن نصرح انكم إذا خلعتم طاعته واعلنتم طاعتنا فسوف نرد إليكم حريتكم التي كنتم تتمتعون بها من قبل دون ان تمس ، وإننا لن نفرض عليكم اقل ضريبة ، ولكم ان تختاروا القانون الذي تودون العيش في ظله ، وسمنعتبركم اصدقاء يريدون ان يشماركوا في الدفاع عن امبراطوريتنا ، ندعو الرب ان يحفظكم في صحة وعافية »

والملفت للانتباه انه على الرغم من توجه لويس بالخطاب إلى رجال الدين المسيحي في مساردة لم يكن في مقدوره توجيه تهمسة للتعصب ومنع الحريات الدينية إلى المسلمين ، علما ان الفرنجة كانت هذه سياستهم والاسبان في حروب الاستغلاب ، وامضى اهل ماردة ثلاث سنوات في الثورة على قرطبة ، وكانوا ياملون في وصول النجدات التي وعدهم بها ملك الفرنجة ، وعندما لم يصل منه اية قوة استسلموا وفتحوا ابوابهم لجيوش قرطبة .

وتردت الأوضاع في امبراطورية لويس التقي وتهيأت الفرص امام المسلمين لاسترداد ما فقدوه ، لكن طاقات الأندلس لم تكن لتسمح وحدها بذلك ، لا سيما إذا ما ذكرنا استمرار العلاقات التحالفية ما بين الفرنجة والعباسيين ، وقد ساعد على تسهيل هذه العلاقات قيام حكم الأغالبة في إفريقية (تونس) منذ أيام الرشيد

وتحدثت المصادر الفرنجية عن علاقات تجارية ما بين مصر وسورية من جهة ثانية ، وانه وصل في سنة ٢١٦ هـ/ ٨٣١ م سفارة مكونة من ثلاثة اعضاء ، ارسلهم الخليفة المأمون الى فرنسة ، وقد حمل هؤلاء الرسل هدايا إلى امبراطور الفرنجة كان من بينها اقمشة حريرية وعطور

لقد قام المسلمون أيام عبد الرحمن التساني بعدة غزوات بسرية لأراضي مقاطعة بروفانس واستولوا لبعض الوقت عن طريق المحرع على مرسيليا،غير أن غزواتهم لم تكن منظمة وشاملة ، بل عابرة ،

وكان من بين اسباب ذلك ما تعرضت إليه الأندلس من مشاكل بعد وفاة عبد الرحمن الثاني

ففي سنة ٢٣٨ ه / ٨٥٢ م توفي عبد الرحمان التاني ، وكان عمره أثنتان وستون عاما وقد خلف من البنين الذكور خمسسة واربعين ومن الأناث ثلاثا وأربعين ، وبعدما توفي خلفه ابنه محمد الأول ، وبوفاته انتهت مرحلة من مراحل تاريخ الأندلس (٢١).

### من الامارة الى الخلافة

عندما توفي عبد الرحمن الثاني خلفه ابنه محمد بن عبد الرحمسن ، وكان شابا ، ذلك انه ولد سنة ٢٠٧ هـ/ ٨٢٣ م ، وكانت امه ام ولد اسمها بهير ، وعندما كان عبد الرحمن الثاني حيا وعند وفاته اوحت المظاهر الخارجية للدولة بأنها كانت تنعم بالقوة والاستقرار ، لكن الحوادث التي وقعت بعد وفاته برهنت على ان هدنه الصورة كانت خداعة ، وان بناء الدولة كان متماسكا لكن بروابط ضعيفة ، وكان غقط ينتظر حدوث بعض الازمات الحادة لتعصف بهذا البناء ولتاتي عليه .

وحين يفحص المرء تاريخ الأندلس بعد عبد الرحمن الثاني يجد فترة مميزة حكم فيها ثلاثة امراء ، واحدا تلو الأخر ، وكانوا :

1- محمد الأول · ٨٥٧ - ٨٨٨ م

ب- المنذر ٠ ٨٨٦ – ٨٨٨ م

ج - عبدالله : ۸۸۸ - ۹۱۲ م

فبنهاية فترة هؤلاء الأمراء اطلت الأندلس على عهد جديد، وهدو عصر الخلافة والوصول إلى نروة القوة والمجد والحضارة، وشهدت الأندلس في عصر هؤلاء الأمراء عددا من الثورات، ولقد سارت هذه الثورات على المنحى نفسه الذي انتحته الحركات الثورية منذ عهد الحكم الربضي، اي ان الثورات قامت في المدن ومن قبل سكان المدن، وقامت هذه الثورات لأسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية وغير ذلك، ذلك أن سكان المدن كانوا غير راضين لسبب أو لأخسر، وكان التعبير عن عدم الرضى يتم بالثورة ضد السلطة المركزية، ومع وضوح اسباب الكثير من الثورات، ونيلها الكثير من التأييد نراها تخفق في النهاية لأنها عجزت عن تقديم الفكار اصيلة يمكن أن تحسل محل الفكار الوضع القائم والنظام الحاكم، والعجز في تقديم مثل هذه

الأفكار وانعدام البرامج الواضحة الطويلة وسم الثورات بئانها ما كانت إلا ردات فعل لبعض الأمور استغلت مسن قبسل بعض الشخصيات ذات المظامح الواسعة ، وقبل نهاية القرن الناسع للميلاد ظهر على مسرح احداث الاندلس عدد من الشخصيات الطموحة التي استفادت من عدم الرضا الشعبي ، واستغلته لماربها في سبيل إقامة حكومات مستقلة أو نصف مستقلة عن قرطية .

ويبدو أن أول أعمال التمرد ضد السلطة المركزية قسد بدأت في مناطق الثغور ، خاصة مناطق الثغور الجنوبية والجنوبية الشرقية ، وسماعد على ذلك وضع الثغور البشري والعسكري، والجغرافي، فمن الناحية البشرية كانت مناطق التغور كثيفة السكان ، كما كان سكانها أخلاطا ، صلاتهم أكثر متانة وتفاعلا مع الجانب الأوربسي أكثر من الجانب المسلم من البلاد ،ثم إن هذه المناطق كانت من الناحية العسكرية حصينة ، فيها المنعبة والسلاح والجند المدرب ، يضاف إلى هذا أن وضع الثغور العسكري كان يمنح بشكل دائم، حكام الثغور صلاحيات استقلالية واسعة وكبيرة ، وغالبا ما كان قادة الثغور أفراد أسر توارثت السكطة واحدا تلو الأخسر، ويرى بعضهم أن نظام ثغور الأندلس تأثر بشكل واسع بالنظام الاقسطاعي الأوربي وهذه مسألة تحتاج إلى بحث مفصل ، وسنفعل شديئا من هذا بعدما نبين أن منطقة الثغور في الأندلس كانت مقسمة إلى ثلاثة اقسام هي الثغر الأعلى ، ويبدأ في الشحمال الشرقعي بمسدينة سرقسطة ، ثم الثغر الأوسط ويشمل منطقة طليطلة ، وأخيرًا التغسر الأدنى و كانت مدينة ماردة مركزا له ثم حلت محلها مدينة بطليموس وكانت اشمهر اسر الثغور اسرة القسى، وكانت في الثغر الأعلى وقد برز من هذه الأسرة عدد من الرجال كان اشهرهم موسى بن موسى، وقد بدا بتحركه الاستقلالي منذ اواخر ايام عبد الرحمن الثاني ، وبعد وفاة عبد الرحمن اعتبر نفسه مستقلا وبندرجة الملك الشالث للاندلس ، وكانت له علاقات زواج مع الأسر الاسبانية النبيلة ، وكان له اقرباء عدة من الاسبان وخاصة مع افسراد الاسرة التي كانت تؤسس مملكة ستعرف فيما بعد باسم مملكة نافار ، وكانت هذه الاسرة تؤسس مملكتها حول مدينة بامبلونا ، واعطت علاقات الزواج مع آل القسي هذه الأسرة الشيء الكثير من القوة في وقت كانت فيه في غاية الضعف ، وهنا لا بدلنا من وقفة نتبين فيها اسس هدنه العلاقات ، إذ كيف لنا أن نفهم قيام رابط زواج بين اسرتين واحدة مسلمة وأخرى نصرانية ، خاصة وأن الأسرة المسلمة لم تكن في مركز ضعف وقد راق لبعضهم أن يفسر هذه العلاقات على اساس النظام الأقطاعي الذي كان سائدا أنذاك في أوربحة الكارلونجية ، وفي ظل هذا النظام كانت هناك علاقة مصلحة بين سيد وتابع ، والمصلحة هي التي ربطت السيد بالتابع ، وعلى هذا اعتبر أثر الدين ومكانته في درجة أدنى من مصالح الطرفين ومنافعهما المتبادلة ، وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن تغيير الدين في تلك المنطقة لم يكن بشكل مشكلة خطيرة ، وبذلك نستطيع أن نفهم بعض ما أورده المزرخين عن تحول بعض المسلمين إلى النصرانية .

وهذا الأمر يقودنا الى طرح سؤال اكبر هل سلسياسة الدولة الأموية في الاندلس كانت سياسة لا تعتمد الدين رابطا اساسيا يشد ازرها ، كما انه ما مدى سعي هذه الدولة إلى نشر الاسلام ولقد رايبا ان امراء الاندلس قد سعوا نحو جعل شخصية الأمير محسور الحياة في الاندلس والرابط الذي ترتبط به الأمة ، وفي الوقت نف سه لم يتخذ امراء بني امية القابا دينية كما لم يقوموا بالسعي الدنائي نحو إحاطة انفسهم بهالة من القدسية كما صنع خلفاء بني العباس ، لذلك كثرت الثورات ضد امراء قرطبة ، ذلك انه عندما كان يحدث ما يعكر صفو العلاقة القائمة على العقد بين امير قرطبة واحدى يعكر صفو العلاقة القائمة على العقد بين امير قرطبة واحدى الشخصيات حتى كان صاحب هذه الشخصية يسارع إلى نقدس العقد واعلان عدم الاعتراف بسيادة امير قرطبة ، ويلاحظ ان عدا الاسلام محل الروابط الأخرى ، فأحاطوا انفسهم بعدد كبير من علماء الدين ورجالاته ، واثر هؤلاء العلماء على سياسة الدولة وساعدوا على نشر الاسلام ، ولا شك انهم هيأوا السبل نحو تبدل

الوضع السياسي في الأندلس بالتخلي عن لقب امير وابداله بلقب إمام وخليفة .

وفي الوقت الذي بدأت فيه هدنه السدياسة ، قدام بين صدفوف الأسبان حركة معارضة دينية ، أو بالحري حركة إحياء ديني جديد ، واعتمدت هذه الحدركة على ظهدور عقيدة تعرف بعقيدة القديس جيمس كومبوستلا ، وكانت هذه العقيدة مسيحية بالأساس ، اعتمدت على افكار دينية ايبيرية قديمة ، وكانت هذه تدؤمن بالتوام الألهي ، وهكذا اعتبرت هذه العقيدة جيمس اخا تواما للمسيح .

ولقد قدمت هذه العقيدة قوة إيمانية شديدة للاسببان ، ذلك انهم اعتقدوا بأن الله ارسل جيمس مع مساعدة سلماوية للاسلبان في حروبهم ضد المسلمين ، وانه حتما سينتصر الاسبان ، وقد اعتبارت هذه الحركة اساس القوة الروحية لحرب الاستغلاب الاسبانية .

وعجز امراء قرطبة عن هزيمة موسى بن موسى القسي فسظل سسيد سرقسطة والثغر الأعلى حتى سنة وفساته في ٢٤٨ هـ / ٨٦٢ م، وحاول من بعده ثلاثة من اولاده ثم عدد من احفاده الاحتفاظ بأملاكه فلم يوفقوا كثيرا

وفي الوقات الذي كانت فيه اسرة آل القسي صاحبة السادة في الثغر الأعلى كانت اسرة الجليقي صاحبة النفاوذ في الثغر الأدنى وظلت كذلك حتى استردت حكومة قرطبة قوتها زمن عبد الرحمان الثالث.

ومهما بلغت ثورات أسر الثغور من خطر فإن ذلك لم يعادل جزءا مما نجم عن ثورة عرفت بثورة ابسن حفصسون تفجسرت أيام الأمير محمد الأول واحتاجت الى وقت مديد حتى قضي عليها ، وتمثل هسنه الثورة احدى حركات جماعة المولدين في الأندلس ، ومع أننا سبق لنا وعرفنا هذه الجماعة ، لكن لا بأس من أن نقوم مرة أخرى بالتعرف إليها مع غيرها من جماعات المجتمع الأندلسي ، فعندما قسام الفتسح الاسلامي للأندلس ، أصبح مجتمع هسذا البلد يضسم . (١) العسرب الربر (٣) السكان الأصليون ، ومع الأيام خاصة بعد تأسيس

الأسرة الأموية انضاف عنصر جديد مسن الرقيق الذي استخدم في الجيش وكان ابيض واسود ، ولقد حدث تمازج بين العرب والبسربر أو بين العرب والسكان الأصليين ، وجاء من هذه النماذج فدة جديدة عرفت بالأبناء ، لم إن بعضا من السكان الأصليين اعتنق الاسلام ، وبعض تبني الثقافة العربية وبقي بعضهم الأخر على حساله ، ودعي الذين اعتنقوا الاسلام باسم المولدين ، كما دعيت الجمساعة التسانية بالمستعربين ، وخينما يستعرض المرء أخبسار الاندلس يجسد أن كل بماعت من جماعات مجتمع الاندلس قامت بأكثر من حسركة ، واقسد قمنا حتى الآن بالتعرف إلى حركات الجماعات العربية مسع نشساط البربر وسندسعى للحديث عن حسركات بعض الجمساعات الأخسرى ، وسنكتفي بحركة ابن حفصون كنمؤذج لأهميتها وشسهرتها .وابسن جفصون هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن شسيم بسن ..... ويعود به نسبة إلى احدى اسر اسبانيا المحلية التسي صمسارت اسرة نمية بعد الفتح الاسلامي ثم قام احسد افسرادها ولعله جعفسر بتبني نمية بعد الفتح الاسلامي ثم قام احسد افسرادها ولعله جعفسر بتبني

وبدا ابن حفصون حياته بداية غير مرضية ، حيث كان رجال شر وعصابات ، شارك في العديد من اعمال القتل والسلب ، ممسا جعسل السلطات تقوم بملاحقته فاضطر إلى مغادرة الاندلس والهسرب إلى المغرب ، وعاش هناك عدة سنوات ثم رجع إلى الاندلس وحل بجبل بيشتر ، وكان هذا سنة ٢٦٧ هـ ٣٨٨ م ، ويوصف جبل بيشتر بالحصائة وتوفر الماء والاشجار والعديد من القلاع الحصسينة فيه ، هذا وقد اختلف تحديد مكانه الآن ، واقام ابن حفصون بهذا الجبل فترة وجيزة حيث القي القبض عليه وسيق إلى قرطبة فظل بها حتسى فترة وجيزة حيث القي القبض عليه وسيق إلى قرطبة فظل بها حتسى سنة ٢٧١ هـ ٨٨٨ م حيث فرب منها وعاد الى بيشتر

وكان ابن حفصون صاحب شخصية مميزة ، فقد تمتسع بصسفات الزعامة والقدرة على تجذيد الأنصار واصسطناع الرجسال وتسامين ولائهم ، وكان يعرف كيف يتحبب إلى أتباعه ، كما استطاع تسامين النظام والأمن في منطقته وبين صفوف انصاره .

ولا نملك الأن معلومات عن مضامين افكار ابن حفصدون وشعاراته ، إنما نعلم ان حركته لاقت تأييدا شديدا من المولدين ، وبهذا فهي تذكرنا بثورات الموالي في المشرق ، ذلك ان الشبه شديد بين موالي المشرق ومولدي الأندلس .

ومع الأيام ازدادت ثورة ابن حفصون اتساعا ، وعجزت سلطات قرطبة وأخفقت في التصدي لها ، وإذا ما صدقنا ما كتبه بعض المؤرخين العرب ، نستنتج أن ثورة ابن حفصون كانت حسركة وطنية اسبانية محلية ، مصبوغة بالصبغة الاسلامية ، ابتغت الانتقام من العرب ، وارادت التخلص من حكمهم ، ومن هنا نجدها تشبه حركات الموالي المشرقية التي تأثرت بأفكار الشمعوبية ، هدذا وان عمليات الانتقام والثار تختلف عن عمليات الاصلاح الاجتمساعي ، كل ذلك على الرغم مما تلقاه من تأييد ، لكن يحكم عليها بالافلاس والخسارة النهائية .وبالفعل استجاب كثير من الناس لدعوة ابن حفصون كما أوى إليه زعماء العصابات ، وكان يسلم زعيم كل عصابة حكم حصن من الحصون أو منطقة من المناطق التسي دخلت في حسورته، وكان يحسن فيه التعامل مع الناس وارضاء جميع الرغبات ، ولقد ترك زعماء العصابات أحرارا وأعطاهم صلاحيات جمع المال والنهب كيفما شاؤا ،ولكن بما أن غالبية زعماء العصمابات يتصفون بما يسمى «الشهامة» ، فقد استغل ابن حفصون هـنه الناحية لحمـاية الأخلاق وعدم التعرض للنساء ،وكان صارما للغاية بالنسبة للنساء حتى يقال بأن المرأة كانت تسافر ، وهي محملة بالحلى والمتاع ، من حصن إلى اخر فلا يعترضها معترض .

وواتت ابن حفصون العديد من الظيروف المشجعة ، كان اهمها الأزمات التي قامت في اواخر حكم محمد الأول شم في عهد المنذر القصير ، فقد حكم المنذر قرابة العامين فقط ، وكان التبدل السريع في الأمراء وعدم استقرار السلطة داخل قرطبة من الأمور المشجعة والمساعدة لابن حفصون .

وكان ابن حفصون عندما يشعر بقوة وتماسك سلطة قرطبة ،

ينكمش ويتخذ موقف الدفاع ، وحينما كان يشمعر بضمعف هدده السلطة كان يمارس سياسة الهجوم .

و في عهد الأمير عبدالله ارتفع شأن ابن حفصون وازدادت قوته ، في حين ازداد فيه حال الأمير عبدالله ضعفا وتدهورا ، والذي سساعد على بقاء الحكم الأموي وسسانده تحسرك العسرب الذين قسامت بين صفوفهم ردات فعل شديدة ضد حسركة المولدين الموجهسة ضسدهم ، فاتحد هؤلاء العرب ، وتجمعت قواهم حسول الأمير ، فمتنوا سسلطة قرطبة وساعدوها على البقاء ثم على التحرك نحو القضاء على ثورة ابن حفصون .

لقد حقق ابن حفصون نجاحات كبيرة ووصل إلى حالة كان بإمكانه ان يقضي بها على امارة قرطبة ويقيم حكما جديدا فيها ، لكنه لم يقدم على ذلك ، ولعل السبب في ذلك يعود إلى انه لم يملك مر المطامح ما يدفعه لتسلم إمارة الأندلس ، ثم إن تركيب قواته واعوانه وعدم وضوح خطط وعقائد ثورته ، وعجرها عن تقديم الحلول الدائمة ، واخيرا لكن ليس اخرا انعدام النظام العقائدي الهادف ، كان كله من المهالك التي اودت بثورته ، ذلك انه لم يكتب لأي تورة في التاريخ النجاح حين اعتمدت على رجال العصابات نوي الأهواء الشخصية ، وتنجح الثورات عندما تعتمد على رجال مومدين بها ، ملتزمين بخطط واضحة لها ، وعاملين على تطبيق مبادىء معينة لها ملتزمين بخطط واضحة لها ، وعاملين على تطبيق مبادىء معينة لها كما كان الحال بالنسبة للثورة العباسدة

اما في حال ابن حفصون فقد ظل زعماء حركته من رجال العصابات ملتفين حوله ما دام بإمكانه تحقيق الربح والغنائم لهم، ثم مسا دام يتمتع بالقوة وخصمه ضعيف متفكك، لكن مسع اول بادرة ضعف وانقسام، وضرب لمصالحهم، او اضرار بها كان العقد سينفرط، وهذا ما حصل

فلقد بلغت ثورة ابن حفصون الذروة زمن الأمير عبدالله بن محمد ، وقام هذا الأمير بمراسلة ابن حفصون يطلب منه ان يقدم له الطاعة ، فرفض ، فراسله مرة اخرى طالبا منه تقديم الطاعة له شرط ان

يسمح له الأمير بأن يحتفظ بجميع الأراضي والأماكن التي كانت بحوزته ، ومرة أخرى رفض ابن حفصون وركب رأسه وتمادى في غروره وشططه ، وأخذ يعمل غاراته ويوجهها ضد قبرطبة ، وجعسل هذا الأمير عبدالله أسير قصره ومديئته ، وعندها لم يحاول أبن حفصون قطف ثمار ما حققه .

وفي سنة ٢٧٨ هـ / ٨٩٠ م يدس الأمير عبدالله من الحال التسى كان فيها ، وقرر أن يقوم بعمل انتحاري ضد أبن حفصدون فجمسع جيشا وقاده نحو منطقة عرفت ببلاى ، وهناك التحمت قواته بقوات ابن حفصون التي ركبها الغرور وحل بين صفوفها التناقض ، وحقق الأمير عبدالله في هذه الملحمة نصرا ساحقا ، كان له أثره المحول على حركة ابن حفصون ومستقبل تاريخ الأندلس ، فقد اخذت الحياة تدب من جديد في جسم الادارة المركزية في قرطية ، وتحسن من جديد وضم أمير قرطبة ، وأخذ عقد ابن حفصون بالانفراط ، فقد بدأ الكثير مسن اتباعه بالتخلى عنه ، حيث قامت سلطات قسرطبة بشراء بعضهم واستدراجهم ، وعندما بدأ الضعف يحل بابن حفصون وضساقت به الأحوال ، تطلع نحو الحصول على مساعدات خارجية ، وكان أمامه افريقية وأمراء التغور وأوربة ، فاتصل بالأغالبة ومناهم بسأن يدعو للخليفة العباسي، لكنه لقى الأهمال وعدم الاستجابة وحاول الاتفاق مع ال القسى والتحالف معهم فلم يوفق ، كل هدذا في الوقد الذي اخنت فيه اعداد كبيرة من المولدين بالتخلى عنه ، ونجحت قسرطبة في تثبيط الثوار ، وضرب فئاتهم بعضها بيعضهم الآخر ، ووصل الضيق بابن حفصون إلى حال دفعه للعمل على الاستعانة بالمستعربين مسم نصارى الأندلس ، فقام في سنة ٢٨٦ هـ /٨٩٩ م بإعلان نصر انيته وردته عن الاسلام ، ومع أن ذلك أكسبه عطف بعض المستعربين وتأييدهم ، لكن جعله يخسر جميع المولدين وأعطى الذريعة الكاملة لسلطات قرطبة لاعلان الجهاد ضده ، واستمر حكام قرطبة في ارسال الحملات ضده ومضايقته عسكريا ، وفي سنة ٢٩٢ هـ / ٩٠٤ م حاول ابن حفصون أن يهاجم قرطبة فهزم ومزقت قواته ، واستمرت

الحملات ضده ، فانتزعت اراضيه قطعة تلو الأخرى ، وضعف شأنه وتضاءل خطره .

وفي سنة ٣٠٠ هـ/ ٩١٢ م توفي الأمير عبدالله فخلفه حفيده عبد الرحمن الشالث الذي كان شسابا في الحسادية والعشرين أو الشالثة والعشرين، فاستطاع عبد الرحمن هدذا أن يصدفي حبركة أبسن حفصون ، وأن يعيد الحياة والقوة والوحدة إلى جسم الأندلس ، وأن يقلب الأمارة الى خلافة .

وفي سنة ٣٠٥ هـ / ٩١٧ م توفي ابن حفصون ، واحتفظ أولاده ببقايا ملكه الصغير مدة عشر سنوات حيث استطاع عبد الرحمن الثالث ، الذي سيعرف بالناصر ، ان يصفى هذه الحركة نهائيا (٧٧).

ولئن كانت الصورة في الاندلس قبل وفاة الأمير عبدالله مضطربة وبدت تسير لغير صالح الحكم الأمسوي هناك ، فإن الأوضاع في الشمال الافريقي وحوض البحر المتوسط وفرنسا وسحويسرا وايطاليا قد شهدت تغييرات جمة سيكون لها جميعا انعكاساتها على عصر عبد الرحمن الثالث والعصور التي تلته ، فقد كان العرب قد افتتحوا منذ أمد طويل كل من جزيرني كريت وصقلية – الأمر الذي سنقف عنده في فصل مستقل – وكانت دولة الأغالبة قد زالت من افريقية وحل محلها الخلافة الفاطمية بمشاريعها التوسعية التي لم توفر الأندلس من حساباتها ، وكانت دولة الأدارسة في فاس قد بدات بالتلاشي ، ولنقتصر حديثنا أولا عن نشاطات العرب في فرنسا وسويسرا ، وذلك قبل العودة إلى سمياق الحديث عن عصر عبد الرحمن الثالث واعلان الخلافة في قرطبة .

توفي الامبراطور لويس التقي سنة ٨٤٠ م،فسوقع صراع مسرير بين اولاده من بعده وحروب طويلة كان لهسا اثسرها الماسساوي على اوربا، وزاد من اضطراب احوال اوربا الغربية تعسرض سسواحلها وبعض مناطقها الداخلية لغزوات الفايكنغ المدمرة، والذي يعنينا هناهو استيلاء العرب على مقاطعة بروفانس الفرنسية، وتوسعهم حتى ما بعد جنيف في سويسرا والى حدود المانيا أيضا، وسادع الحسديث

عن النشاطات العربية في جنوبي إيطاليا إلى حين البحث في افتتاح. صقلية وما أعقب ذلك من أحداث

دخل العرب إلى مقاطعة بروفانس عن طبريق البحر ، واغاروا على بعض المواقع فيها ، وخاصة على مرسيليا مع نهساية النصف الأول من القرن التاسع للميلاد ، لكن بعد هذا التناريخ شرعوا في تنفيذ خطة استهدفت الاستيلاء على المنطقة بشكل كامل

والمثير للانتباه أننا لا نملك معلومات كافية في مصادرنا العسربية. بشأن هذا الموضوع وعلينا الاعتماد على الروايات الأوربية، ويبدو أن العرب الذين اجتاحوا بروفانس لم يتلقسوا تسوجيها حسكوميا او مساندة او تغطية سلطوية، ويفسر هذا طبيعة الأحداث والنتائج.

في حوالي سنة AAA مكانت بروفانس ودوفيني تخضعان لزعيم اسمه بوزون Boson ،ولم يكن من اسرة شارلمان ، ومسع هسذا حصل على لقب ملك ارل ، في ايام هذا الملك قام عشرون من الملاحين العرب على ظهر سفينة بالانطلاق مسن الاندلس ، وقسد اضسطرتهم عاصفة شديدة الى الالتجاء الى خليج غريماد Grimad ،وصعدوا الى البر دون أن يعترضهم أحسد ، وكانت هناك غابسة كثيفة قسرب الخليج ، والى الشمال منه امتدت سلسلة من الجبال الصسالحة لبناء القلاع ، ويبدو أن هذا كان في كونتية نيس ، وقام على قرية هناك ثم أسسوا قاعدة لهم وأخذوا باستدعاء الأعوان من الاندلس وأفريقية ، وكثر عدد العرب ، وما لبثوا أن تحسكموا بساهم ممسرات وحصسون وكثر عدد العرب ، وما لبثوا أن تحسكموا بساهم ممسرات وحصسون الغارات على سهول بيمونت ومنتفرات العساشر شرعوا يشسنون الغارات على سهول بيمونت ومنتفرات مونتفرات كان لهم الدور المبرز فيها .

لقد غدت بروفانس كلها خاضعة للعرب، ومن ثم غدت سيويسرا مسرحا لنشاطاتهم، وكان من بين المدن الفيرنسبية التسبي استولى عليها العرب مدينة غرينوبل أع المهم المهم المهمة المهمية المسيكات الهسا

اقامة مؤسسة جامعية مبكرة فيها سيكون للعرب القادمين من الاندلس دورا عظيما فيها

واخذ الفرنسيون وسواهم يجمعون قواهم لاخراج العسرب مسن سويسرا وبروفانس، وحالفهم الحظ بعد وفاة عبد الرحمسن الناصر خليفة قرطبة، ففي سنة ٩٦٥ م تم اجلاء العسرب مسن غرينوبسل، وكانوا حوالي سنة ٩٦٠ م قد اخرجوا من مضيق سسان بسرنارد الجبلي، وحدث في سنة ٩٧٧ م ان اسر العسرب القسديس مسايول رئيس رهبان ديركلوني الشهير، فسأثار ذلك مشساعر المسيحيين وتجمعت قواهم واخذت تسعى لاجلاء العرب، ولم تأت نهاية العقسد الأول من القرن السحادي عشر حتى كان العرب قد فقدوا ممتلكاتهم الفرنسية وسواها، ومع هذا لم تتوقف البحرية الأندلسية وغيرها عن الاغارة على شواطىء فرنسا حتى سسنة ١٠٤٧ م، اي حتى عن الاغارة على شواطىء فرنسا حتى سسنة ١٠٤٧ م، اي حتى قبيل جيل واحد من مؤتمر كلير مونت ودعوة البابا اوربسان التساني للحروب الصليبية (٢٣).

# عبد الرحمن الثالث واعلان الخلافة

عندما وصل عبد الرحمن الثالث إلى العرش كانت «الفتنة قد طبقت افاق الأندلس والخلاف فاش في كل ناحية منها ، فاستقبل الملك بسعد لم يقابل به احدا ممان خالفه أو خرج عليه إلا غلبه واستولى على ما في يديه ، فافتتح الأندلس مدينة مدينة ، وقتل حماتها ، واستذل رجالها ، وهدم معاقلها ... حتى دانت له البلاد وانقاد له العباد ».

لقد كان على عبد الرحمن ان يواجه المخاطر الداخلية للاندلس وان يتصدى للمشاكل الخارجية التي جاء اشدها من إفريقية حيث قامت الخلافة الفاطمية ، وجاء ثانيها من مملكة ليون ،ومع ذلك فقد تمكن عبد الرحمن بقوة شخصيته ، ثم بطول المدة التي حكم فيها ليس فقط من القضاء على الثورات والفتن الداخلية ، وتوحيد الاندلس وابعاد المخاطر الخارجية ، بل اوصل الاندلس الى ذروة المجد والرفاه والحضارة والقوة .

وعبد الرحمن هو ابن محمد بن عبدالله ، كان ابوه محمد قد قتله الخوه مطرف ، فقتله ابوه عبدالله به وقسام الأمير عبد الله بضم حفيده اليه ، واخذ يعده منذ صباه لخلافته والحكم من بعده ، فكان يجلسه في مجلسه وكان يسكن قصره ، وبعد وفاة جده بويع بالامارة وكان هدفه الأول بعد تسلمه لمنصبه اعادة إقسامة الوحدة الداخلية للأندلس ، وفي سبيل ذلك قاد في السنتين الأول من حكمه عددا من الحملات كما وجه العديد وكانت هذه الحمسلات جيدة التنظيم والخطط ، وقد وجه بعضها ضد بعض مؤيدي ابن حفصون فاوقعت الهزيمة بهم ، كما قام في الوقت نفسه بمصالحة من امكن مصالحته من هؤلاء المؤيدين ، ووضع عبد الرحمن القلع والحصون التي استولى عليها في ايدي امينة مخلصة له .

واستطاع سنة ٢٠١ هـ/ ٩١٣ م استعادة مدينة اشبيلية ووضعها مرة اخرى تحت الحكم المركزي لقرطبة ، وضعف مركز ابن حفصون ضعفا شديدا ، وبعد وفاته سنة ٣٠٥ هـ/ ٩١٧ م تنازع اولاده من بعده فتمكن عبد الرحمن من انتزاع املكهم قطعة تلو الأخرى حتى تم له القضاء عليهم نهائيا سنة ٩٢٨ م.

وخلال هذا كله اولى عبد الرحمن مناطق الثغور اهتماما شسديدا وسعى نحو إعادة سيطرة قرطبة عليها ، وقام عبد الرحمسن سسنة ٢١٦ هـ/ ٩٢٨ م باعلان نفسه خليفة ، وشسجعه على القيام بهذا العمل ضعف الخلافة العباسية بالمشرق ، ونجساح الاسماعيلية في المغرب وإعلانهم عن اقامة الخلافة الفاطمية ، وبعد قرابة عامين على اتخاذه هذه الخطوة الحاسمة استطاع إعادة السيطرة على الثغير الادنى ، ثم توجه بهمته نحسو طليطلة فحساصرها عامين واستولى عليها سنة ٢٢٠ هـ ١٣٢٢ م ، بعد هذا توجه بانظاره نحسو الثغير الاعلى فتمكن من استعادته .

ويلاحظ المرء أن عبد الرحمن الثالث ، الذي لقب نفسه بالناصر بعد عامين من اتخاذه لقب خليفة ، استطاع خلال العشرين سنة الأولى من حكمه اعادة توحيد الأنداس ، وقد استهلك هذا جل نشاطه ووقته ، ومع ذلك نجده خلال هذا الوقات لا يغفل الحرب ضلد النصاري على الألخص في مملكتي نافار وليون.

وكانت هذه الممالك قد انتابها الضعف بعد تمرق الامبراطورية الكارلونجيه ( امبراطورية شارلمان ) ، وفي البداية استطاع عبد الرحمن أن يوقف نشاط النصارى ضد الاندلس ، ونحس حين نتحدث عن مملكة ليون ....نقصد بذلك المملكة التي شملت منطقة اشتورش...... التي وقعت في اقصى الشمال الغربي لشبه الجريرة الايبيرية ، وكان ملك ليون منذ سنة ٩٥٠ م حتى سنة ٩٥٠ م يعرف برنمير ...... ، وتصدى رزمير هذا لحملات عبد الرحمن ضد يعرف برنمير انه انتصر عليه انتصارا ساحقا ساحقا سانة مملكته ويذكر أنه انتصر عليه انتصارا ساحقا ساحقا المنة

الف مقاتل ، وعلى الرغم من هـذا فإنه لم ينجـم عن هـزيمة عبـد الرحمن نتائج كبيرة ، فقد انشغل رنمير بمشاكل داخلية مما مـكن عبد الرحمن من استعادة قسوته ونشـاطه ، وبعـد وفـاة رنمير سنة ٣٣٩ / ٥٥٠ م اضعفت الخـلافات الداخلية الدول النصرانية ، فازداد نفوذ عبد الرحمن عليها ، وتحول هذا النفوذ فيمـا بعـد إلى اعتراف بالولاء وقبول بالتحكم ودفع الجزية ٠

ويمكن القول إنه منذ منتصف القرن العاشر الميلاد وحتى نهايته سيطر المسلمون لأول مرة تماما على جميع اجزاء شبه الجرزيرة ، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع المسلمون الاحتفاظ بما سيطروا عليه ، فقد جاءت سيطرتهم على اطراف الجزيرة قهرا وليس فتحا ، نلك أن المسلمين لم يستوطنوا اراضي المسالك النصرانية في الأطراف ، وهكذا بقي حكام هذه المسالك تابعين لقرطبة القوية مستعدين للعمل ضدها عندما تسنح الفرصة ، ولم يستقر العرب في الأراضي الشمالية لشبه الجزيرة الايبيرية ، لعدم وجود الرغبة في سكنى المناطق القريبة من فرنسا ، لصبعوبة العيش في هذه الأراضي ، ولعدم وجود المكاسب ولطبيعة المناخ الصعبة ، والعرب كما هو ملاحظ احبوا سكنى المناطق البربر في هذه المناطق ، الكبيرة ذات المناخ المتوسطي ، واستقر بعض البربر في هذه المناطق ، الكن صبعوبة الحياة الجبلية ووجود الخطر الدائم دفعاهم الى الانستحاب نحو داخل شبه

ولم يقتصر نشاط عبد الرحمان على الاندلس فقاط بالذالله بالتوسع في شمال افريقية ، فشاجع على الشاورة ضد الخالفة الفاطمية ، ونجح بعد بذله لبعض الجهد في السيطرة على اجزاء ما المغارب الأقصى ، وفي زمان المعارب الاقصى ، وفي زمان المعارب الاقصى ، وفي زمان المعارب الاقصى ، وفي زمان المعارب المعارب المعارب عمان المعارب المعارب وبقلي المعارب المعارب المعارب الرحمان الشالث ذلك أن الفالمين المعارب المعارب وشعلوا بمشاغل الشام والمشرق فضعف نفونهم انصرفوا نحو مصر وشعلوا بمشاغل الشام والمشرق فضعف نفونهم

في المغرب ، ومع هذا كان للصراع الفاطمي الأندلسي على المغرب اثاره الحضارية والثقافية مثل السياسية واكثر ، فازدياد أهمية المغرب الأقصى كان له بعض انعكاساته على الصحراء الكبرى وقبائلها ، وهذا ما سنرصده في قيام حركة المرابطين ، ودور الاندلسيين في ادارة المرابطين ثمر دور المرابطين في الأندلس وتحويلهم هذه البلاد الى ولاية مغربية .

ومن الواضح ان اتخاذ عبد الرحمن الثالث للقب الخلافة له علاقة واضحة بظهور الفاطميين ، وتسمية نفسه بلقب الناصر لدين الله له معاني الرد على الفاطميين ، ولقد ساعد هذا ثوار إفريقية واعطاهم الفرص والمجال للتحرك •

وبصرف النظر عن كل هذا فإن نجاحات عبد الرحمسن وتسوسعه الامبراطوري مع اتخاذه لقب الخلافة قد فرض عليه اوضاعا جسديدة وقاده نحو الأبهة والأخذ بمظاهرها من بناء ورسوم ، فالخليفة غير الأمير ، صار عليه الاحتجاب والتعالي واتخاذ الحسرس والسسير بالمواكب الفخمة ، وبالوقت نفسه ايكال الأمسور الى رجسال الادارة وعدم مباشرة الأعمال بنفسه ، وهذا ازدادت قوة الادارة ، مع قسوة الجيش المحترف ، ذلك أن روح الجهاد كانت قسد خبست منذ زمسن وكادت تختفي وحل محل المتطوعة جند من المرتزقة والعبيد ، ومسع ازدياد قوة الادارة والجند تهيأت الفرص لاضسعاف قسوة الخليفة وانتقاص نفوذه ثم حبسه في قصره والتحكم به ، ولما جاء اتخاذ لقب الخلافة متأخرا وحيث أنه لم يقرن بدعاية دينية طويلة مثلما حسدت الخلافة منذرا وحيث أنه لم يقرن بدعاية دينية طويلة مثلما حسدت الخلافة بني العباس من التحكم والحجر على الخلفاء نحد أنه سمهل به خلافة بني العباس من التحكم والحجر على الخلافة العباسية لأنها القضاء على الخلافة الأموية ، وصعبت إزالة الخلافة العباسية لأنها القضاء على الخلافة القدسية والشرعية المرتبطة بالسماء ،

واستطاع الناصر خلال النصف قرن الذي قضاه في الحكم ان يوطد اركان الادارة في قرطبة وان يقطف ثمار ما صنعه من امن واستقرار في الاندلس ، ولقد عاشت الاندلس ذروة مجدها ايامه شم

أيام أبنه الحكم التي كانت أمتدادا لأيام الناصر ونتيجة مباشرة لما تحقق فيها •

ووقع الناصر سنة ٩٦٠/٣٤٩ م مريضا وظل المرض يلازمه حتى توفي سنة ٣٥٠ هـ/ ٩٦١ م ، وعقب وفاته خلفه ابنه الحكم الثاني. (٢٤)

## الحكم الثاني

لقد جاءت خلافة الحكم الثاني ، الذي عرف بالمستنصر بالله ، استمرارا لخلافة ابيه ونتيجة لها ، فقد استمرت الأحداث تسير على المناحي نفسها ، ففيما يتعلق بالثغور تابعت قرطبة السيطرة على شؤونها وشؤون ممالك ليون ونافار كاستلا ، وحالت دون هذه الممالك ودون التحرك نحو الاستقلال •

واهتم الحكم بأسطول بلاده خاصة من أجل حمايتها من غزوات شعوب الشمال (الفايكنغ) ، كما تابعت سلطات قرطبة التدخل في شؤون المغرب والصراعات من أجل السيطرة فيه بين قوى كانت تابعة للأدارسة وأخرى للخلافة الفاطمية وسواها •

ولعل اهم الانجازات التي تمت ايام الحكم المستنصر تلك التسي تعلقت بالجوانب الثقافية ثم الاقتصادية والعمرانية ، فلقد كان الحكم مغرما بالعلم ، شغوفا بجمع الكتب ، له عناية فائقة بالعلماء ونشر الثقافة بين عامة الناس وخاصتهم ، استطاع ان يكون مكتبة ضمت بين خزائنها من الكتب ما لم تضمه مكتبة اخرى سرواء اكان ذلك من ناحية الكم أو النوع ، وجاء الى بالاطه عدد من علماء المشارقة كما نبغ في هذا البلاط عدد كبير من العلماء ، وكان من ابرز علماء المشارقة القالي صاحب الأمالي ، ويمكن القول بان الفكر الأندلسي شبه المستقبل والمتميز عن الفكر المشرقي بدا يترعرع الفكر الأندلسي شبه المستقبل والمتميز عن الفكر المشرقي بدا يترعرع المنجزات العمرانية التي تعصره ، قلك التي اقيمت في قرطبة ، المنجزات العمرانية التي تمت في عصره ، قلك التي اقيمت في قرطبة ، وفي مسجدها بالذات •

وكانت أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية أيام الحكم وزيره وحاجبه جعفر بن عثمان المصحفي ثم قائده غالب بن عبد الرحمسن

وفي زمن الحكم كان ابتداء ظهور محمد بن ابي عامـر ثـم ارتفـاع شائه •

كما ازدادت ايام الحكم اهمية رجال الدين ، وعظم تاثيرهم على مجرى الأحداث ، وتوفي الحكم سنة ٣٦٦ هـ/ ٩٧٦ م ، وعندما مات كانت الخلافة الأموية في نروة قوتها ، لكن احداثا كثيرة ابتدات ساعة موته وتعلقت بمسألة الحكم من بعده ، كان لها تأثيرا مفاجئا ومحولا على مستقبل هدده الأسرة وبالتالي مستقبل الأندلس السياسي (٢٥) .

# هشام الثاني والاستبداد العامري

وجاءت وفاة الحكم بعد مرض الم به واقعده مدة مسن الزمسن عن مباشرة الأعمال بنفسه ، وقد ناب عنه اثناء مسرضه وكفساه مسؤونة الحكم وزيره المصحفي ولم يكن المصحفي هسذا يرغب في الاحتفساظ بمكانته فقط بل كان يسعى لرفعها ، وعلى هذا الأساس بنى خططه في حال وفاة الحكم •

ولم يكن المصحفي صاحب المطامح الوحيد بين رجالات السلطة ، فقد كانت هناك قوى عدة منها غلمان القصر وخصسيانه وكان هؤلاء صقالبة الأصل ، وكان يؤيدهم العديد من ابناء جنسسهم النين كانوا يعملون في الجيش ويتسلمون قياداته ، وكان ابسرز صسقالبة القصر يعرفان بفائق وجؤذر ، واخفى جؤذر وفائق خبر وفاة الحسكم عند حدوثه ، وارانا تولية الخلافة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ، اخسى الحكم ، حيث كان شابا يستطيع ان يباشر الأمور ، في حين كان هشام بن الحكم ولي عهده صدبيا في الحسادية عشرة مسن عمره ، وخطط جؤذر وفائق لقتل المصحفي واعلان خلافة المغيرة بشرط ان يكون هشام بن الحكم ولى عهده .

وعندما علم المصحفي باخبار هذه الخطة تحرك بسرعة ، يعاونه شاب كان في الثامنة والثلاثين من عمسره ، وكان صساحب مسواهب ومطامح واسعة ، وعرف هذا الشاب بسابن ابسي عامسر ، وارسسل المصحفي ابن ابي عامر مع قوة من الجند الى دار المغيرة بسن عبس الرحمن فقتله خنقا ، وهنا سهل تنصيب هشام بسن الحسكم خليفة، وبقسي المصحفي سسيد الاندلس ، ولكن إلى حين ، واسستطاع المصحفي في البداية الحد من نفوذ صقالبة القصر واشرهم ، وساعده في ذلك ابن ابي عامر ، وقد تسم التخلص مسن الصسقالبة بسالبطش وبالتامر معاه ولما تم لابن ابي عامر تدبيره في الصقالبة جعل يتوصل

الى تقلد جيش المملكة «فحقق ما صباله ، واخذ يرقى في مصاعد السلطة والشهرة حتى وصل الغاية وتفرد بسيادة الأندلس"، ولعله من المفيد الاكتفاء هذا بهذا الموجز عن ابن ابي عامر لأنني سياعود للحديث عنه بشيء من التفصيل في مكان اخر •

لم تكلل محاولات دمج العناصر البشرية في الأندلس لانتاج مجتمع عربي واحد ، وعلى هذا ما أن ألغيت الخلافة الأموية حتى تمرقت البلاد شر ممزق ، وظهـر فيهـا أعداد لاتحصى وأنواع لاتعـد مـن المغامرين والطامحين لنيل السلطة ، وانغرست في النفوس طبائع الفرقة وعادات التمزق ، ونادرا ما اصلاح الأندلسيون الى نداءات الوحدة وهجر الفتنة ، وباتت ساحات الأندلس لاتعرف غير الحروب والصراعات وأعمال التامر ، وأفاد من هذا الحال حكام اسبانيا النصر اذية ، وزادوا من نشاط حسركة الاسستغلاب وانتسزعوا مسن المسلمين المدينة تلو الأخرى وابتذوهم بدون رحمة ، ولا شك أن هذا كله انعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة والخاصة لمسلمي الأنداس ، واشتملت اسبانيا النصرانية في الشمال على ثلاث ممالك هي : ليون، وذافار ، واراغون ، ومنذ مطلع القرن الحادي عشر للميلاد تقدمت نافار بين هدنه المسالك ، ولايعنينا هذا الحديث عن ملوك نافار وسواهم ولا عن نشساطاتهم ، بسل المهسم الاشسارة الى أن الفــودسو السـادس ( الفنش ) ابــن فــرناندو الأول ( 70 ع ـ ۲، ۵ هـ / ۱.۷۲ ـ ۱۱.۹ م )، استدعى لتسلم الحكم سنة ٢٦٥ هـ / ١٠٧٢ م بعد وفاة اخيه شانجة ، وكان انذاك ملتجئا الى مدينة طليطلة ، حيث امضى فيها تسعة اشهر ، وسستكون هـذه المدينة الحصينة اولى ضحاياه في معارك حسرب الاستغلاب التسي خاضها ٠

وحينما تمزقت الأنداس قام في كل مدينة من مدنها متغلب وذهب اهل الأندلس من الانشسقاق والانشسعاب والافتسراق الى حيث لم يذهب كثيرين من اهل الاقطار ، مع امتيازها بالمحل القريب والخطة المجاورة لعباد الصليب ، ليس لاحدهم في الخلفة ارث ، ولا في

### وكان أهم دول الطوائف:

مملكة سرقسطة \_ الثغر الأعلى : بنوهود

إمارة قرطبة وسط الأندلس: بنوجهور

مملكة طليطلة \_ الثغر الأوسط : بنوذي النون

مملكة بطليوس \_ الثغر الأدنى : بنو الأفطس

مملكة إشبيلية \_ غربي الأندلس : بنو عباد

مملكة بلنسية \_ شرقى الأندلس: تداولها اكثر من حاكم

مملكة غرناطة \_ جنوبي الأندلس: بنوزيري

وقد تدهورت قرطبة التي كانت حساضرة الأنداس ودار الولاية والخلافة ، وتقدمت عليها وعلى سواها اشبيلية ، وحكمت اشبيلية من قبل اسرة بني عباد التي ادعت الانتسساب الى ملوك الحيرة ، وتأسست الاسرة من قبل القاضي ابي الوليد اسماعيل بن محمد بسن عباد ، الذي شهر بحزمه وقوته ، وقد توفي سنة ٤٣٣ هـ / ١٠٤٢ م وورثه ابنه ابو عمرو عباد الذي تلقب بالمعتضد ، وكان المعتضد على

درجة كبيرة من الدهاء ، سعى الى توسيع ملكه بشتى الوسائل ، وصرف في هذا السبيل جهودا عسكرية وسياسية ومالية كبيرة ، لكن في سبيل الصالح الفردي المحض ، فهو استخدم طاقاته ضد اهل الأندلس ، لكنه تذلل لفرناندو الأول وذهب بنفسه الى معسكره ليترضاه ويطلب منه الصلح والمهادنة مقابل مبلغ كبير من المال ، وامضى المعتضد في الملك ثمان وعشرين سنة حيث تسوفي سنة ١٦٦ هم ١٦٦ م وخلفه ابنه ابو القاسم محمد الذي عرف بالمعتمد على الله ، وكان شماعرا مجيدا « من الملوك الفضلاء ، والشجعان العقلاء » « اجتمع له من الشعراء واهل الأدب ما لم يجتمع لمك قبله من ملوك الاندلس ــــــــــولي امر اشبيلية بعد ابيه وله سبع وثلاثون سنة ، واتفقت له المحنة الكبرى بخلعه واخراجه عن ملكه في شهر رجب الكائن في سنة ٤٨٤ » (٧٧) .

واتسم جل ملوك دول الطوائف بالبذخ وتبديد الأمسوال والرعونة والصغار مع انعدام الشعور بالمسؤولية ، وقد تحدث ابن بسام في النخيرة طويلا عن بعض هؤلاء الملوك ، وكان منهم المأمون بسن ذي النون صاحب طليطلة ، فقد اراد المأمون يوما أن يبنى قاعة خاصة به ، ارادها أن تكون على درجة لانظير لها من الجمال والأبهة ، ووقع اختياره على بناء ماهر فيه دل وصسلف لتنفيذ هدده المهمدة ، واستطاع هذا البناء ان يذل المأمون اكثر من مرة ، وبينما المأمون مهتم ببناء القاعة « اتفق اثناء ذلك أن ضربت خيل الطاغية فرذلند ( فرناندو الأول ) على بلاد المظفر بن الأفطس ، وطنها وطأة محت رسومها ، واستنباحت حـــريمها ، واجتــاحت حــديثها وقديمها .... وايأست من البقاء ، وأذنت بشمول البلاء ، فأخبرت عن وزيره ابى المطرف بن مثنى أنه كان يومسئذ بمنزله بين الوجسوم والاطراق ، وعلى نهاية الحذر والاشفاق ، إذ وردت رسل المأمون عنه تترى ، وهجمت عليه زمرة بعد أخرى ، فدخل عليه فسوجده قسد استشاط حنقا ، حتى كاد يتميز شققا ، فظن أن ذلك الضحر ، لما كان ورد به الخبر من ضرب الخيل على بلد المظفر ، واخفار الذمم ، وزلة القدم ، وانتهاك الحرم ، فطفق ابن مثنى يبسطه ويقبضه ،

تارة يسليه وتارة يحرضه ، وطورا يقول له : فيك الخلف مما فات ، ومرة يقول : قد أن لك أن تذكر على الطاغية هذا الافتيات ، فلما فهم منحى ابن مثنى منه ، أعرض عنه ، وقال الاقتيات ، فلما ألفسالم الفساعلي الصسانع بيعني عريف بنيانه به صبرت له وأغضبيت ، وفعلت به كيت وكيت ، فما زاد إلا تنغيصا للنتي ، واستخفافا بإمرتي وتصغيرا لشاني ، واجتراء على سلطاني » وحاول الوزير مداراته وتهوين الأمر عليه ، ثم خرج لمقابلة البناء ، فلم يأبه به ، واخذ » يداوره ويداريه ، والصانع مقبل على شانه ، ما أمره بالجلوس ، ولا زاده على التجهم والعبوس » شم عاد الوزير إلى المأمون ووعده خيرا وخرج بعد ذلك من عنده وهو « لايدري من أي الثلاثة يعجب : أمن أغترار أبن ني النون وجهله ، أم أفضاء الضرورة بنفسه إلى خدمة مثله ، أم من جرأة ذلك الصانع القصير اليد ، النزر العدد ، على ذل ابن النون ودله •

قال ابن بسام: فتبارك من احاط بالأشياء، ولم يخف عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن جعل اليوم ذلك القصر العجيب بنيانه، الهادم - كان - للدين والدنيا شأنه، مربطا للافسراس، وملعبسا للاعلاج الأرجاس، من رجال الطاغية انفوذش ابن فرذلند، بدد الله شيعته «(۲۸).

لقد استجاب الله تعالى لدعاء ابن بسام فبدد قوى الفوذسو السمادس بعد ما كاد أن يلتهم الأندلس جميعا ويأخذها من ملوك الطوائف (٢٩) استجاب جل وعلا بأن ارسل المرابطين فخاضوا معركة الزلاقة وغيرها من المعارك فأخروا بذلك سقوط الأندلس عدة قرون ، وقد أن الأوان للحديث عن المرابطين وقيام حركتهم •

### الفصل الثاني

### قيام حركة المرابطين

يظهر البحث في تاريخ الاسلام ان قضايا هذا التاريخ قد تفاعلت وتشابكت على الرغم من سعة الرقعة الجغرافية والمسافات الطويلة بين المناطق والبلدان ، وعلى هذا إن الواقعة التسي حدثت مثلا في المغرب قد نجد استبابها المباشرة في بلد استلامي وغير المباشرة في بلد استلامي الخير ، ونضرب هنا متلا بتاريخ الدولة الفاطمية ، حيث ان هذا التاريخ مرتبط في مرحلة مبكرة بتاريخ الدامة التشيع حتى منتصف القرن انتاني للهجرة ، ثم بحوادث بلاد الديلم والعراق ، فالشام فاليمن فمصر فإفريقية فسجلماسة فمصر والشام من جديد ، لذلك من العبث البحث في اي قضية تاريخية اسلامية دون اخذ هذا الأمر بالحسبان •

وتنطبق هذه القاعدة على حوادث قيام حسركة المرابطين في قلب الصحراء الافريقية الكبرى ثم تأسيس دولتهم في المغرب الاقصى وإثر هذا تدخلهم في شؤون الاندلس ،فالبحث في تاريخ المرابطين تسرتبط بداياته بحسوادث الاسستفاقة الاسسلامية السسنية اولا في المشرق الاسلامي ثم انتقالها الى بلدان المغسرب العسربي خسلال القسسن الخامس ، وذلك مثلما تسرتبط بسواقع الحياة القبلية اجتمساعيا واقتصاديا وسياسيا في الصحراء الكبسرى وفي البلدان المجساورة في المغرب الاقصى وافريقية ، والمثير للانتباه أن الاستفاقة السنية للقرن الخامس توافقت في المشرق مع هجرة البناة التركمان من بلاد ماوراء النهر وتأسيس السلطنة السسلجوقية في المشرق ، وكان ايضسا مسن جملة نتائجها في المغرب هجرة قبائل الصحراء نحو المغسرب الاقصى والأندلس وتأسيس دولة المرابطين ، وتعلق هذا كله بتعميق التبدلات والكبرى على صعيد العلاقات مع اوربة بشطريها الشرقي والغربي ،

ففي الشطر الشرقي كانت \_ كما راينا \_ معركة منازكرد التسي عدت فيما بين اسباب قيام الحروب الصليبية ، وفي الغرب معركة الزلاقة وازالة دول الطوائف من الأندلس وتوحيد هذه البلاد تحت راية المرابطين والاستعداد ليس فقط لاسترداد ما فقده المسلمون من بلدان الأندلس بل لاستئناف حركة الفتوحات داخل اوربة من جديد مما كان له أبعد الآثار في قيام الحروب الصليبية أيضا ، فهذا كله قد هيأ الأجواء الأوربية حتى جاءت ساعة الانفجار .

في الحقيقة ماتزال مسألة قيام حركة المرابطين وتأسيس دولتهم من الأحداث التي تحتاج الى المزيد من الأبحاث المعمقة ، ذلك انه على الرغم من الدور التاريخي المشرق الذي شخله المرابطون في الغرب الاسلامي ، وبرغم كثرة عدد المؤرخين الذين دونوا اخبار احداث هذا الدور ، فإن ما ألت إليه نهاية المرابطين المأساوية بقيام دولة الموحدين ، قد ادى إلى طمس أثار المرابطين واخبارهم طمسا كاد ان يكون كاملا •

ومع هذا لايفقد الباحث الأمل ، فبين يوم واخر يكتشه السر مرابطي مباشر ، أو غير مباشر ينقل عن أحد الآثار المحجوبة عنا ، وبذلك تتضع الصورة أكتر فاكثر ، وعلى كل حال حين تتحدث المصادر عن قيام حركة المرابطين نراها تجمع على أن الحركة كانت دينية اسلامية تولي قيادتها بالأسماس داعية اسلامي بعث من المغرب الى قلب الصحراء ، هو عبد الله بن ياسين ، بيد أن أبن ياسين توجه الى الصحراء مرسلا أولامن قبل عالم اسمه أبو عمران الناسي ثم ثانيه من قبل عالم أخر أسمه واجاج بن زلو ، وتحت أشراف أبن زلو وتوجيهه عمل أبن ياسين حتى لاقى النجاح ،

وابن زلو لم يبادر الى ارسال ابن ياسين من عنده بل جاء هدا ايضا بناء على توجيهات من شيخه ابو عمران الغفجسومي الشسهير بالفاسى، وعلى هذا بين أيدينا في البداية شسخصيات دينية تسلاتة يتوجب علينا التعرف إليها واحدا تلو الآخر،

وكان من أقدم من ترجم لأبي عمران الفاسي القاضي عياض في مداركه ، وتتميز هذه الترجمة مع قدمها بكونها وافية من كثير من الجوانب وعظيمة الفائدة فهو : منوسى بنن عيسى بنن ابني حاج ـــ الغفجومي « وغفجوم فخنذ من زناته » وفي رواية اخرى « من هوارة --- اصله من فاس وبيته بها مشهور ، ويعرفون ببذي أبي حاج ، ولهم عقب وفيهم نباهة إلى الأن ، واستوطن القيروان ، وحصلت له بها رئاسة العلم » (١) •

وفي مقابل هذه الرواية نجد نصا على درجة عالية من الأهمية عند صاحب « بيوتان فاس الكبرى » المنسوبة بعض مواده الى اسماعيل ابن الأحمر حيث جاء : « ومنهم \_ اهل فياس \_ بيت أبي الحاج القرشي ، بيتهم بيت حسب وثروة وفقه وعلم وعدالة ، ولهم زقاق بفاس يقال له درب أبي حاج ، منهم الفقيه الأمام العلامة المدرس المفتي الخطيب الصالح ولي الله تعالى أبو عمران موسى بين أبي حاج القرشي ، المعروف بأبي عمران الفاسي ، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وبسبب ذلك اخرجه من فاس الطغاة مين أهلها العاملين عليها لمغراوة ، فاستقر بالقيروان إلى أن توفي سنة ثلاثين واربعمائة ، وهو الذي ندب يحيى بن عمران بن أبسراهيم اللمتوني الصنهاجي الى قتال الطغاة من أهل المغرب وجهاد أهل برغواطة من السوس » ( ٢ ) .

ولئن اتفق القاضي عياض مع صاحب بيوتات فاس حول مكانة اسرة ابي عمران الفاسي ، فالخلاف بينهما حول نسبه ، فهو غفجومي عند القاضي عياض وقرشي عند صاحب بيوتات فاس ، وقد يميل الباحث نحو ترجيح رواية صاحب البيوتات على رواية القاضي عياض على قدمها ، وذلك على قاعدة « أهل مكة أدرى بشعابها » ، ويقوي هذا الاحتمال الدور الذي شغله الفاسي في كل من مدينة فاس ثم القيروان وفي أصل قيام حركة المرابطين \*

ونص القاضي عياض صراحة على أن الفاسي قد ولد سنة « ثلاث وسدين وثلاثمائة » وقيل أيضا إنه ولد سنة ٣٦٥ أو حتى سنة

٣٦٨ °(٣) وعلى هذا «عاصر الغفجومي منذ صبباه الاحداث الخطيرة الغامضة في تاريخ المغرب من هجوم الصنهاجيين خلفاء العبيديين ، والعامريين خلفاء بني امية ، وقيام زعماء البربر بالدعوة لهؤلاء تارة ولأولئك اخرى ، وفي طليعتهم زيري بن عطية المغراوي ، ويدو بن يعلى اليفرني ، وابو البهار الصنهاجي ، ففي هذا الظرف الحرج المتقلب ولد وعاش سنواته الأولى وشسب وترعرع --- ونال مكانة سامية في العلم والفتوى والامسر بالمعروف والنهي عن المذكر حتى تضايق من وجوده رجال السلطة فخرج مسن وطنه مهاجرا كارها الوضع القائم وتصرفات رجاله في البلاد ، (٤) .

يبدو انها كانت فرصة بالنسبة للفاسي، وقد ارغم على مغدادرة بلده أن يرحل في سبيل العلم، فكان أن قصد قرطبة، وبعدما أخذ عن علمائها قصد القيروان، ومن القيروان توجه الى المشرق فقضى فريضة الحج ثم دخل بغداد حيث لقي فيها وفي مدن العراق الأخرى قادة رجال اليقظة للقرن الخامس، وقد تأثر كثيرا بأبي بكر الباقلاني، فعليه درس الأصول مع علم الكلام بردوده الشديدة على حركات الغلاة، ومثل هؤلاء في الشمال الأفريقي دولة برغواطة في سواحل المغرب الأقصى مع بقايا الاسماعيلية في إفريقية، وكان المعز بن باديس نائب الفاطميين في إفريقيةقد ملك النزعات والرغبة في الغاء الانتماء للفاطميين، والاستقلال عنهم وإعادة الخطبة للعباسيين،

وكان الفاسي بعد ما غادر المشرق الى المغرب استقر في مدينة القيروان ، وفيها نشط وحظى بمكانة مرموقة ومؤثرة بوهكذا شغل دورا فعالا في اقناع المعزبن بأديس بالانقلاب على الفاطميين وايقاع مذبحة بالمؤمنين بالعقيدة الاسماعيلية في إفريقية ،

كان الخليفة في القاهرة المستنصر بالله وكانت دولته اضعف من أن تتمكن من اتخاذ اجراء عسكري مباشر ضد المعز بن باديس ، لكنها لم تعدم الوسيلة للانتقام منه ، وكان الانتقام في تحريض قبائل هلال وسليم بالزحف نحو إفريقية، وأحدث هذا الزحف اوسع الأثار

السياسية والاقتصادية والعمرانية على جل بلدان المغرب العسربي، وفيها ثبت طابع العروبة بشكل أبدي مطلق (٥) .

وإذا كان الفاسي قد اسهم بنصيبه في اسباب تفجر الأحداث التي شهدتها إفريقية ، فإن شهرته لم تصدر عن هذا الاسهام ولا حتى عما صنفه أورواه في ميدان الفقه والحديث ، لقد صدرت عن دوره في قيام حركة المرابطين ، ففي القيروان قيل اتصل به في طريق العودة من الحج يحيى بن أبراهيم الجدالي ، وكان يحيى زعيما لقبيلة جدالة أحدى كبيرات قبائل الصحراء ، ديارها واقعة على مقربة من شواطىء المحيط الأطلسي ومصب نهر السنغال .

واعجب الجدالي بالشيخ ابي عمران الفاسي، وراى ابو عمران فيه رجلا « محبا في الخير ، فأعجبه حاله ، فسأله عن اسمه وبلاه وذسيه فأخبره بذلك ، وأعلمه بسعة بلاده ومافيها من الخلق ، فقسال له . وما ينتحلون من المذاهب ؟ فقال له : إنهام قاوم غلب عليهام الجهل ، وليس لهم كثير علم ، فاختبره الفقيه وسسأله عن واجبسات دينه ، فلم يجده يعرف منها شيئا ولايحفظ من الكتاب والسنة حرفا ، إلا أنه حريص على التعلم ، صحيح النية والعقيدة واليقين ، جاهل بما يصلح دينه ، فقال له : ما يمنعك من التعلم للعلم " فقال له : ياسيدي إن أهل بلادي قوم عمهم الجهل ، وليس فيهم من يقرأ القران ، وهم مع ذلك يحبون الخير ويرغبون فيه ويسعون إليه لو وجدوا من يقرئهم القران ويدرس لهم العلم ويفقهم في دينهم ويدعوهم الى العمل بالكتاب والسنة ، ويعلمهم شرائع الاسملام ، ويبين لهم سنن النبي عليه السلام ، فلو بغيت الثواب من الله تعالى بتعليمهم الخير لبعثت معى الى بلادنا بعض تلامينك يقرئهم القران ويفقهم في الدين فينتفعون به ويسمعون له ويطيعوه فيكون لك في ذلك الأجر العظيم والثواب الجسيم عند الله ، أن تكون سببا لهدايتهم ، فندب الشيخ الفقيه ابو عمران تلاميذه إلى ذلك فسامتنعوا واشسفقوا من دخول الصحراء ، ولم يجبه منهم احد ممن يرضاه الشيخ ، فلما يدًس منهم قال : إنى اعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيها

حانقا تقيا لقيني هذا ، واخذ عني علما كثيرا وعرفت ذلك منه واسمه واجاج بن زلو اللمطي ، من أهل السوس الأقصى ، وهو الآن يتعبد ويدرس العلم ، ويدعو الناس الى الخير في رباط هناك وله تالميذ جمة يقرؤون عليه العلم ، اكتب له كتابا لينظر في تلاميذه من يبعثم معك ، فسر إليه وي .

ونستخلص من هذه الرواية ان المبادرة بسارسال عالم الى الصحراء جاءت من عند الجدالي ، وأن الذي قام به الفساسي هو مجرد الاستجابة ، وهذا يعني أنعدام أية خطط للدعوة في الصحراء لدى الفاسي ، وأن كل ما حدث نجم عن عامل الصدفة : فسريق من حجاج الصحراء التقى بواحد من كبار العلماء في القيروان ، وهكذا سارت الأمور ، لكن يبدو أن القضية لم تكن أبدا بهذه البساطة ولم تسر على هذه الشاكلة •

تحدث صاحب بيوتات فاس عن اللقاء الذي قام بين الرجلين في القيروان فقال : « وهو الذي ندب يحيى بن عمران بن ابراهيم اللمتوني الصنهاجي الى قتال الطغاة من اهل المغرب وجهاد أهل برغواطه من السوس » (٧) وقال المصنف نفسه في مكان اخر مسن كتابه تحدث به عن اسرة عبد الله بن ياسين في فاس : « وهم من بني عبد الله بن ياسين الفقيه الذي انتدب لمتونة الى قتال برغواطة مسن السوس » ، وبعد ايراده لبعض المعلومات عن كل مسن بسرغواطة وقبيلة لمتونة بين أن ديار لمتونة في « صحراء المغرب التي بين بسلاد السودان المغربية وبلاد المغرب وذلك مسيرة شهرين طولا وعرضا - - وليس لهم مدينة يأوون إليها إلا مدينة غانة من بسلاد السودان المغربية والما عانة فكانوا على دين النصر اذية الى سنة تسع وستين واربعمائة ، فأسلم اهلها على يد عبد الله بسن ياسين عند خروجه مع يحيى بن عمر اللمتوني إلى قتال اهل برغواطة ، وحسن اسلامهم •

وكان السبب في دخول لمتونة المغرب انهام على دين الاسلام منذ السلموا على يد الامام ادريس ، وكانوا يحاربون السودان ، شام إن

يحيى وأبا بكر بن عمر خرجا الى الحج مع قومهما فمسروا بمدينة القيروان يتبركون بالعلامة أبي عمران الفاسي حيث بلغهم أن أهل فاس أخرجوه من مدينة فاس لنهيه لهم عما أحدثوه من البدع والمظالم والمغارم.... ولما اجتمع مع يحيى بن عمر ندبه أبو عمران الى قتال برغواطة ببلاد السوس وقتال زناتة على ما صدر منهم من الظلم ، واستنزال رؤسائهم من الولاية ، فنوعده يديي بن عمسر بالندوض الى ذلك ، وطلب منه أن يوجه معه الى بلاده بعض طلبته لينظر في أمور ديانتهم واخراج زكاتهم وأعشارهم وفيمن تصرف مع اخماس غنائمهم ، فرص ذلك أبو عمران على طلبته فامتنعوا من المسير مع يحيى بن عمر بن ابراهيم لبعد البلاد والمشقة ، وانقطاع الصحراء عن بلاد إفريقية ، ثم قال له أبو عمران : نكتب لك رسسالة الى فقيه بالسوس مما يلى بلادك ، يدعى بوجاج ـ ممـن كان قـرا عليه بفاس قبل ارتحال أبي عمران عنها \_ فحكتب له رسالة يطلب منه فيها أن يوجه معه فقيها ألى بلاده ، فسأر يحيى بن عمدر بن ابراهيم مع قومه الى وجاج ، إلى أن وصلوا إليه فدفعوا إليه كتساب ابي عمران ، فلما قرأه رحب بهم وأكرمهم واختار لهم عبد الله بن یاسین من اصحابه » (۸) .

الجديد في هذه الرواية ان الذي التقى بالفاسي وفعد معن لمتعونة وليس من جدالة بقيادة يحيى بن عمر بن ابراهيم ، وحدث هذا اللقاء في القيروان ، والفاسي هو الذي ندب الوفعد ليس لقتعال بعرغواطة فحسب بل لقتال زناتة وكانت أنذاك تشكل خطرا كبيرا على حكم المعز بن باديس ، وان وجاج تتلمذ على الفعاسي في معدينة فعاس ، وسنرى أن يحيى بن عمر اللمتوني سيتولى زعامة المرابطين حتى وفاته حيث سيخلفه أخوه أبو بكر بن عمر .

وجاءت وفاة يحيى بن عمر سنة ٤٤٩ هـ/ ١٠٥٧ م حيث قتـل في معركة كبيرة ضد قبيلة جدالة (٩) .

والاشكالية التي تواجهنا هنا ليست مقصورة على كيفية انتقال زعامة المرابطين من جدالة الى لمتونة بل امر أخر يتعلق بشخصية

اخرى يروى من قبل مصادر مبكرة جدا انها التي التقت اولا بابي عمران الغفجومي •

بحدثنا البكري في كتابه المسالك والمسالك بقوله :« وخلف بني لمتونة قبيلة من صنهاجة تسمى بني جدالة وهم يجاورون البحر ليس بينهم وبينه احد ، وهذه القبائل همى التمي قمامت بعمد الأربعين واربعمائة بدعوة الحق ، ورد المظالم ، وقطع جميع المغارم ، وهمم على السنة متمسكون بمذهب مسالك بسن انس رضي الله عنه ، وكان الذي نهج ذلك فيهم ، ودعا الناس الى الرباط ودعوة الحق عبد الله ابن ياسين، وذلك أن رئيسهم كان يحيى بن أبراهيم مسن بني جدالة ،وحج في بعض السنين ، ولقى في صدره عن حجه الفقيه أبساً عمران الفاسي ، فسأله ابو عمران عن بلده وسيرته وما ينتحلونه من المذاهب ، فلم يجد عنده علما بشيء إلا أنه رأه حسريصا على التعلم صحيح النية واليقين ، فقال له : ما يمنعكم من تعلم الشرع على وجهه ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال له : لايصل إلينا إلا معلمون لاورع لهم ولا علم بالسنة عندهم ، ورغب إلى أبسى عمران أن يرسل معه من تلاميذه من يثق بعلمه ودينه ليعلمهم ويقيم احكام الشريعة عندهم ، فلم يجد أبو عمران فيمن رضيه من يجيبه الى السير معه ، فقال له أبو عمران : إنى قد عدمت بسالقيروان بغيتكم ، وإن بملكوس فقيها حاذقا ورعا قد لقينى وعرفست ذلك منه يقال له وجاج بن زلو ، فمر به فريما ظفرت عنده ببغيتك ، فجعل ذلك يحيى بن إبراهيم أوكد همه ، فنزل به وعلمه ما جرى له مع أبي عمران ، فاختار له وجاج من اصحابه رجلا يقال له عبد الله بن ياسين ، واسم أمه تين يزامارن من أهل جزولة من قسرية تسلمي تماماناوت في طرف صحراء مدينة غانة ، فوصل به إلى مدوضعه ، واجتمعوا للتعلم منه والانقياد له في سبعين رجلا فغسزوا بني لمتسونة وحاصروهم في جبسل لهسم فهسسزموهم ، فلم يزل امسسرهم يقوى ..... وعبد الله بن ياسين مقيم فيهم ..... وهم يسمعون له ويطيعون إلى أن نقموا عليه أشياء يطول ذكرها وكأنهسم وجسدوا في أحكامه بعض التناقض ، فقام عليه فقيه منهم كان اسمه الجوهر بن

سكم مع رجلين من كبرائهم -- - فعزلوه عن الراي والمشورة ، وقبضوا منه بيت مالهم وطردوه وهدموا داره وانتبهوا ما كان فيها من اثاث وخرثي ، فخرج مستخفيا من قبائل صنهاجة إلى ان اتى وجاج بن زلو فقيه ملكوس » (١٠) .

عاش البكري في الأندلس ، وكان من الأمراء العلماء ، وهو لم يزر المغرب ، والمعلومات التي دونها في كتابه كانت مما نقل إليه ، وقد قام هو بدمج التقارير التي حصل عليها ، وعلى هذا لم تخل معلوماته من شيء من التناقض والخلل ، لكنها مع هذا هامة لايستغنى عنها ، وتسزداد فائدتها لدى الحصول على بعض المواد المعاصرة لها او من طبقتها .

ومعلومات البكري تؤكد هنا على ان الذي اتصل بالفاسي كان من قبيلة جدالة ، وقد انفرد بايراده خبر طرد عبد الله بن ياسين وعودته الى رباط وجاج بن زلو ، وهام جسدا اتيانه على ذكر الجسوهر بسن سكم ، فلقد حاول بعض الباحثين تجاهل وجود هذه الشخصية ، او المطابقة بينها وبين يحيى بن ابراهيم الجدالي ، والمطابقة صحبة لعدم التقارب بين الاسمين ولأن جسوهرا وصدف بسالفقيه ولم يات الحديث عنه كزعيم سياسي •

وسلف بي الذكر أن جل المصادر المرابطية قد ناله التلف ، لكن يبدو أن بعضها نجا ووصل إلى مكتبات المشارقة فنقلوا عنه، وهكذا نجد كل من ابن الأثير والنويري والمقريزي يأتون على ذكر جوهر بن سكم ، ومن عادة ابن الأثير أن لايذكر مصادره وكذلك المقريزي لكن النويري ذكر مصدره بكل وضوح وهو كتاب « الجمع والبيان في اخبار المغرب والقيروان «لأبي محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير تميم بن المعز بن باديس ، وقد ذكر أبو محمد هذا « بسند يرفعه الى القاضي أبي الحسن على بن قنون ، قاضي مراكش ، أن رجلا من القاضي أبي الحسن على بابي عمران الفاسي « فلما حسج المغرب طالبا للحج » فالتقى بأبي عمران الفاسي « فلما حسج وانصرف قصد المسجد الذي كان فيه الفقيه ، وسمع الكلام فيما

تقتضيه ملة الاسلام من الفرائض والسنن والاحكام ، فقسال الجوهر: يا فقيه ما عندنا في الصحراء من هــذا الذي تــذكرونه إلا الشهادتين في العامة ، والصلاة في بعض الخاصة ، فقال الفقيه فاحمل معك من يعلمهم عقائد ملتهم وكمسال دينهمم ، فقسمال له الجوهر : فابعث معى أحد الفقهاء ، وعلى حفظه وبسره وإكرامه ، وكان للفقيه ابن أخ اسمه عمر ، فقال له الذهب مع هذا السيد الى الصحراء ، فعلم القبائل بها ما يجب عليهم من دين الاسسلام ، ولك الثواب الجنزيل من الله عز وجنل ، والذكر الجميل من الناس ، فأجابه الى ذلك ، فلما اصبح عمر من الغد جاء الى عمـه فقـال له : أعفنى من الدخول الى الصحراء فإن أهلها جاهلية ، قد الفوا سيرا نشئوا عليها ، فمتى نقلوا عنها قتلوا من امرهم بخلافها ، وكان من طلبة الفقيه رجل يقال له عبد الله بن ياسين الكزولي ، فراى الفقيه وقد عز عليه مخالفة ابس اخيه فقسال : يافقيه ارسسلني معسه والله المعين ، فأرسله معه وتوجها إلى الصحراء ، وكان عبد الله بن ياسين فقيها عالما ورعا دينا شهما قوي النفس حازما ذا راي وصبر وتدبير» •

فدخل الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء ، فانتهوا الى قبيلة لمتونة ، وهي على ربوة عالية ، فلما راوها نزل الجوهر عن جمله ، واخذ بزمام جمل عبد الله بن ياسين تعظيما لدين الاسلام ، فاقبلت اعيان لمتونة واكابرهم للقاء الجوهر والسلام عليه • فراوه يقود الجمل فسألوه عنه فقال : « هو حامل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد جاء يعلم اهل الصحراء مايلزمهم في دين الاسلام » • فرحبوا به وانزلوه اكرم نزل •

ثم اجتمعت طائفة كبيرة من تلك القبيلة في محفل وفيهم ابو بكر ابن عمر • فقالوا : " تـذكر لنا مـا اشرت إليه انه يلزمنا ؟ " فقص عليهم عبد الله عقائد الاسلام وقـواعده وبين لهـم حتـى فهـم ذلك اكثرهم ثم اقتضاهم الجواب ، فقالوا : اما ما ذكرته مـن الصـلاة والزكاة فذلك قريب واما قولك : من قتل يقتل ، ومـن سرق يقـطع ، ومن زنا يجلد ، فأمر لانلتزمه ولا ندخل تحته انهب الى غيرنا •

فرحلا عنهم والجوهر الجدالي يجر زمام جمل عبد الله بن ياسين • • • • قال: وكان بالصحراء قبائل • • • • ، كل قبيلة قد حازت أرضا تسرح فيها مواشيها ، ويحمونها بسيوفهم • • • •

قال : وسمار الجوهر حتى انتهلى بعبد الله الى قبيلة جدالة ، فخاطبهم عبد الله هم والقبائل المتصلة بهم ، فمنهم من سمع واطاع ومنهم من أعرض وعصى ، ثم إن المخالفين لهم تحزبوا وانحازوا •

فقال عبد الله للذين قبلوا صنه الاسلام: «قد وجب عليكم ان تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا الحق وانكروا دين الاسسلام، فساستعدوا لقتالهم، واجعلوا لكم حزبا، واقيموا لكم راية، وقسموا لكم اميرا فقال له الجوهر: انت الأمير، فقال عبد الله: لايمكنني هذا إنمسا أنا حامل أمانة الشرع، أقص عليكم نصسوصه وأبين لكم طريقه، وأعرفكم سلوكه ولكن أنت الأمير «فقال الجوهر: لو فعلت هذا لتسلطت قبيلتي على الناس ولعاثوا في الصسحراء، ويكون وزر ذلك على ، لا رأي لي في هذا وفقال عبد الله: «فهذا أبو بكر بن عمر، علي ، لا رأي لي في هذا وقو رجل جليل القسد، مشسكور الحسال، رأس لمتونة وكبيرها، وهو رجل جليل القسد، مشسكور الحسال، محمود السيرة، مطاع في قومه، نسير إليه ونعرض تقدمة الامرة عليه، فلحب الرياسة يسستجيب الى ذلك بنفسه، ولمكان الجساه مستجتمع إليه طائفة مسن قبيلته نقسوى بهسا على عدونا، والله المستعان والله ونعرض والمستعان والله المستعان والله المستعان والله المستعان والله المستعان والله ونعرض والمستعان والله ونعرض والمستعان والله المستعان والله ونعرض والمستعان والله ونعرض والمستعان والله والله والمستعان والله والله والله والمستعان والله وال

## ذكر ولاية ابي بكر بن عمر اللمتوني

قال : فأتوا أبا بكر بن عمر فأجاب ، وعقدوا له راية وبايعوه بيعة الاسلام ، وتبعه زمرة من قومه ، وسماه عبد الله بن ياسين أمير المسلمين °

ورجعوا الى جدالة وجمعوا إليهم من امكن من الطوائف الذين حسن اسلامهم ومن الأقوام الذين تألفت قلوبهم وحرضهم عبد الله على الجهاد في سبيل الله ، وسماهم المرابطين وتألبت عليهم احزاب من الصحراء معاندين من أهل الشر والفساد ، وجيشوا لحاربتهم ، فلم يناجزوهم الحرب ولا بادروهم بلقاء بل تلطف عبد الله وابو بكر في امسرهم ، واستمالوهم ، واستعانوا على اولئك الأشرار المفسدين بالمصلحين من قبائلهم يسبونهم قوما بعد قسوم بضروب من التوصل حتى حصلوا منهم تحست زرب عظيم وثيق ما ينيف على الفي رجل من المفسدين وتركوهم فيه اياما بغير طعام وهم يحفظون الزرب من سائر جهاته ، وقسد خندقوا حوله ، شم اخرجوهم قوما بعد قوم وقتلوهم عن اخرهم و

فحينئذ دانت لهم أكثر قبائل الصحراء وهابهمم كل من فيها ، وقويت شوكة المرابطين ، هذا وعبد الله بن ياسين يعلم الشريعة ويقرىء الكتاب والسنة ، حتى صمار حوله فقهاء ، وكل من انقاد الى الحق على طريق الورع والتقى والخشية لله والمراقبة ، فسرتب له أوقاتا للمواعظ والتذكير وإيراد الوعد والوعيد ، فاستقام منهم خلق كثير ، وخلصت عقائدهم وزكت نفوسهم ، وصفت قلوبهم •

## ذكر مقتل الجوهر الجدالي

قال : كان الجوهر اصدح القوم عقيدة ، واخلصسهم لله دينا ، واكثرهم صوما وتهجدا ، فلما استبد أبو بكر بالأمر دونه ،وعبد الله ينفذ الأمور بالسنة ، فصارت الدولة لهما وبقي الجوهر لاحكم له فداخله الحسد ، وأزله الشيطان ، فشرع في إفساد الأمر سرا ، فعلم بذلك منه وعقد له مجلس ، فثبت عليه ما ذكر عنه ، فحكم عليه بالقتل لأنه ذكث البيعة ، وشق العصا ، وهم بمحاربة أهل الحق ، فقال الجوهر : وأنا أيضا أحب لقاء الله عز وجل حتى أرى ما عند ه » فاغتسل وصلى ركعتين ، وتقدم طائعا ، فضربت عنقه رحمه الله تعالى .

قال :وكثرت طائفة المرابطين ، وتتبعوا المعاندين لهم من قبائل الصحراء بالقتل والنهب والسبي إلا من اسلم منهم وسالم ، وبلغت الاخبار الفقيه بما جرى في الصحراء على يد ابن ياسين من سفك الدماء ونهب الأموال وسبي الحريم ، فعظم ذلك عليه واشمأز منه وندم على ارساله ، وكتب له في ذلك ، فأجابه عبد الله بن ياسين : أما انكارك على ما فعلت وندامتك على إرسالي ، فإنك ارسلتني الى امة كانت جاهلية ، يخرج احدهم ابنه وابنته لرعي السوام فيعزبان في المرعى ، فتأتي المراة حاملا من اخيها ولا يذكرون ذلك ، وليس في المرعى ، فتأتي المراة حاملا من اخيها ولا يذكرون ذلك ، وليس في الدماء ، ولا حرمة عندهم للحريم ، ولا توقي بينهم في الأموال ، فأخبرتهم بالمفروض عليهم والمسنون لهم والمحدود فيهم ، فمن قبل واليته ، ومن تولى ارديته ، وما تجاوزت حكم الله ولا تعديته والسلام » (۱۷) .

إن نص ابن شداد هـذا على درجبة عالية مـن الأهمية ونقـاط

التوافق بينه وبين مادة البكري كبيرة ،فهما قد اتفقا على كون شخصية الجوهر شخصية تاريخية ،وعلى انه كان اشبه بالفقهاء الأمر الذي اكده ابن الاثير بقوله "وكان للجوهر محبا للدين (١٢) واهله وكذلك اتفقا على حصول خلاف فيما بين الجوهر وابسن ياسين وروى ابن الاثير ايضا خبر اعدام الجوهر بعدما "بقي لاحكم له تداخله الدسد ،وشرع سرا في فساد الأمر، فعلم بذلك منه ،وعقد له مجلس وثبت عليه مانقل عنه فحكم عليه بالقتل ،لأنه نكس البيعة وشق العصا واراد محاربة اهل الحق فقتل بعد أن صلى ركعتين " (١٢).

ومن الواضح ان كل من ابن الاثير والنويري قد نهلا من المصدر نفسه ، وهكذا أوردا أن الجوهر بن سكم صحب معه عبد الله بن ياسين من القيروان ، نضيف الى هذا أن التادلي حين ترجم لوجاج ابن زلو أوضح أنه لحق بالفارسي الى القيروان ، اسمعه يقول: « وجاج بن زلو اللمطى.

من أهل السوس الأقصى ، رحل الى القيروان فأخذ عن أبي عمسران الفاسي ، ثم عاد الى السوس ، فبنى دارا سماها بدار المرابطين لطلبة العلم وقراءة القران ، وكان المصامدة يزورونه ويتبسركون بدعائه (١٤) .

لقد طارت شهرة ابي عمران الغفجومي اثناء اقامته بالقيروان ، وعلى هذا يرجح ان الطلبة قصدوه اليها ، وانه لأمر مرجح ان يكون كل من عبد الله بن ياسين ووجاج بن زلو التقيا بالقيروان ، وهناك تعرفا الى بعضهما في حضرة شيخهما الغفجسومي ، وبناء عليه أرى ان صورة الاحداث ربما وقعت على الشكل التالى :

اصطحب الجوهر بن سكم معه عبد الله بن ياسين من القيروان الى الصحراء وبعد شيء من النجاح اختلفا ، وهكذا ارغم ابن ياسين على الالتجاء الى رباط وجساج بسن زلو في السوس الأقصى في طلرف الصحراء ، ومجددا مر بالقيروان ركب جديد من حجاج الصهراء فيه و أن على راسه \_ يحيى بن ابراهيم الجدالي ، وأن موضوع اوضاع الصحراء أثير من جديد ، وهكذا تم الاتفاق أن يمر هذا الأمير برباط

وجاج ويصطحب معه عبد الله بن ياسين ، وهذا ماكان ، وعلى اساسه يمكن أن نفهم مسألة اعدام الجوهر بن سكم . وكان عبد الله ابن ياسين كما رأينا من أهل الصحراء ، وكان قد رحل في سبيل طلب العلم حتى أنه زار الأندلس ومكث فيها سبع سنوات(١٥) وكان أصله وتكوين شخصيته وثفافته التي حصلها تؤهله أكثر من غيره للعمل في الصحراء ومن ثم النجاح.

وهناك خلاف كبير بين المصادر حول تاريخ هذه الحوادث ، ولابد انها حدثت قبل وفاة ابي عمران الفاسي في سنة ٤٣٠ هـ/ ١٠٣٩ م وأميل هنا الى الأخذ برواية صاحب روض القرطاس حيث ذكر ان يحيى بن ابراهيم الجدالي توجه الى الحسي سنة سبع وعشرين واربعمائة «(١٦) وقد يكون لقيه في هذه السنة او في السنة التالية .

في الصحراء حقق ابن ياسين برفقة الأمير الجدالي بعض النجاحات غير أن رجالات جدالة مالبثوا أن اخذوا بالاعراض عنه ، وهنا فكر بالرحيل عنهم « إلى بلاد السودان» (١٧) ، والسؤال الذي لابد من طرحه هنا لماذا الى بلاد السودان ، وليس مجددا الى بلاد رباط واجاج بن زلو؟ لعل السبب هو لجوءه قبل هذا الى واجاج ثم تفكيره بالعودة الى بلدته أو المناطق المجاورة لها ، لكن لماذا اعرض عنه الجداليون ، هل فقط أنهم لما « رأوه قد شدد عليهم في ترك ماهم عليه من المنكرات تبرأوا منه وهجروه ونافسروه ، وثقل ذلك عليهم،

القضية اكبر من هذا ، كان مشروع عبد الله بن ياسين مشروعا سياسيا ، وقف في سبيله في المرحلة الأولى الفقيه جوهر بن سكم ، والآن بمعاونة الأمير الجدالي ، أو بالحري أمير جدالة تخلص من الجوهر باعدامه ، ولابد أن ردات الفعل القاسية جدا على ذلك هي التي أرغمت ابن ياسين على قرار النزوح ، لابل أكثر من هذا افقدت التي بن ابراهيم سلطانه ومكانته ، فقد كان يحيى بن ابراهيم سلطانه وحروبهم مع أعدائهم » (١٩) .

وصنهاجة كما سنرى كان اسم « الجد الجامع » لقبائل الصدراء

خاصة جدالة ولمتونة ، ولايفقد الأمير سلطانه الا بسبب كبير جدا ، ومن هنا لم يسمح يحيى بن ابراهيم لبن ياسين بالذهاب وتمسك به ووضع خطة يستطيع بوساطتها استعادة قواه ومن شم الانتقام مجددا واسترداد سلطانه فقال لابن ياسين « إن هاهنا في بلادنا جزيرة في البحر اذا انحسر البحر دخلنا اليها على اقدامنا ، واذا امتلا دخلناها في الزوارق ، وفيها الحلال المحض الذي لاشك فيه من اشجار البرية وصيد البر ... فدخلاها ودخل معهما سبعة ذفر من جدالة ، فابتنيا بها رابطة ، واقام بها مع اصحابه يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة اشهر ، فتسامع مع الناس باخبارهم ... فكثرو الوارد عليهم ... فلم تمر عليهم ايام حتى اجتمع له من تسلاميذه نحو الف رجل من اشراف صنهاجة فسماهم المرابطين للزومهم رابطته «(۲۰).

ومعروف أن تجربة المرابطة في الثغور تجربة مبكرة قامت منذ العصور الأموي وتركزت أولا على شواطىء البحسر المتسوسط الشامية ، ومن أشهر النماذج الأولى لها رباط بيروت الذي عاش فيه الامام الأوزاعي ، وفي حياة الأوزاعي وعدد من أئمة الزهد في الاسلام مثل عبد الله بن المبارك وعلاقاتهم مسع السلطات بعض التعليل لنمو حركة المرابطة وتطويرها وتنظيمها حيث غدا الرباط مؤسسة عسكرية فقهية ، له مقوماته وأدواره في جميع المجالات حتى الاقتصادية منها ، فالفقهاء والصلحاء فروا من التعامل مع السلطان واخذوا بقوله تعالى : «ياايها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون «(٢١) .

ومن سواحل الشام انتقلت تجربة الرباط الى شواطىء افسريقة وهناك تطورت تطورا عجيبا وشغلت اوسسع الأدوار (٢٢) وظلت كذلك حتى قيام الخلافة الفاطمية والقضاء على حكم الأغالبة وتاسيس مدينة المهدية ، فقد سدد هذا ضربة مسوجعة للرباط المتسوسطي وبالتالي أدى الى انتقال التجربة الى سواحل الأطلسي والى داخسل الأراضي المغربية ، ومنذ هذا التاريخ شغل الرباط اهسم الأدوار في اقامة الدول والحكومات واسقاطها ، فقد اقام رباط عبد الله بسن ياسين دولة الرباط ، وكان لرباط تينملل الدور الحاسم في اسسقاط ياسين دولة الرباط ، وكان لرباط تينملل الدور الحاسم في اسسقاط

• دولة الرباط واقامة الدولة الموحدية ، وهكذا من رباط الى اخر ومن دولة الى اخرى حتى رباط درعة سجلماسة واقسامة دولة الأشراف العلويين الحاكمة الآن في المغرب.

وتباينت الآراء والروايات حول تحديد موقع رباط بن ياسين ، واقرب ماروي الى القبول ماذكره ابن خلدون ، حيث يستخلص ان ذلك كان قرب مصب نهر السنفال (٢٣) .

واستبعد بناء رباط محصن عسكريا ، فعدد الذين جاءوا الى الموقع أولا كان ضنيلا وكاذوا جميعا من بداة الصحراء بلا تجربة أو خبرة بـــاعمال البناء ، ولعـــل الأمـــر لم يتعــد نوعا من انواع المعسكرات أو المخيمات المؤقتة فيها خضم الملتحقون لبعض التدريبات خاصة في المجالات التثقيفية الدينية ، طبعا حسب مذهب الامام مالك ، ولعل دروس الوعظ كانت بالبربرية مع شيء من العربية . وخلال عدة أشهر اجتمع لابن ياسين حسوالي الالف وهنا شعر مجددا بالقوة والقدرة على التحرك ، انما لم يلجأ هذه المرة الى استخدام السلاح مباشرة ، فقام في اصحابه " وقال لهم : يامعشر المرابطين انكم جمع كثير ، وانتم جم كبير ، وأنتم وجموه قبائلكم ورؤساء عشائركم ، وقد اصلحكم اله تعالى وهداكم الى صراطه المستقيم ، فوجب عليكم أن تشكروا نعمته عليكم وتأمروا بالمعروف ، وتنهوا عن المذكر ، وتجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ، فقالوا : أيها الشيخ المبارك مرنا يما شئت تجدنا سامعين مطيعين ، ولو امسرتنا بقتال أبائنا لفعلنا ، فقال لهم : اخسرجوا على بسركة الله ، وانذروا قومكم ، وخوفوهم عقاب الله ، وابلغوهم حجته ، فإن تابوا ورجعوا الى الحق واقلعوا عما هم عليه فخلوا سبيلهم ، وإن أبسوا مسن ذلك وتمادوا في غيهم ولجوا في طغيانهم استعنا بسالله تعسالي عليهسم ، وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.

فسار كل رجل منهم الى قومه وعشيرته ، فسوعظهم وانذرهم ودعاهم الى الاقلاع عما هم بسبيله ، فلم يكن منهم من يقبل يرجع ، فخرج اليهم عبد الله بن ياسين ، فجمع اشياخ القبائل ورؤساءهم ،

وقرا عليهم حجة الله ودعاهم الى التوبة ، وخوفهم عقاب الله ، فأقام يحذرهم سبعة أيام ، وهم في كل ذلك لايلتفتون الى قسوله ولايزدادون الا فسادا ، فلما يئس منهم قال لأصحابه : قد أبلغنا الحجة وأنذرنا، وقد وجب علينا جهادهم فاغزوهم على بركة الله »(٢٤) .

وبلغ الآن تعداد اتباع ابن ياسين ثلاثة الاف مقاتل فغزا بهم اولا قبيلة جدالة ، فهزمها واوقع بين صفوفها اصابات كبيرة جدا ، شم التفت الى قبيلة لمتونة فأذعنت له وكذلك فعل بقبيلة مسوفة وغيرها من قبائل الصحراء ، وتضاعف عدد اتباع ابن ياسين وملك الأموال ، واتخذ بيت مال « أخذ يركب منه الجيوش ويشتري السلاح ، ويغزو القبائل حتى ملك جميع بلاد الصحراء واستولى على قبائلها »(٢٠) .

وأرسل عبد الله بن ياسين « بمال عظيم ممسا اجتمع عنده من الزكاة والأعشار والأخماس الى طلبة بلاد المصامدة وقضاتها »(٢٦) وفي عمله هذا مؤشر على تطلعاته المستقبلية في التوجه نحو المغرب الاقصى ، فقد حال بينه في الصحراء وأراضي المغرب الاقصى جبال الأطلس الكبير ( درن ) حيث توطنت خلفه قبائل مصموده ، وكان شراء رضاء مصموده أمرا استراتيجيا ، وفي مستقبل الأيام احسسن المهدي بن تومرت استغلال عامل الجغرافيا هذا مع انعكاساته في سبيل اسقاط دولة المرابطين .

ويقتضي هذا منا وقفة نتأمل فيها اوضاع بلاد الصحراء ، مسرح العمليات التي اتينا على ذكرها ، ولنتعرف على الاوضاع القبلية هناك والاجتماعية .

بلاد الصحراء التي شهدت حركة الرابطين هي اليوم اقليم مقفر، قليل السكان ، وذلك بعدما قضى الاستعمار على العمسران الموروث الذي كان فيه ، وهسذا الاقليم مسوزع اليوم بين المملكة المعسسربية وموريتانيا ومالي وغانة مع معظم النيجر ، وقد عاش في هذا الاقليم مجموعة من القبائل ، ووجدت فيه بعض المدن والواحسات ومسراكز العمران ومحطات القوافل (٢٧) .

وانتمت قبائل الصحراء الى جد قبلي كبير عرف باسم صنهاجة ، واعتقدت صنهاجة انها من اصل عربي من قبائل حمير اليمن ، وحتى يومنا هذا مايزال المنتمون اليها يستخدمون لغة خاصة بهم اسمها الحسانية ، يرون انها لغة حمير لما قبل الاسلام ، واطلق على قبائل صنهاجة اسم « قبائل الملاثمين » لأن من عادة كل واحد من الرجال وضع لثام على وجهه لايرفعه مطلقا ، ومنع أن عادة اللثام نشأت ـ كما هو مرجح ـ عن طبيعة الحياة في الصحراء ، غير أن الصنهاجيين تمسكوا بها تقليدا واعطوها مسحة تقديس ، وتصدر قبائل صنهاجة : لمتونة وجدالة ومسوفة ، ومسراته ، ومداسة وبنو وارث (۲۸)

وتحدث الشريف الادريسي عن قبائل لمتونة بقوله :« وهم أصحاب إبل ونجب عتاق رحاله لايقيمون بمكان واحد ، ولباس الرجال منهم والذساء اكسية الصوف ، ويربطون على رؤوسهم عمائم الصوف المسماة بالكرازي ، وعيشهم من البان الابل ولحومها مقددة مطحونة وربما جلبت اليهم الحنطة والزبيب ، لكن الزبيب اكثر ، لأنهم كثيرا ماينقعون الزبيب في الماء بعد الدق ويشربون صفوه نقيعاً حلوا : وفي بلادهم العسل كثير ، وجل طعامهم واحفله الطعام المسمى بالبربرية أسلوا ، وهو انهم يأخذون الحنطة فيقلونها قليا معتدلا ، ثم يدقونها حتى تعود جريشاً ، ثم يمزجون العسل ، بمثله سمنا ويعجنون به تلك الحذطة على النار ، ويضعونه في مزاود لهم ، فيأتى طعاما شهيا وذلك أن الانسان منهم أذا أخذ من هذا الطعمام مسلَّء كفه وأكله وشرب عليه اللبن ، ثم مشى بقية يومسه لم يشسته طعاما الى الليل ، وليس لهم مدينة يأوون اليها الا مدينة نول لطهة ... وبهده المدينة تصنع الدرق اللمطية التي لاشيء ابدع منها ولا أصلب منها ظهرا، ولااحسن منها صنعا ، وبها يقاتل اهل المغرب لحصانتها وخفسة محملها ؛ وبهذه المدينة قوم يصنعون السروج واللجم والأقتاب المعدة لخدمة الابل، وتباع بها الأكيسة (٢٩) على هذا كان بسداة التسونة بغيبين عن اسباب المبيئة الى حد انهم لم يعرفوا مسناعة الخبسر، وكانوا جمالة ، لم يبرعوا في استفدام الغيول ، والمسناعات التس

### وجدت في مدينتهم الرئيسية قد ارتبطت بتقديم الخدمات الأساسية الدسيطة للبداة

واوف من وصف الادريسي ما اودعه البكري في كتابة المسالك والممالك حيث ذكر أن « لمتونة ظواعن رحالة في الصحراء مراحلهم فيه مسيرة شهرين في شهرين ، ما بين بلاد السودان وبلاد الاسلام ، ويصيفون في موضع يسمى امطلوس وأخر يسمى تساليوين ، وهسم الى بسلاد السودان اقرب ... وليس يعرفون حسرتا ولازرعا ولاخبرا ، انمسا اموالهم الأنعام وعيشهم من اللحم واللبن ، ينفد عمر أحدهم وماراي خبزا ولااكله الا أن يمر بهم التجار من بلاد الاسلام أو بسلاد السودان فيطعمونهم الخبز ويتحفونهم بالدقيق ، وهمم على السمنة مجاهدون للسودان ... وخلف بني لمتونة قبيلة من صنهاجة تسمى بنى جدالة ، وهم يجاورون البحر ، ليس بينهم وبينه أحد ... ولهم ... لمتونة \_ في قتالهم شدة وجلد ليس لغيرهم ، وهم يختارون الموت على الانهزام ، ولايحفظ لهم فرار من زحف ، وهسم يقساتلون على الخيل والنجب واكثر قتالهم رجسالة صمفوفا بسأيدى الصسف الأول القني الطوال للمداعسة والطعان ، وما يليه من الصفوف بأيديهم المزاريق ، يحمل الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطىء ، ولايشوى ، ولهم رجل قد قدموه أمام الصف بيده الراية ، فهم يقفون مـا وقفـت منتصبة ، وإن أمالها الى الأرض جلسوا جميعا ، فكانوا أثبت من الهضاب ومن فر أمامهم لم يتبعوه » (۳۰)

واجمعت المصادر التي تحدثت عن الجانب العسكري لدى قبائل الملثمين على الحديث عن الدرق اللمطية ،ووصف ابو عبد الله محمد الزهري هذه الدرق في كتابة الجعرافية بقوله وهذه الدرق مسن اعجب ما يكون ،وذلك أنه أذا ضرب فيها برمح أو سيف أو سمهم وتبخش منها موضع بقيت بعد ذلك يسيرا ،فتفتش فلا يوجد فيه أثر الا رجع صحيحا كما كان وهذه الدرق تهدى لملوك المغرب والاندلس.

واللمط حيوان على قدر العجل أو أقل منه ، طويل العنق ، رأسه كرأس الأشكر ، له أذنان كأنني ألمعز ، في رأسه قرون طوال سود أو

مزوقة الخلقة خارجة من يافوخه راجعة الى خلفه ، تبلغ الى كفله ، ولايوجد الا في هذا الصقع ، ومن جلده تصنع الدرق اللمطية ، وانما سميت بهذا الاسم لأنها نسبت اليه «(٢٠) .

ووصل الاسلام الى الصحراء منذ أيام الفتوحات ، ومع الأيام ازداد تسربه وانتشاره وعمق الأخذ به ، وكأن لتأسيس النواة الأولى لمدينة فاس ، ثم قيام دولة الأدارسة واسع الآثار على تعاظم انتشار الاسلام ، ومن الملاحظ في تتبع تاريخ انتشار الاسلام والثقافة العربية في بلدان افريقيا خاصة الشمال الافريقي أن القيروان بعد تأسيسها قامت بالدور القيادي بالنسبة للدين الاسلامي والثقافة العربية ، انما مع سعة الانتشار قامت مدينة فاس ، بعدما تأسس فيها جامع القرويين بدور الوارث الكبير لنشاط القيروان ، وبعد تأسيس مراكش شاركت هذه فاس في حمل أعباء العمل الثقافي والديني ، ثم كان أن قامت شنقيط أيضا بالمشاركة بشكل قيادي فعال ، لكن دور شنقيط عطله الاستعمار الأوربي .

ومنذ ما قبل قيام الخلافة الفاطمية وجد على اطراف الصحراء وفي قلبها عدة مراكز حضارية ، كان اهمها سجلماسة ، فلقد شابهت هذه المدينة بنفوذها التجاري وحتى السياسي على سكان الصحراء مكة ما قبل الاسلام بالنسبة لشبه حزيرة العرب (٣٧) ومع سجلماسة والى الجنوب منها عند اطراف الصحراء مع السودان (افريقيا السوداء) قامت مكة اخرى هي اودغشت التي ارتبط ازدهارها بازدهار سجلماسة ، فقد كانت تمثل محط رجال قوافل التجارة الكبرى بين سجلماسة باعتبارها اخسر مدينة مغربية في اتجاه الجنوب وبلاد غانة ، هدف القوافل التجارية لتوريد الذهب والرقيق ، ولكنها لم تكن محط رحال القوافل لمجرد الاستراحة ، شم مسواصلة السير ، فذلك امر لايكفي لخلق حركة تجارية دائبة وازدهار عمراني ، بل كان سوقها نقطة لقاء يغير فيها تجار قوافل الشمال بضائعهم المستوردة الى اودغشت من بلاد غانة ولاسيما الذهب» (٣٣) ومسع الذهب الملح ، وربما ايضا الرقيق.

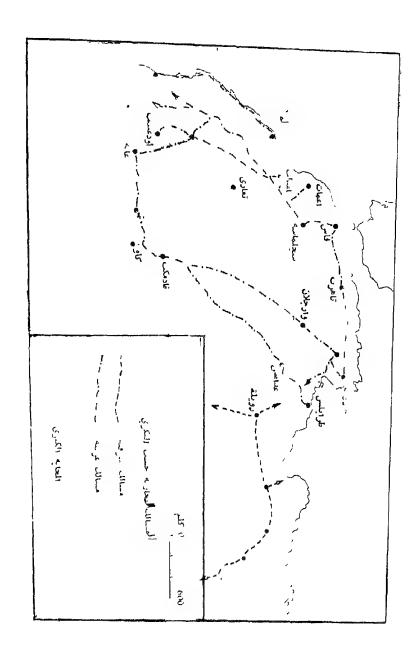

وعدت مدينة اودغشت مدينة لمتونية ، وقد شددت اودغشت مع تجارة الذهب قبيلة لمتونة نحو السودان ، وهكذا ارتبط التاريخ المبكر لهذه القبيلة بالصحراء والسودان ، وظل مرتبطا حتى بعد قيام دولة المرابطين وتأسيس مدينة مراكش .

وسكن الملائمون داخل المدينة في بيوت بسيطة من الحجارة والطين اوداخل اكواخ من الخوص والشجر او في خيم من الشعر والوبر ، وكان اثاث البيوت مثله مثل البسة الناس من الصوف ، وكان لامراة بين الملائمين مكانة سامية ، وعدت احيانا مساوية للرجل ، اقتنت الثروات وتمتعت بنفوذ كبير ، ولم يباشر النسوة الاعمال المنزلية ، حيث قام بها العبيد ، وسيمر بنا خبر زينب النفزاوية زوجة يوسف بن تاشفين ومكانتها لديه ، وصدوره عن رايها ومشورتها وانقسم مجتمع كل قبيلة او عشيرة الى فينتين اجتماعيتين امتازتا عن بعضهما : السادة والأمجاد او الرقيق ، ورست مقاليد الامور والرساميل التجارية وقيادة الجيوش بايدي السادة وكان الامجاد رعي واعمال يدوية ، ولهم الحق بالكسب وامتلاك الثروات شريطة رغي واعمال يدوية ، ولهم الحق بالكسب وامتلاك الثروات شريطة دفعهم لنصيب محدود منها لسادتهم .

وكان الملثمون بشكل عام طوال القامة ، فيهم رشاقة ، لهم وجوه سمراء ، لايمشي الرجل منهم بدون سلاح وقد يحمل رمحين قصيرين لكل منهما سنان طويل مشحوذ من فولاذ جيد (٢٤) .

وقد قرانا في صفحات تقدمت اخبار انطلاق عبد الله بن ياسين ومعه الأمير يحيى بن ابراهيم الجدالي ، واخضاعهما لقبيلة جدالة ثم قبائل لمتونة داخل الصحراء ، وطارت شهرة حركة المرابطين ونجاحات رجالها وعمت الأخبار « في جميع بلاد الصحراء وبلاد القبلة ، وبلاد المصامدة وسائر بلاد المغرب ، وانه قام رجل بجدالة يدعو الى الله والى طريق مستقيم ، ويحكم بما انزل الله ، وانه متواضع زاهد في الدنيا ، واشتهر ذلك ببلاد السودان (٢٥) وفي هذه الاثناء توفي يحيى بن ابراهيم الجدالى ، ويرجع أن ذلك كان سينة

• 33 هـ / ١٠٤٨ م وهنا عقد عبد الله بن ياسين مـونتمرا لمقـدمي المرابطين واقدم على اختيار الأمير اللمتوني يحيى بن عمر اللمنوني ، ودلل عبد الله بن ياسين بقراره هذا على أنه ملك بصيرة تاريخية ، ولعل علاقاته المتقدمة ، مع قبيلة جدالة ، وقدرات قبيلة لمتونة ، ولأنها كانت « اكثر قبائل صنهاجة طاعة لله تعالى ودينا وصلاحا ، فـكان عبد الله بن ياسين يكرمهم ويشرفهم ويقدمهم على قبائل صنهاجة ، وذلك لما أراد الله من ظهور أمرهم وتملكهـم على المغـرب والاندلس ،

« وكان يحيى بن عمر أشد الناس انقيادا لعبد الله بـن ياسـين وامتثالا لما يأمره به ، ولقد حدث جماعة أن عبد الله قـال له في بعض تلك الحروب : أيها الأمير إن عليك حقا أدبا ، فقـال له يحيى : مـا الذي أوجبه على ؟ قال عبد الله : أني لاأخبرك به حتى أؤدبك وأخـن حق الله منك ، فطاع له الأمير بذلك وحكمه في بشرته ، فضربه الفقيه ضربات بالسوط ، ثم قال له : الأمير لايدخل القتال بنفسه لأن حياته حياة عسكره وهلاكه هلاكهم» (٤) .

وعلى هذا كان « عبد الله بن يأسين هو الأمير على الحقيقة ، لأنه هو الذي يأمر وينهي ويعطى ويأخذ »(٢٨)

ويروى أن عبد الله بن ياسين تلقى مع الأمير الجديد رسائل مسن بعض مناطق الصحراء ، وخاصة من اهالي سجلماسة ، تشكو سوء الأوضاع وظلم الحكام ، وبالتالي تدعو المرابسطين ليتولوا اعمال الانقاذ ، ويبدو أن هذه الدعوات لاقت هوى في نفوس قادة المرابطين لكن يستخلص من مواد البكري أن مدينة اودغشت خضعت في هذه الآونة لملك غانة السوداني ، وراينا من قبل أن هذه المدينة عدت مدينة لمتونية ، ولعل لمتونة فقدت هذه المدينة في مجسري احسدات الصحراء ودخول لمتونة تحت ظل عبد الله بن ياسين ، لهذا أثرت القوات المرابطية التوجه أولا نحو أودغشت لاستردادها ، ويرجم أن هذا المرابطية التوجه أولا نحو أودغشت لاستيلاء على أودغشست عنوة ، ونهبت ، واستباح « المرابطون حسريمها ، وجعلوا جميع مسالصابوا ونهبت ، واشر هذا بدات تفقد اهميتها الاقتصادية ليس فقط فيها فيئا »، وأثر هذا بدات تفقد اهميتها الاقتصادية ليس فقط

نتيجة لما لحقها من دمار وانما بسبب التحول الذي الم بطرق التجارة ومسالكها لاسيما بعد تاسيس مدينة مسراكش وتساسيس دولة المرابطين والاستيلاء على الأندلس (٢٩)

ولم تحسم معركة أودغشت مسالة الصراع مع السودان ، أو ماعرف أنذاك باسم غانة ، وظلت هذه الجبهة مشتعلة تستحوذ على قسط وافر من الإمكانات العسكرية لقبيلة لمتونة ، وسيكون لهذا الجانب مع جانب استيلاء المرابطين على المغرب الأقصى وأجزاء من المغرب ثم الأندلس أبعد الأثار على تحديد مصير الدولة المرابطية ، ولأاقصد هنا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحضارية العامة ، بل اعني الطاقة البشرية ، فقد غدت طاقة لمتونة أدنى من أن تفي بمتطلبات الصحراء وجبهتها والدولة المرابطية واتساعها ، ولنتذكر في هذا المقام ما قدمه ابن خلدون في مقدمته حول عصبية الدولة . والذي يعنينا الآن هو أن عبد الله بن ياسين بعدما فرغ من شؤون أودغشت بات بامكانه الالتفات نحو سجلماسة .

إن بقايا اودغشت موجودة في مسوريتانيا وبقسايا سسجلماسة في المملكة المغربية في اقليم تسافلات او الراشدية ، وكانت سسجلماسة تحكم من قبل قبيلة زناتة واسسم حساكمها مسسعود بسسن وانودين المغراوي ، ولم يكن حكمه يحظى بالقبول من قبل علماء سسجلماسة والصلحاء فيها ، وهكذا اجتمع سنة ٤٤٧ هـ / ١٠٥٥ م « فقهاء سجلماسة وفقهاء درعة وصلحاؤهم فكتبوا الى الفقيه عبد الله بسن ياسين والى الأمير يحيى بن عمر واشياخ المرابطين كتابا يرغبون ياسين والى اللادهم ليطهروها مما هي فيه مسن المذكرات وشدة العسف والجور ، وعرفوهم بما هم فيه بها اهل العلم والدين وسائر المسلمين من الذل والصغار والجور مع أميرهم مسعود بسن وانودين الزناتي المغراوي .

فلما وصل الكتاب لعبد الله بن ياسين ، جمع رؤساء المرابطين ، وقرا عليهم الكتاب وشاورهم في الأمر ، فقالوا له : ايها الشيخ الفقيه هذا مما يلزمنا ويلزمك ، فسر بنا على بسركة الله تعالى ،

فأمرهم بالجهاز ، وخرج بهم في الموفي عشرين لصفر سنة سنبع واربعين واربعمائة (٢١ ـايار ١٠٥٥ ) في جيش عظيم مـــن المرابطين ، فسار حتى وصل بلاد درعة ، فوجد عامل امير سجلماسة فأخرجه عنها ووجد بها خمسين الف ناقة كانت بها في مراعيها لصاحب سجلماسة مسعود المغراوي ، فعلم الأمير مستعود بسذلك ، فجمع جيوشه وخرج نحوهم ، فالتقى الجمعان ، فكانت بينهم حروب عظيمة منح الله تعالى المرابطين فيها النصر على مغراوة ، فقتل مسعود بن وانودين المغراوي واكثر جيوشه وفر الباقون ، فأخذ عبد الله بن ياسين اموالهم ودوابهم واسلحتهم مع الابل التي اخد في درعة ، فأخرج منها خمس جميعه ففرقه في فقهاء سلجلماسة ودرعة وصلحائها ، وقسم الباقي على المرابطين . وارتحل من فسوره حتسى دخل مدينة سجلماسة فقتل من وجد بها من مغراوة ، وأقام بها حتى هدنها واصلح أحوالها ، وغير ما وجد بها من المنكرات ، وقلطع المزامير ، واحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر ، وأزال المكوس ، واسقط المغارم المخزنية ، وترك مااوجب الكتاب والسنة تركه ، وقدم عليها عاملا من لمتونة وانصرف الى الصحراء، (٤٠) .

وبعدما انتهى عبد الله بن ياسين من مهامه في سجلماسة غادرها عائدا الى الصحراء ، غير ان اهل سجلماسة مالبث ان وجدوا ان حكامهم من بداة لمتونة اشد قسوة وخشونة ممن تقدمهم ، فشعروا بالخيبة والندم ، وعقدوا العزم على استعادة استقلالهم ، وشجعهم على هذا ان قبيلة زناتة اعادت جمع قواها ، وأن عبد الله بن ياسين يعاني من مشاكل كثيرة مع قبيلة جدالة ومسع اللمتونيين ، وهكذا ثارت سجلماسة وتم الفتك بالحامية المرابطية فيها .

ولما عرف ابن ياسين بما جرى في سجلماسة قرر استعادتها بأي ثمن ، فندب « المرابطين الى غزو زناتة ثانية فسأبوا عليه ، وخسالف عليه بنو جدالة وذهبوا الى ساحل البحر ، فأمر عبد الله الأمير يحيى أن يتحصن بجبل لمتونة ، وهو جبل منيع كثير الماء والكلا ، في طسوله ستة أيام وفي عرضة مسافة يوم ، وهناك حصن أزقسي حسوله نحسو

عشرين الف نخلة ، كان بناه يانوا بن عمر الحاج اخو يحيى بن عمر ، فصار يحيى في جبل لمتونة ، وذهب عبد الله بن ياسبين الى سجلماسة في مائتي رجل من قبائل صنهاجة ، ونزل موضعا يقال له تامدولت ، حصن فيه مياه ونخل كثير «(١٤) .

ومن موقعه الحصين استطاع ابن ياسين أن يجمع جيشا مسن قبائل الملائمين سرطة وترغة كما أنه استدعى اليه الأمير أبو بكر بسن عمر ، وهو أخو يحيى بن عمر ، وكان معسكرا في درعة ، وبهذا أمتلك مايكفي من القوات لاسترداد مدينة سجلماسة ، وهكذا توطد سلطان المرابطين في أقليم الواحات ، وعين أبن ياسين يوسف بن تساشفين واليا على سجلماسة ، « ولما ولي يوسف بسن تساشفين أحسسن الى الرعية واقتصر منهم على الزكاة » (٢٤) .

وفي الوقت الذي كان ابن ياسين فيه في سيجلماسة كانت قبيلة جدالة قد جمعت قواها وارادت اغتنام الفرصة فعادت نحو «يحيى ابن عمر فحاصروه في الجبل وذلك سنة ثمان واربعين وهم في نحو ثلاثين الفا » وقاوم يحيى بن عمر جدالة ، غير أنه عبثما فعمل حيث قتل « وقتل معه بشر كثير » (٤٣) .

وامام الوضع الجديد عين عبد الله بن ياسين ابا بكر بن عمسر خلفا لأخيه ، وسعى للانتقام من جدالة ثم للخسروج مسن الصسحراء لقتال برغوطة ، تنفيذا لوصية ابي عمران الغفجسومي ، ويرجسح أن سجلماسة باتت الآن حساضرة مسؤقتة للمسرابطين أو لنقسل لدولة المرابطين الناشئة فقد وصلنا ديناران ضربا في سجلماسة ويحملان اسم الأمير ابي بكر بن عمر ، وتاريخ الأول منهما سسنة ٤٥٠ هساسم الأمير ابي بكر بن عمر ، وتاريخ الأول منهما سسنة ٤٥٠ هسالحديدة التي قامت الآن في سجلماسة اعلنت الولاء للخلافة العباسية في بغداد (٤٤) .

وازداد تعداد القوات المرابطية ، ووجدت القيادة الموزعة مسابين ابي بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين من الضرورة بمكان الخروج من الصحراء الى الأراضى المغربية ، وهكذا تورطت الحركة المرابطية في

حمأة مادخلته جميع الثورات والحسركات الاصلاحية وسواها في الاسلام بتوجيه امكاناتها نحو داخل ارض الاسلام ، وبسط سلطانها على المسلمين ، وقد يرى بعض البساحثين نوعا مسن الاستثناء في تاريخ المرابطين ، حيث سنجد فيما سنرويه بعد قليل انشطار القوات المرابطية ، وعودة قسم كبير منها الى الصحراء بقيادة ابي بكر بن عمر ، لكن ابابكر عاد لغايات دفاعية عاد للدفاع عن الصحراء ضد السودان ، وليس للتوسع في بلادهم ، ذلك انه اتخذ من الصحراء مقرا له ، ومن سجلماسة عاصمة ، وقد تكرس هذا بعد بناء مدينة مراكش ، وفي الصحراء مات ابو بكر بن عمر فخلفه في سلجماسة ابنة ابراهيم ، فقد وصلنا من بنانير ابراهيم بينار ضرب .

وكانت مسوغات الخروج من الصحراء الى المغرب القتال ضدد زناته وضد برغواطة وبعض القوى المتطرفة الأخرى ، وازالة الفوضى والظلم ، والسيطرة على المناطق الساحلية لمزيد من التحكم بالتجارة الخارجية وعجل باتخاذ قرار الخروج تعرض الصحراء للجفاف ، روى النويري عن ابن شداد قوله :« وفي سحنة خمسين واربعمائة قحطت بلاد الملاثمين ، وماتت مواشيهم ولقوا شدة عظيمة ، فأمر عبد الله ضعفاءهم بالخروج الى السوس الأقصى واخذ الزكاة ، فخرجوا وقالوا : نحن مرابطون خرجنا اليكم من الصحراء نطلب حق الله من أموالكم ، فجمعوا لهم شيئا له بال ، فرجعوا به الى الصحراء شم ضاقت الصحراء بالمرابطين لشظفها وكثرتهم ، فطلبوا اظهار كلمة الحق ، فخرجوا الى السوس الأقصى ، فتسامع بهم اهمل البلاد فاجتمعوا وجيشوا وخرجوا القتالهم » (٤٦) .

لقد اصطدم المرابطون اولا ببعض قوات مصسمودة ، لكن هدفهم كان اقليم تامسنا المغربي حيث وجدت دولة بسرغواطة ، وبسرغواطة بالأصل من قبائل المصامدة ، وقامت دولة برغواطة على اساس ديني مزج بين بقايا الوثنية لما قبل الاسلام لدى البربر وافكار الشديعة والخوارج والرافضة والمعتزلة ، وقيل اسس الدولة صالح بن طريف وكان طريف من موالي موسى بن نصير بعثه كما راينا في بعثة

استطلاعية الى الأندلس قبل فتحها ،وقامت هذه الدولة على سواحل المغرب الأقصى وامتدت فيما بين نهري سلا (قرب الرباط الحالية) الى نهر ام الربيع ، وعاشت منذ اواخر القرن الأول للهجرة حتى بعد تاريخ غزوها من قبل عبد الله بن ياسين ممارسة ساياسة رعب في البر والبحر ، وقد كان القضاء عليها مطلبا دينيا وسياسيا ، لكن ذلك لم يكن بالأمر الهين .

ومهما يكن من امر سار الأمير ابو بكر بن عمر على راس جيوش المرابطين وبرفقته فقيهه عبد الله بن ياسين وخاضت الجيوش المرابطية قتالا قاسيا ضعد بسرغواطة استتمر حتى عام ١٠٥٩ هـ ١٠٥٩ م ، وفي اثناء القتال اصيب عبد الله بن ياسين باصابات مميتة توفي اثرها وقد دفن بكر يفلة ، ومازال قبره معروفا في الملكة المغربية اقيم عليه ضريح كبير يزوره المغاربة .

وبعد وفاة عبد الله بن ياسين تابع المرابطون القتال حتى حققوا النصر ، ولذلك توجه أبو بكر عائدا مع جيوشه نحو اطراف الصحراء فعسكر في مدينة أغمات ، وكانت اكبر حواضر قبائل مصمودة ، وفي اغمات تزوج ابو بكر من زينب النفراوية ، وكانت امراة جميلة ثرية ، ارملة لواحد من كبار التجار او الأعيان ، لكن ابا بكر لم يقم طويلا في اغمات حيث وردت عليه الأخبار من داخل الصحراء باختلال أمورها ، فاتخذ قراره بالعودة الى الصحراء وصحب معه شطرا من جيوشه ، وقبل سفره عين مكانه يوسف بن تاشفين ، وطلق زوجته فتزوجها يوسف ذلك انها كانت « امراة حازمة لبيبة ذات راي وعقل وجزالة ومعرفة بالأمور ، حتى كان يقال لها الساحرة ».

كان أبو بكر « رجلا صالحا كثير الورع ، فلم يستحل قتال المسلمين وسفك دمائهم » لذلك أثر العودة الى الصحراء « ليصلح أحسوالها ويقيم بها ليجاهد الكفار من السودان ، فلما عزم على الخسروج الى الصحراء طلق زوجته زينب وقال لها عند فسراقه لها : يازينب انك ذات حسن وجمال فائق ، وأنت لطيفة لاطاقة لك على بلاد الصحراء ، وأنى مطلقك فإن تممت عدتك فتزوجي ابن عمى يوسف بن تاشفين ،

فهو خليفتي على بلاد المغرب » واخذ ابو بكر الطريق الى سجلماسة ويبدو أن الأمور لم تستقم له فيها لسنوات طوال فقد قال البكري « وامير المرابطين الى اليوم وذلك سنة ستين واربعمائة أبو يكر بن عمر ، وامرهم منتشر غير ملتئم ومقامهم بالصحراء» (٤٧) .

إن مسألة تأسيس مدينة مراكش ، ودور يوسف بسن تاشفين سالذي لم يذكره البكري سفي اقامة الدولة المرابطية في المغربين الأقصى والأوسط ، ثم مد الحكم المرابطي الى الأندلس هسو ماسنتناوله في الفصول التالية ، ولعله من المفيد أن نختم هذا الفصل بالتعرف الى نهاية ابي بكر بن عمسر ، حيث قيل إنه مسكث في الصسحراء حتسى استقرت الأمور فيها ، وهنا عرف بالنجاحات التي حققها يوسف بن تاشفين في المغرب ، فقدم الى مراكش وفي نفسه عزل يوسسف ، لكن ابن تاشفين احتاط للأمر واخذ بنصيحة زوجته زينب ، مما أدى الى نجاحه ، فما كان من أبي بكر بعدما تسلم هدايا كثيرة من يوسسف ، وبعدما عرف أنه لن يتخلى عن عمله ما كان منه الا أن سسلم للأمسر الواقع فالتقى بيوسف وخاطبه قائلا : يا يوسف أني وليتك هسذا الأمر ، وأني مسؤول عنه ، فاتق الله في المسلمين واعتقني واعتسق نفسك ، ولاتضيع من أمور رعيتك شيئا فانك مسسؤول عنهسم ، والله نعالى يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل في رعيتك ، وهو خليفتي عليك وعليهم ، ثم ودعه وانصرف الى الصحراء » (١٤) .

والسؤال الذي يواجهنا الآن متى حدث هدذا ؟ مدن الصحيب الحلل المحصول على تاريخ متفق عليه ، فقد ذكر ابن عذاري صحاحب الحلل الموشية أن ذلك كان سنة ٤٦٥ هـ ، وأن أبا بكر عاش بعد عودت الى الصحراء ثلاث سنوات حيث قتل أثناء حروبه ضد السودان ، ولاشك أن أبا بكر عاد من الصحراء بعد سنة ٤٦٠ ، لكن ليس سنة ٤٦٥ هـ ذلك أن زينب النفراوية توفيت في سنة أربع وستين واربعمائة » (٤٩) ولم يذكر أبن خلدون سنة عودة أبي بكر لكنه متفق مع رواية روض القرطاس في أنه توفي سنة ٤٨٠ هـ ، وكذلك فعل لسان الدين بن الخطيب (٥٠)

وقد نفترض أن زينب النفزاوية توفيت بعد سدنة 373 هد لكن هنالك مشكلة أخرى تتمثل في وصول دينار ذهبي ضرب في سجلماسة ٢٦٤ هد جاء عليه فقط اسم الأمير ابراهيم بن أبي بكر (٥٠) ومقدر أن في نكر ابراهيم لاسمه وحده دون اضافة اسم أبيه ، أن الأب كان في نكر ابراهيم عداد الأموات ، فهل كان فعلا ؟ إن هذا ماأكده كل من أبن الأثير والنويري نقلا عن أبن شداد (٢٥) .

#### الفصل الثالث

# يوسف بن تاشفين وقيام دولة المرابطين بالمغرب والجواز الأول الى الاندلس

مر معنا من قبل أن البكري الذي كان يكتب عن المرابطين سيدة . ٢٦ هـ / ١٠٦٨ م لم يعرف يوسف بن تاشفين منع أن الرحل كان كما توحي المصادر الأخرى كان في العقد السادس من عمره وكان من أبرز زعماء المرابطين ، وجناء لدى كل من صناحبي روص القرطاس والحلل الموشية ما يفيد أن ابن تاشفين كان أبن عم أبي بكر بن عمر ، أبن عمه لحمة ، يجتمع معه في حدهم "أسراهيم بن تورقيت " والد كل من تاشفين وعمر ، لكن والرحل بهده المكانه وهذا النسب لماذا لم يعرفه البكرى "

والمثير للانتباه أن الادريسي عندما تحدث عن أهم قدائل صدهاحة أوحى الينا بأمر آخر حول القرابة فيما بين أدن تأشفين والأحسوير أبي بكر ويحيى بن عمر . يقول الادريسي « ومن قبائل صديهاجة بنو منصور وتمية وجدالة ولمتونة ، وبدو أبسر أهيم وبنو تاشفين وبنو محمد وجمل من صنهاجة « ١٠١٠) فهل يأترى أنحدر يوسف من بني تأشفين وأنحدر أبو بكر مع أخيه من بني أبر أهيم أذا صدح هذا ففيه تبيان لنوع القرابة التي ربطت يوسسف بالأميرين اللذان تقدماه .

وترجم ابن خلكان في وفيات الأعيان ليوسنف بن تساشفين، واستقى معلوماته من كتاب حمل اسم «المعسرب عن سيرة ملوك المغرب» لم يهتد الى مؤلفه غير انه وجد في مطلع النسخة التسي نقل عنها انها كتبت في الموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة «وجساء في

هذه الذسخة « كان بسر المغساربة الجنوبسي لقبيلة تسسمى زناتة ، فخرح عليهم من جنوبي المغرب من البلاد المتاخمة لبلاد السودان الملتمون يقدمهم أبو بكر بن عمر ، وكان رجلا سانجا خير الطباع ، مؤترا لبلاد وعلى بلاد المغسرب ، غير ميال إلى الرهاهية، وكانت ولاة المغرب من زناتة ضعفاء لم يقاوموا الملامين ، فأخذ البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط ، فلما حصلت البلاد لأبي بكر بن عمر المذكور سمع أن عجوزا في بلاده دهبت لها ناقة في غداة فدكت وقالت ضيعنا أبو بكر بن عمر مدخوله الى بلاد المعرب ، فحمله ذلك على أن استخلف على بلاد المغرب رحلا من أصحابه اسمه يوسف بن تاشفين ، ورجع الى ملاده الجنوبية . وكان يوسف هذا رجلا شاعاعا عادلا مقداماء احتط بالمعرب مدينة مراكش «بر».

وكدا قد سمعدا عن يوسف بن تاشفين للمسرة الأولى لدى تسوليته سحلماسة تم في الحملة صد برغواطة ، ولقد عاد مع ابي بكر بن عمر وعسكر معه في اغمات ، وكانت حاضرة ديار قبائل مصمودة ، ولم يعش ابو بكر بن عمر طويلا في اغمات بل عاد نحو الصحراء، وحين فعل دلك أوكل الأمور في بلاد المغرب الى يوسف بن تاشفين حتى أنه طلق زوجته زينب النفر اوية واوصاها بالزوا جمن يوسف ففعلت

لم تمحض قبائل مصمودة الولاء للمرابطين ، وكانت اغمات التي اتخدت الآن حاضرة لهم بلدة مسردهرة غير ان سسكانها كانوا مسن مصمودة ، وكانت منقسمة الى بلدتين هما اغمات وريكة واغمات هيلانة ، وكان ان تخلص اغمات اللمرابطين معناه اخراج اهلها منها واسكان المرابطين محلهم ثم تسوحيد المدينة وتحصيينها بالأسوار وغير ذلك من الوسائل الدفاعية ، ولم يكن هسذا ممسكنا ، يقسول الزهسري : « والمصامدة خلق كثير ، مسسيرة بسلادهم عشرون يوما ، وعندهم بالمغرب الكسب الكثير من بقسر وغنم ، والزرع قليل ، واكثر فاكهتهم العنب والزيتون والتين ...

واما مدينة اغمات التي هي في اقصى هذا الصقع فهي مدينة موسومة بالقدم ، وكانت حاضرة المصامدة ، وبالقرب منها البركة العظيمة التي تجتمع فيها مياه اغمات كلها ، وهي كثيرة الفواكه والكروم والزرع والضرع، (٣) .

لذلك توجب على المرابطين اتخاذ حاضرة لهم خاصة بهم بدلا من اغمات ، فجرى استطلاع المنطقة فوقع الاختيار على موقع مراكش. وجاء عند صاحب الحلل الموشية : الله غرج \_ أبو بكر بن عمر \_ من الصحراء باللمتونيين ، واحتلوا بأغمات وريكة ، وكثر الخلق بها وضيقوا على اهلها ، وكانوا على حال صعبة ، شكا اشدياخ وريكة وهيلانة الى الأمير ابي بكر بن عمر ما يلحقهم في ذلك من العناء والمشقة وانهوه اليه المرة بعد المرة ، الى أن قال لهم عينوا لنا موضعا نبنى فيه مدينة أن شاء الله.

فاجتمعوا على أن يكون بناؤها بين بلاد هيلانة وبين بلاد هزميرة فعرفوا بذلك الأمير أبا بكر بن عمر ، وقالوا له : قد نظرنا أيها الأمير موضعا صحراء ، رحب الساحة واسع الفناء يليق بمقصدك وقالوا له (وادي) نفيس جنانها ، وبلاد دكالة فدائها وزمام جبل درن بيد أميرها (٤) .

ولعل النقطة الهامة في هدذا ليس تبيان الامكانات الاقتصادية الموقع المرتاد وانما «زمام جبل درن» فهنا مفتاح السيطرة على المنطقة وضمان التواصل مع الصحراء، ويستخلص مما رواه صاحب الحلل الموشية ان بداية هذا المشروع العظيم جاءت سنة .٦٤ هـ/ ١٠٥٨ م، وذلك في ظل قيادة ابي بكر بن عمر، فهو كان موجودا في اغمات، ويضيف صاحب الحلل انه شرع في بناء المدينة الجديدة «سنة اثنتين وستين واربعمائة » وانه بينما «الأمير ابو بكر ابن عمر قد نزل بها واخذ في بناء الديار، اذ وفد عليه رسول من قبيلة لمتونة بالصحراء، يعلمونه ان جدالة اغارت عليهم، وكانت بينهم فتنة دائمة، فاستخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين على المغرب،

وليس من السهل الركون الى هذه الرواية والأعتماد على ما جاء بها من تواريخ ، فلقد راينا من قبل ان ابا بكر بن عمسر عاد الى الصحراء للحرب ضد السودان وعلى جبهة السودان قضى ، شم إن دينار ابنه ابراهيم وما ذكره ابن الأثير والنويري قد دعانا الى مراجعة الروايات المعطاة الينا وبعض المصادر حول تاريخ وفاته ذلك ان المعتمد دوما هو الوثيقة لاسيما اذا دعمتها بعض الروايات ، هذا وجعل صاحب روض القرطاس تاريخ تاسيس مراكش سنة ع83 هـ/ ١٠٦٢ م (٢) .

ومهما يك من أمر يبقى تاريخ مراكش مرتبط بيوسف بن تاشفين لابل أكثر من هذا إن تاريخ حكم المرابطين بالمغرب ثم بالاندلس مرتبط بشخصية يوسف بن تاشفين ، وبعد يوسف عاشت دولة المرابطين بداية النهاية .

وجاء رسم اسم مراكش في المصادر المبكرة "مسروكش" او مسا يشابه ذلك ، وقد اختلف حول تأويل هذه التسمية وتركيبها وارجح الآراء الحديثة ان معناها "هسو حمسى الله أو المكان الذي تسرعى فيه عهود الله "() أو المرعى فقط .

وبنيت المدينة الجديدة بدون تصور موحد او خريطة ، مثلما فعل المنصور العباسي عندما بنى بغداد ، واستخدم الناس في بناء دورهم الأجر ، إنما بني ليوسف دار من الحجر (قصر الحجر) وعلى مقربة منه شيد المسجد الجامع ، وحول هذا المسجد قامت بعض الأسسواق. إنما يبدو ان هذه المدينة وإن حصرت باسوار دفاعية تكونت بالأصل من عدة احواز كان كل منها اشبه بقرية منفردة ، ومرد هذا الى ان كل عشيرة او مجموعة بشرية متجانسة اتخذت لنفسها رقعة من الأرض اختطت عليها مساكنها ، وحين قلت مجموعة بشرية متجانسة هدفت الى الاشارة الى ان اعداد كبيرة مسن الاندلسيين متجانسة هدفت الى الاشارة الى ان اعداد كبيرة مسن الاندلسيين ما جذبته الدولة الجديدة ، والهجرة مسن الاندلس الى المغسرب ما جذبته الدولة الجديدة ، والهجرة مسن الاندلس الى المغسرب ما عدت وتيرتها بنتائج حرب الاستغلاب والاضطراب السسياسي في

ظل دول الطوائف ، وفيما بعد بسبب اعتماد دولة المرابطين على خبرة الأندلس في جميع المجالات ، وكان لهؤلاء الأندلسيين اعظم الأثار في تكوين شخصية المغرب الأقصى حضاريا وعمرانيا وثقافيا.

ومن المرجح أن يوسف بن تاشفين لم يحسن العربية ولاالقدراءة والكتابة وأن الأندلسيين تعلموا بسرعة لغة اللمتونيين فقاموا بدور الاداري والمترجم ،جاء عند أبن خلكان :«وكان يوسف بن تاشفين لايعرف اللسان العدربي ، ولكنه كان يجيد فهدم المقاصد وكان له كاتب يعرف اللغتين العربية والمرابطية» (^) .

وسكن مراكش بعض الأنداسيين وسيواهم من غير المسلمين عملوا كمرتزقة في قوات المرابطين ، (٩) ويبدو ان الموقع الذي اختير لبناء المدينة المرابطية الجيديدة كان معسروفا وقسع على طسرق التجارة ، وكان فيه وقت وقوع الاختيار عليه « قرية صغيرة في غابة من الشجر» (١٠) وفي الحقيقة لانعرف فيما اذا كان الأندلسيون قسد شغلوا دورا ما في خطط المدينة المرابطية الجديدة وفي تطويرها كمسا أننالانعرفكم استغرق العمل فيها ، والمهم لدينا انه بتساسيس أننالانعرفكم استغرق العمل فيها ، والمهم لدينا انه بتساسيس ألاندلسية ، وامتلك المرابطون قاعدة انطلقوا منها لبناء دولتهم المغسربية الأندلسية ، وامتلك بالوقت نفسه بالمغرب الأقصى مدينة غدت مع الأيام قاعدة متقدمة للاسلام وحاضرة هي الأكبر والأهم في الشمال الأفريقي .

من مدينة مراكش انطلق يوسف بسن تساشفين نحو بناء دولة المرابطين المغربية ، وقد توجب عليه انتزاع معظم بلدان المغرب مسن قبيلة زناتة (۱۱) ، لكن لم يكن بسامكانه الانصر اف ضد زناتة حتى يتخلص من خطر برغواطة التي جمعت فلولها ، وتولى امرها امير عرف بأبي حفص عبد الله (۱۲) ، وقسام يوسسف بسن تساشفين اولا بمراسلة برغواطة فبعث بسوفد مسن علمساء المالكية الى بسلاد تامسنا ، والتقى هذا الوفد مع رجسالات بسرغواطة في مدينة انفسا ( الدار البيضساء حاليا ) المطلة على المحيط الاطلسي ، وقسرر البرغواطيون «اعدام السفراء ونفذوا قسرار هم ، وعبساوا بعسد ذلك



جيشا قوامه خمسون الف محارب قاصدين طرد قبيلة لمتونه من مراكش ومن المنطقة كلها ، وعندما علم يوسف بدلك انتسابه اشد غضب انتابه في حياته ، فجمع جيشا عظيما ولم ينتظر قدوم العدو الى مراكش ، ووصل خلال ثلاثة أيام الى الاقليم بعد أن عبر نهر أم الربيع ، وعندما رأى أهل تأمسنا هذا الجيش الزاحف لمواجهتهم بحمية شديدة ، انتابهم الخوف وتحاشوا المعركة وعبروا نهر أبي الرقراق في أتجاه فساس ، تساركين اقليمهم ، وحينئذ أبساح الملك يوسف هذا الاقليم وسكانه لجيشمه ، فاصبح طعممة للنار والدم والنهب والتقتيل للكبار والصغار حتى الأطفال الرضع.

وفي خلال الأشهر الثماذية التي جساس فيهسا البلاد عمسل على تخريبها حتى لم يبق فيها سوى بعض اطلال من المدن التسي كانت قائمة فيها ، أضف الى ذلك أن ملك فاس الذي يلغه نبأ قصيد أهيل تامسنا عبور نهر أبي الرقراق زاحفين باتجاه فاس ، عقد هدنة مع قبائل زناته ، واتجه نحصو النهصر المذكور على راس جيش لجب ، وهناك واجه ملك تامسنا البائس الذي كانت قواته منهوكة القوى تماما بسببب الجوع والبؤس ، ولما حاول ملك تامسنا عبور النهر وجد الممر مسدودا في وجهه بتأثير قوات ملك فساس ، وهسكذا أضطر هؤلاء البؤساء بعد أن أصبحوا مطاردين ويأسوا من قضيتهم إلى التشتت في الغابات وبين الصخور التي يعسر اجتيازها ، وبعد أن طوقوا وحوصروا من قبل الجيوش الملكية أبيدوا بتسلاث طرائق ، فبعضهم غرقوا فعللا في مياه النهسر ، وبعضهم الآخسر طوردوا في مناطق الجروف الصخرية فدقت اعناقهم بعد سقوطهم في الفراغ ، وحتى الذين استطاعوا أن يخسرجوا مسن الماء سسقطوا في أيدي رجال الملك حيث قطعت رؤوسهم بالسيف ، وهكذا راح سكان تامسنا يتناقصون ثم أبيدوا قاطبة في مدة عشرة اشهر ، ويقدر أن عدد الضحايا بلغ المليون بين رجال ونساء واطفال.

وعاد يوسف ملك لمتونة إلى مراكش كي يعيد تنظيم جيشه ضد ملك فاس وترك تامسنا ماوى للاسود والدئاب والبوم, (۱۳) .

وقرانا قبل قليل ما ذقله ليون الافريقي من أن يوسف بن تأشفين عاد الى مراكش بعد القضاء على برغواطة ليعد العدة للزحف ضد فاس ويعطينا ابن عذاري سنة ٤٦٧ هـ/ ١٠٧٥ م على أنه التاريخ الذي استولى فيه يوسهف على فاس بشكل نهائي ، وأيده بهذه الرواية صاحب الحلل الموشعية (١٤) ويعنى هذا أن الحملة على برغواطة انتهت قبل هذا التاريخ بوقت قدريب ، لكن يضعف هدذه الرواية ما ذكره البكرى الذي كان يكتب سنة ٤٦٠ هـ أن « جميع برغواطة اليوم على ملة الاسلام» (١٥) هـذا وروى صساحب روض القرطاس أن الاستيلاء النهائي ليوسرف بن تاشفين على مدينة فاس كان« يوم الخميس ثاني جمادي الأخدرة سنة اثنتين وسدتين واربعمائة (١٦) ( ١٨ /أيار ١٠٧٠ م) وكانت عمليات يوسف ضد فــــاس قــــد بـــدات منذ ســـنة ٤٥٤ ه / ١٠٦٠م، وارجح أن أبن تأشفين أنفرد منذ هذه السنة بحكم المغرب ، وأنه في هذه السنة عاد إلى مراكش من الصحراء أبو بكر ابن عمر ناويا عزل يوسف فأخفق وسلم له بالأمر ومن ثـم عاد إلى الصحراء ، يقول صاحب روض القرطاس وفي سنة أربع وخمسين الصحراء ، « تقوى أمر يوسف بن تأشفين بالمغرب وكبر صيته ، وفيها أشترى موضع تأسيس مدينة مراكش ممن كان يملكه من المصامدة ، فسكن الموضع بخيام الشعر ، وبني فيه مسجدا للصلاة وقصبة صعيرة لاختزان أمواله وسلاحه....وفي سنة أربع وخمسين المذكورة جند يوسف الأجناد واستكثر القواد ، وفتح كثيرا من البلاد ، واتخل كثيرا من الطبول والبنود ، وأخرج العمال وكتب العهود ، وجعل في جيشه الأغزاز والرماة ، كل ذلك ارهابا لقبائل المغرب ، فكمل له من الجيش في تلك السنة أزيد من مائة الف فارس " (١٧) .

واعطانا صاحب الحلل الموشية مزيدا من التفاصيل حول تعطوير يوسف بن تاشفين لقدراته العسكرية حتى « قوي أمره ، وعظمت شوكته ، فاشترى جملة من عبيد السعدان ، وبعث إلى الأندلس فاشترى منها جملة من العلوج فأركبهم ، وأنتهى عندي منهم جهائتان

وخمسون فارسا ، شراء بما له ، ومن العبيد نحو الفين ، فأركبهم فرسانا ، فغلظ حجابه ، وعظم ملكه «(١٨) .

ولا شك أن شعور يوسف بالخطر على ذاته قد دفعه لشراء أعداد كبيرة من الرقيق الأبيض والأسود اتخذهم حسرسا له ، ومقدر أن مصدر الخطر على يوسف كان أبو بكر بن عمر فهو صاحب عصبية لمتونة والمرابطين.

وبهذه القوة دفع يوسف بن تاشفين خطر ابي بكر بن عمر ثم دفسع ايضا بسهولة اكثر خطر إبراهيم بن ابي بكر بن عمر الذي قدم مسن الصحراء بعد وفاة والده " يطلب ملك أبيه فنزل بخسارج اغمسات في خلق كثير من اخوانه لمتونة ، فسمع بذلك امير المسلمين ، فبعث إليه الأمير مزدلي فقال ما الذي تريد يا ابراهيم قال اطلب ملك ابسي الذي غصبنا فيه عمي يوسف ، قال مسزدلي إن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله تعالى قد خص هذا الرجل بالملك دوننا ، فسان كنت عاقلا فاطلب منه ان يعينك بمال وخيل تسرجع بهسا الى بلدك ، وإن طلبت غير هذا اخساف أن يجعسل على رجلك قيدا ، ويحبسسك عنده عبدا ، وما قلت لك ذلك إلا بوجه الشفقة عليك ، فقسال له: يا عمسي مزدلي رضي الله عنك ،عسى أن تجتمع معه في امري وتبين له حالي .

وكان الأمير مزدلي حسن السياسة ، صحيح المذهب ، عارفا بخدمة الملوك ، فهدن ابراهيم المذكور ، وقال له اقم في موضعك حتى اتيك بكل ما يرضيك ، فانصرف عنه ووصل الى الأمير يوسف بن تاشفين فحسن كلامه إليه ، وانعم الأمير يوسف عليه بمال وخيل وكسى وغير ذلك بعدما بولغ في كرامته وضيافته ، واحتمل له ذلك مزدلي ، فشكره الولد على ذلك وانصرف عنه من هنالك ولم يجتمع بالأمير يوسف وما راه وانصرف إلى الصحراء وبقي بها إلى ان مات (١٩) .

ونعود ثانية إلى مسألة استيلاء بوسف بسن تساشفين على

فاس ، ذلك أن هذا الاستيلاء هو الذي جعل دولة المرابطين دولة مغربية ، فقد كانت فاس دوما حاضرة المغرب الاقصى معن كافحة الجوانب وكانت أحوالها مضطربة قبيل الاستيلاء عليها ، ولقد راينا أن أضطراب الأحوال فيها كان وراء مغادرة أبي عمران الفاسي أن أضطراب الأحوال فيها كان وراء مغادرة أبي عمران الفاسي والقرويين ، لكل مدينة أسوارها وموقفها المعادي من الأخرى ، وقد حكمتا قبيل استيلاء يوسف بن تأشفين عليهما من قبل أخوين هما: الفتوح بعن دوناس اللذان انتميا إلى قبيلة زناتة ، وتحصن الفتوح في عدوة الاندلسيين وعجيسة في عدوة القرويين « وكانت بين الأخوين عداوة وصار القتال بينهما وبين أهل العدوتين ...وكثر الهرج بسبب ذلك في أرض المغرب وأشتد الغلاء ألى أن ظهر أمر لمتونة في أطراف المغرب ، وظفر الفتوح باخيه عجيسة فقتله ...وبعد أن ظفر باخيه أتاماه لمتسونة فنزلوا عليه وحاصروه ، وتخلى عن المدينة فوليها معنصر أبين عمه ، إلى أن دخلها لمتونة وقتل من بها من زناتة ؟ (٢٠) .

وبعد استيلاء يوسف على فاس « امر بهدم الأسوار التي كانت بها فاصلة بين المدينتين: عدوة القسرويين وعدوة الأندلس وردهما مصرا واحدا ، وامسر ببنيان المسساجد في احسوازها وازقتهسا وشوارعها ، واي زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقسب اهله واجبسرهم على بناء مسجد فيه ، وبنى الحمامات والفنادق والأرحاء ، واصلح اسواقها وهذب بناءها»: (۲۱) .

بعد استيلاء يوسف بن تاشفين على مدينة فاس شاعر أن عليه إكمال مد سلطانه في مختلف الاتجاهات ، وهكذا سيطر على تلمسان وعلى مناطق أخرى مان المغربين الأوساط والأقصى ، وكان بعد الاستيلاء على إقليم تامسنا قد تملك شاواطىء المغرب الأقصى الأطلسية ، فالتفت نحو الشواطىء المتوسطية فانتزع ملكية طنجة وسببتة ، وشرع يتخذ لنفسه اسطولا خاصا (٢٢) .

والآن وقد عدا يوسف بن تاشفين سلطان دولة واستعة الأرجاء

بحث عن مجالات جديدة للتوسع ، وعن لقب يليق بـ وعن الشرعية البضما .

كان هناك مجال واحد امام يوسف للتوسع هو الأندلس ، وكان ذلك عملا مسوغا ومرغوبا به ، ولقد كان التوسع باتجاه المغرب الأدنى مغامرة غير محمودة العواقب ، وكانت العسودة إلى الصحراء غير واردة ، وتوجب على يوسف إشغال قواته القبلية في جبهة فيها جهاد ومنافع ، وكان مثل هذا ما واجهه قادة السلاجقة بعد الاستيلاء على خراسان ، وإيقاف رجال القبائل الصحراوية وسواها عن الأعمال العسكرية المربحة كان امرا لايمكن ليوسف تحمله ، ولعله مثله مثل رجالاته من قادة المرابطين رأى من واجبه الجهاد في سحبيل الله ، وتوفر هذا فقط في جبهة الأندلس ، مثلما راينا هقد تسوفر للتركمان فقصط في الأراضي البيزنطية بعد الاستيلاء على ديار المسلمين في الشام والجزيرة والعراق وخراسان .

وكانت بلاد الانداس بجبهاتها موائمة تماما لمقاصد يوسف والمرابطين ، وكما فعل بداة التركمان حين حاربوا في الشام والعراق والجزيرة حاربوا ضد الهرطقة ، وحين قاتلوا بيزنطة كان ذلك في سبيل الله ، ودار عيش وهجرة وسكن في المستقبل ، والشيء نفسه في الانداس ، كان القتال في الداخل قتالا ضد حكام كلهم فساد وتقصير وظلم وفرقة وفتنة واضطهاد ، والقتال ضد النصارى كان جهادا في سبيل الله .

ولهذا زاد يوسف من الاعتماد على العناصر الأندلسية في إدارته ، ولم يكتف بذلك بل إنه اشترى بعض النصمارى وجند منهم مرتزقة في قواته كما استورد السلاح من الأندلس واوربة وخاصة السيوف ، ويبدو أن حكام الأندلس من ملوك الطوائف كانوا يرقبون بقلق ما كان يجري على أرض المغرب ، وراينا من قبل أن أفضل المعلومات عن حركة المرابطين حتى سنة ٥٦٠ هـ تلك التي دونها الأمير الأندلسي أبو عبيد البكري في كتابه المسالك والمسالك ، والبكري لم

يرحل إلى المغرب بل استقى معلوماته مما وصمل مدن المغرب إلى الأنداس .

جاء في ترجمة يوسف بسن تساشفين لدى ابسن خلكان ان كاتبه قال : « له أيها الملك هذا الكتاب من ملوك الأندلس يعسظمونك فيه ، ويعرفونك أنهم أهل دعوتسك وتحست طاعتك ، ويلتمسسون منك أن لاتجعلهم في منزلة الأعادي فإنهم مسلمون ، وهم من نوي البيوتسات فلا تغير عليهم وكفى بهم من وراءهم من الأعداء الكفسار ، وبلدهسم ضيق لايحتمل العساكر ، فاعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك مسن أهل المغرب » .

وتداول يوسف مع كاتبه حول شكل الجواب الذي سيبعث به فجاء حسبما يلي: « بسم الله الرحمان الرحيم لله ملى يوسلف بالله عليكم ورحمة الله وبركاته ، تحية من سالمكم وسلم اليكم ، وحكمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم ، وإنكم بما بايديكم من الملك في اوسع إباحة ، مخصوصون منا بأكرم إيثار وسلماحة ، فاستديموا وفاءنا بوفائكم ، واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم ، والله ولى التوفيق لنا ولكم ، والسلام « (٢٣) .

وهام التمعن في الفقرة الأخيرة من إجابة يوسسف خساصة قسوله « فاستديموا وفاءنا بوفائكم » .

فهنا تهديد مبطن وإنذار ، ولم يرد في الرسسالة ادنى وعد بعدم التدخل في شؤون الأندلس ، لكن المسألة ارتبطت بالفرصة المناسبة وباستكمال الاعدادات البرية والبحرية .

وطور يوسف إدارة دولته الناشئة وضرب نقوده ، وكتب " إلى امراء المغرب واشياخ القبائل من زناتة ، والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر فقدموا عليه وبايعوه ، فكسا جميعهم ووصلهم بالأموال ، ثم خرج معهم ليطوف على جميع اعمال المغرب ويتفقد

احوال الرعية ، وينظر إلى سير ولاتهم وعمالهم فيه ، فصلح على يديه بذلك كثير من امور الناس " (٢٤) .

وكان يوسف بن تساشفين حتى الأن « يدعى بسالأمير ، فلمسا ضخمت مملكته واتسعت عمالته اجتمع إليه اشياخ قبيلتسه ، واعيان دولته ، وقالوا له : انت خليفة الله في هذا المغرب ، وحقك اكبر مسن ان تدعى بالأمير ، بل ندعوك بأمير المؤمنين ، فقال لهم : حساشى لله ان نتسمى بهذا الاسم ، إنما يتسمى به خلفاء بني العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة ، لأنهم ملوك الحرمين مسكة والمدينة ، وانا رجلهم ، والقائم بدعوتهم ، فقالوا له : لابد من اسم تمتساز به ، وبعدما اجاب إلى امير المسلمين وناصر الدين ، خطب له بسنلك على المنابر ، وخوطب به من العدوتين ، وامسر كتسابه ان يكتبسوا عنه في المنابر ، وخوطب به من العدوتين ، وامسر كتسابه ان يكتبسوا عنه في ذلك »(٢٠) .

وبات على يوسف بن تاشفين الآن الاتصال بالخلافة العباسية في بغداد والحصول منها على تفويض له بحكم المغرب واعتراف بشرعية سلطانه ، وكان كاتب الخلافة انذاك ابن موصلايا ، وهناك نسخة خطية من رسمائل هذا الكاتب في تونس لم استطع الوقوف عليها ، لكن اخبرت انها تحتوي على نصوص المراسلات مع يوسف بن تاشفين .

واعرف ايضا ان ابن تاشفين قام في مرحلة لاحقة بإرسال بعثة إلى بغداد قوامها أبو بكر بن العسربي ، الفقيه المشهور وصساحب العديد من المصنفات من بينها العواصم من القسواصم ، مع أبيه ، وأودع أبو بكر بعض أخبار مساحدث معسه في المشرق في مسؤلفاته لاسيما في كتابه العواصم ، وكتب كتابا مفردا عن رحلته ، عثر على أجزاء منه ونشرت ، وكنت قد رأيت في فاس نسخة كاملة مسن هده الرحلة نسخت بخط ردىء في عدة دفاتر ، قيل لي وقتها أنها نسخت عن نسخة خطية محفوظة في مكتبة الزاوية العياشية قرب فاس .

وطبعا حصل يوسف بن تاشفين على الاعتراف العباسي المطلوب

وقيل إن اخباره ارضت كبار الفقهاء في العراق وخاصة الامام الغزالي حتى روي ان مراسلات تمت بين الغزالي ويوسف ، وذلك على الرغم من ان المرابطين عارضوا نشر كتاب إحياء علوم الدين للغزالي إلى حد انهم أمروا باحراق نسخه .

ومن الواضح أن جميع ما عرضاء حتى الأن عن التاريخ المرابطي كان الهدف منه التوطئة للحديث عن دخول المرابطين إلى الاندلس وما نجم عن ذلك من نتائج في توحيد الاندلس، ودفع خطر السقوط عنها، وجعلها ولاية مغربية الأمر الذي نجم عنه نتائج خطيرة على صعيد الشمال الأفريقي والأندلس معا وعلى صعيد علاقات الغرب الاسلامي باوربا الغربية.

لم تكن الاستعانة الاندلسية بقبادل البربر المغربية هي الأولى من نوعها ، فبصرف النظر عن المشاركة البربرية الفعالة في فتح الاندلس استمر تدفق البربر على هذه البلاد ، وازداد ذلك في القرن الرابع للهجرة العرام للميلاد إثراء المراع بين قرملبة والمهدية ، واحتلال القوات الاندلسية لأجزاء هامة من اراضي المغرب الأقصي.

لقد حدث التدخل الأندلسي في أيام الخليفة الأموي عبد الرحمان الناصر ، واستمر أيام أبنه الحكم ، وشهدت الأندلس بعد وفاة الحكم تطورات سياسية خطيرة جدا تمثلت بتاستيلاء المنصور العامري على السلطة وحجره على الخليفة هشام بن الحكم.

والمنصور العامري هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر ، ينتمي الى قبيلة معافر الحميرية اليمنية ، وأمه سيدة أحسلها مسن قبيلة تميم واسمها بريهة ، وقد ولد سنة ٣٢٨ هـ / ٩٤٠ م في قسرية طرش ، موطن أجداده النين دخلوا الأندلس في أيام فتحها ، وقد نشأ منذ صغره متميز النباهة أهتم بثقافته وعلومه ، طموحا ، أرأن أول حياته أن يكون قاضيا لكن طموحه دفع به نحو ارتقاء المناصب ليكون سيد الأندلس بلا منازع (٢٦).

التحق محمد بن أبي عامر بمدينة قسرطبة حساضرة الأندلس ودار خلافتها ، وكان الخليفة وقتها الحكم بن عبد الرحمسن ، وكان هسنا الخليفة قد تسلم الخلافة بعدما تقدم به السن ، ولم يحسظ بولد الابعد أمد طويل ، وأنجبت له الولد السيدة صسبح وكانت مسن أحسل بشكنسي ، وحمل هذا الولد اسم عبد الرحمن ثم انجبت له هشام الذي سيكون آخر خلفاء بنى أمية في الأندلس.

لم تطل الاقامة بابن ابي عامر في قسرطبة حتى التحق بخدمة السيدة صسبح ليشرف على إدارة امسلاكها مسم امسلاك ولي

العهد ، وحظي ابن عامر باعجاب السيدة صبح واستعده! وادخل السرور على حياتها ، وكان كريما متلافا ، وقد تهيأت أمامه السبل ليترقى بالمناصب فاستلم ادارة السكة(٢٧) ثم ما لبث أن تولى وظائف أخرى منها رئاسة الشرطة الوسطى ، وبذلك عرض جاهه وتوثقت صلاته بالوزير الأول المصحفى وبغيره (٢٨) .

وفي سنة ٣٥٩ هـ / ٩٧٠ م تـوفي الأمير الصحيفير عبد الرحمن ، فأسند لابن عامر ادارة اميلاك اخيه هشيام المؤيد ، وفي هذه الأثناء كلف ابن عامر من قبيل الخليفة الحكم بالذهاب إلى المغرب لمرافقة وفد بربري كبير من زناتة على راسه يحى بن علي بن حمدون ، وبذلك تعرف ابن عامر للمرة الأولى من حياته على قبائل المغرب الأقصى وكسب خبرة بشيؤون الحرب والجيوش وقيامت علاقات بينه وبين القيائد غالب ، الذي كان فيارس الأندلس واعلى المسكريين فيها شانا (٢٩) .

ومع الأيام شعر الحكم بأعباء تقدمه بالسن وبثقل المرض ، فأراد ان يوصي بالخلافة من بعده ، وكان ابنه هشام ما يزال طفلا بدون مؤهلات ، ومع هذا أثر الحكم هواه في محبة ابنه فساماه في سانة ٣٦٥هـ / ٩٧٥م وليا لعهده ، مع انه كان بامكانه تسمية واحد من اله فيه الأهلية ، وتسمية هشام وليا لعهد هذا المسمى(٣٠) .

واستفاد ابن ابي عامر من بيعة هشام بولاية العهد نظرا لعلاقاته الوثيقة به وبأمه ، وتعاون ابن ابي عامر مع الوزير جعفر بن عثمان المصحفي ، وفي سنة ٣٦٦ هـ / ٩٧٦ م توفي الخليفة الحكم ، وكتم نبأ وفاته ، وحاول كما ذكرنا من قبل غلمان القصر من الصسقالية خلع هشام وعدم بيعته ، ورد الأمسر إلى الأمير المغيرة بسن عبد الرحمن اخو الحكم (٣١) ولم تفلح خطة الصقالية ، وتعاون المصحفي مع ابن ابي عامر على تصفية قوى الصقالية الذين تحكموا بالدولة وذلك بعدما تمت بيعة هشام وقتل الأمير المغيرة.

وبعد هذا سعى ابن ابي عامر إلى التخلص من الوزير المصحفي فتحالف مع القائد غالب وصاهره ، وشاركه في عدة عمليات عسكرية

ضد الدول الأسبانية في الشمال ، وفي سنة ٣٦٧ هـ/ ٩٧٨ م صرف المصحفي عن عمله ، وأودع السجن مع أهله (٣٢) وظل يعاني من النكبة حتى توفي مسجونا.

وطبعا عندما عزل المصحفي حل محله أبن ابي عامر ، فعمل في سبيل تقوية سلطانه والتخلص من كل نوع من انواع المعارضة بمختلف الوسائل من قمع وشراء للذمم ومؤامرات ، واستحوذ على رضى الفقهاء والقضاة إنما بكل صعوبة ، ولم يبق أمامه غير القائد غالب وأحتاج التخلص منه إلى جهد كبير واستعدادات خاصة.

قام ابسن عامسر اولا بسالحجر على الخليفسة وعزل دار الخلافة مدينة الزهراء مايا ، وابتنى لنفسسه مدينة سماها الزاهرة غدت مقر السلطة التي رست كلها بيد ابن ابي عامسر الذي تلقب الأن بالمنصور ، وهو لقب له مضامين مهدوية ويمانية ، ولم يبق عليه سوى التلقب بإمرة المؤمنين والخلافة ، لكنه لم يقدم على هذه الخطوة لمخاطر ذلك أنذاك ، إنما مهدد لذلك السبيل ، وخسط سابقة الانتزاء على السلطة ومن ثم تمزيق الأندلس.

لقد كان ابن ابي عامر مجاهدا من الدرجة المثلى قاد اكتسر مسن خمسين حملة ضد الدول الأسبانية في الشمال ، وهسزم قسوى هدذه الدول وجعل ملوكها ينقسسادون إليه ، غير انه لم يقض على اي منها ، وتصاهر مع اكثر من ملك من ملوكها ، وهسكذا مسع ظهسور بوادر الضسعف على الأندلس وتمسزقها أنقض هؤلاء الملوك عليهسا وقادوا حملات مدمرة ضدها.

واهتم عدد من الباحثين بالحياة العسكرية الجهادية لابن ابي عامر ، ويروى أن أبن حيان مسؤرخ الأندلس الكبير ساوقف كتابا خاصا على أخبار حملات أبن أبي عامر ، وهذا الكتاب بحسكم المفقود ، وفي مخطوط جغرافي تاريخي مجهول المؤلف اسمه ذكر بلاد الاندلس أتى المؤلف على أخبار حملات أبن أبي عامر جميعها لكن بشيء من الاختصار.

ونعود الآن نحو مسألة تصفية أبن أبي عامر للقائد غالب ، لقدد

فعل هذا بفضل امتلاكه لقوات عسكرية خاصة به جندها واشرف على تسليحها وقادها في حملاته ، وجاءت عناصر هذه القوات مسن المغرب الأقصى خاصة من قبيلة زناته ، ووصلت إلى الاندلس على شكل قبائل وافراد حتى بلغ تعدادهم الآلاف ، وتعلق المغربة بابن ابى عامر لكرمه ولشدة اهتمامه بهم (٣٣) .

وهام جدا مسالة اعتياد الأندلسيين على التقسوي بسالمفاربة والاستعانة بهم ، لا بل إنه لمن المثير أن نعرف أن السيدة صبح وقد ضاقت بأهمال أبن أبي عامر لها وأنصر أفعه عنها ، فبحثت عن شخصية تستعين بها للتخلص من أبن أبي عامر ، فوقع اختيارها على زيري بن عطية المغسراوي الخسرري أول ملوك زناتسة بسلفرب الأقصى ، فأتصلت به وعملت على أرسال الأموال ليأتي إلى الأنداس لازاحة أبن أبي عامر ، لكن هذه المؤامسرة كشسفها أبسسن أبسي عامر ، وأرسل بالقوات إلى المغرب الأقصى فتمكنت من أنزال هزيمة ساحقة بزيرى بن عطية (٤٢) ،

وكان القائد غالب قد ضاق بتصرفات ابن ابسي عامر ، خاصة تجنيده لرجالات قبائل زناتة ، فتحالف مسع ملوك الشمال مسن الاسبان ، لا بل هم بقتل ابن ابي عامر بيديه ، وجسرحه في وجهسه وابان بعض انامله ، ونجا منه ابن ابي عامر ، واخذ بجمع قسواته وفي ٧١٣هـ / ٩٨١ م نازله وقامت معسركة شسديدة بين الطسرفين انجلت عن مقتل غالب وتمزق قواته (٣٥) .

وهكذا غدا ابن ابي عامر سيد الانداس بلا منازع ، غير أنه ظل عرضة للمؤامرات حتى أن ابنه عبد الله تأمر عليه ، فاعتقله واعدمه. (٢٦) ولا شك أن المنصور بن أبي عامر قد حقق كل ما طمح إليه وأمن الحماية والمنعة للانداس ، لكنه جاء في وقت كان المجتمع الانداسي قد قطع فيه مراحل واستعة نحسو الوحسدة والوئام والاكتفساء الذاتي ، وكانت طاقات أهل البلاد العسكرية كافية ، غير أن المنصور أبعد الانداسيين عن الميدان العسكري واسقط العرب مسن الديوان واقتصر بالاعتماد على القبائل البربرية من زناته بشكل

خاص ، فاخل هذا بالبنية العامة ، يقول الفتح بن خاقان « وأذل قبائل الأندلس باجازة البرابر ، وأخمسل بههم أولئك الأعلام الأكابر ، فإنه قاومهم بأضدادهم واستكثر من أعدادهم حتى تغلبوا على الجمهور ، وسلبوا عنهم الظهور ، ووثبوا عليهم الوثوب المشهور ، الذي أعاد أكثر الأندلس قفرا يبابا ، ومسلاها وحشا ونئابا ، وأعراها من الأمان "(٣٧) .

وتحدث الأمير عبد الله أخر ملوك بني زيري في غرناطة وهو الذي عزله يوسف بن تاشفين ـ كما سيمر معنا ـ تحدث في مـنكراته عن المنصور بن أبي عامر وسياسته العسكرية ونتائجها بقوله : " وتوقع المنصور من أجناده الاتفاق على بعض ما يخل بـدولته ، إذا كانوا صنفا واحدا وتالبهم على معصية أمره ، متى أمسر بما أحبوا أو كرهوا ، فنظر من ذلك بعين اليقظة ، وسول له رأيه أن تكون أجناده قبائل مختلفة وأشتاتا متفرقة ، إن هم أحـد الطلوائف بخسروج عن الطاعة غلبها بسائر الفئات ، مع احتياجه إلى تقويه عسكره ، والزيادة فيه بمن يستطيع على تخلل بلاد العدو وتدويخها متى شاء ، فاستجلب رؤساء البربر وحماتها وانجسادها من بلفه فسروسيته فاستجلب رؤساء البربر وحماتها وانجسادها من بلفه فسروسيته وشدته ، وتسامع الناس بالجهاد ، فبادر اليه من شرق العدوة مسن كان لهم من الاثار والمكارم والبأس على النصارى ما لاخفاء به : وبهم كان يصول ابن أبي عامر على العدو ، وهـم كانوا العدة في الجيش والموثوق بهم عند اللقا ، ومعترك الوغا.....

فرتب ابن ابي عامر الرتب، واظهر هيبة الخلافة، وقمع الشرك، وحض المسلمين عامة على الغيزو، فعجيز عن ذلك رعية الاندلس، وشكوا اليه ضعفهم عن الملاقاة، وشسغلهم بالغزوات عن عمارة ارضهم، ولم يكن القوم اهل حيرب، فقياطعهم على ان يشيتغلوا بعمارة ارضهم، ويعطوا من اموالهم كل عام ما يقيم به مين الاجناد من يكفيهم ذلك، على اتفاق ورضى منهم، فضرب عليهم الاقيطاع، وحصل في الدواوين جميع اموال الناس، وكسرها عليهم، وقرض بينهم مالا يرتزق منه الجيش، فبقيت تلك الاقيطاع عليهم، الى ان

عمت الاندلس عدة الثوار ، واتبعوهم على ذلك الاثار ، ودابه في ذلك إنما كان على ما وصفناه .....

فلما تمت الدولة العامرية ، وبقي الناس لا امام لهم ، ثار كل قائد بمدينته ، وتحصن في حصنه بعد تقدمة النظر لنفسه ، واتخاده العساكر ، وادخاره الاموال ، فتنافسوا على الدنيا ، وطمع كل واحد في الاخر ، وكذلك لايصم امر بين نفسين ، فكيف سلطين كثيرة واهواء مختلفة (٣٨) »،

على هذا إن التدخل الانداسي في شؤون المغرب الاقصى، قد مهدد السبل لتحويل الانداس الى ولاية مغربية ، وهكذا صار كلما تغير الوضع السياسي في المغرب تغير بالانداس ، ففي ايام زناته وحكمها للمغرب ، تحكم الزناتيون بالانداس ، وعندما قامت دولة لمثونة ازاحت زناتة عن حكم المغرب ، فحكان بالتالي ان الت الامور في الانداس الى لمتونة وبعد امد استطاع المهدي بن تومرت وخليفته من بعده القضاء على لمتونة ودولة المرابطين بوساطة قبيلة مصمونة فما لبثت الانداس أن غنت ولاية موحنية حكامها من مصمونة ، وبعد زوال ملك مصمونه وحلول المرينيين في ملك المفرب الاقصى ، تغير زوال ملك مصمونه وحلول المرينيين في ملك المفرب الاقصى ، تغير الحال في الانداس مجندا وظلت الأمور تسير على هذا المنوال حتى سقوط غيرناطة وطرد العرب من الانداس.

صحيح راينا من قبل ان عبد الرحمن الداخل عزل الانداس سياسيا عن بقية دار الاسلام ، وجعلها تتحمل بطاقاتها لوحدها مواجهة قوى اوربا الصليبية ، غير ان عبد الرحمن اوجد شرعية استقطب اهل الانداس حولها بدلا من العصبية القبلية والصراعات العرقية ، وفي ايام عبد الرحمن الثالث تحولت الشرعية الى خلافة ، وتسارعت التحولات وتعمقت ، فجاء المنصور بن ابي عامر فاوقفها وجلب المرتزقة البربر الى البلاد ، وبدد غطاء الشرعية ، لذلك ما ان زالت الدولة العامرية كما قال الأمير عبد الله : « وبقي الناس بلا أمام لهم ، ثار كل قائد بمدينته وتحصن في حصنه بعد تقدمة النظر الفسه ، واتخاذه العساكر وادخاره الاموال ، فتنافسوا على الدنيا ،

وطمع كل واحد في الآخر ، وكذلك لايصلح امر بين نفسين ، فكيف سلاطين كثيرة واهواء مختلفة » (٣٩) .

وإنه لأمر مثير أن نقرأ مقدمات سقوط الأندلس في سيرة أعظهم حكام الأندلس واشدهم نكاية في العدو ، واكثرهم حنكة ودهاء : إنها حقائق التاريخ ، وغالبا ما كانت الحقائق مرة المذاق ، والفارق كبير بين عبادة البطل بعين غير مبصرة وبين بصميرة التاريخ : ومهمسا يك من امر واجه المنصور بن ابي عامر منيته سنة ٣٩٢ هـ / ٢٠٠٢ م وهو عائد من حملة جهادية في الشمال ، وتوفي في مدينة سالم ، وكان قد اتخذ لنفسه الاكفان من رزق كله حلال وجمع ما تعلق بثيابه مسن غبار في مغازيه ، واستدعى وهمو على فسراش الموت ابنه عبد الملك فاوصاه ونصحه وارسله لتسلم مقاليد الامور في قرطبة ، وقرر أن يكون ابنه الآخر عبد الرحمن وليا لعهد أخيه ، ثم استدعى قادة جنده وغلمانه فودعهم واوصساهم ، وقسد تسوفي في ۲۷ رمضسان ٣٩٢ هـ / ١١ \_ آب ١٠٠٢ م ، وكان يوم تسوفي " ابسان خمس وستين سنة وعشرة اشهر .....فكانت مدة قيامه بالدولة منذ تقلد الحجابة الى أن توفي خمسا وعشرين سنة واربعـة واربعين يومـا ، وترك من الاموال الناضة بالزاهرة اربعة وخمسين بيتا ، وكان عدد الفرسان المرتزقين بحضرته ونواحيها ، الذين حارب بهم الحسروب عشرة الاف وخمسمائة ، واجناد الثغور قريبا من ذلك ؟ (٤٠) .

وتسلم السلطة عبد الملك بن المنصور ، وحمل لقب المظفر بسالله ، وقد نعى الى الخليفة المؤيد وفاة ابيه واخبره بتسوليه تسدبير الدولة مكانه ، فاقره الخليفة وساعده على النجاح بعمله وخلع عليه وكتب له عهدا بولايته ، « فاستوسق له الامر ، ولم يرد احد ... طاعته واجتمع الناس على حبه »(٤١) .

ولم يكن عبد الملك مثل أبيه لغلبة « النبيذ عليه واستغراقه في لذاته (٤٢) ومع هذا تابع الخطط الجهادية لأبيه وبذلك حفظ للاندلس التفوق العسكري والسياسي، واستمر ورود الزعماء من زناتة على الاندلس وظهرت بوادر الضعف على الكيان العامري ، وتعرض عبد الملك

لأكثر من ازمة ،وهكذا لم تطل مدته وقد توفي في السنة السابعة لحكمه « وقيل إنه مات مسموما ، وقيل إنه مات من علة الذبحة ...! سنة تسع وتسعين وثلاثمائة » (٢٠) ( ١٠٠٩ ) .

واستحوذ على الملك اثر وفاة عبد الملك اخوه عبد الرحمن ، وكان لقبه شنجول ، وكانت ام شنجول ابنة شسنجة ( سسانشوغارسيس الثاني ) ملك بنبلونة ، ومن اسم شنجة نال عبد الرحمن لقبه ذلك انه « كان اشبه الناس بجده «(٤٤) وحصل عبد الرحمسن مسن الخليفة هشام على التقليد بولاية الحجابة والانفراد بالسلطة « وتلقب للحين بالناصر ثم بالمامون ، فكان يدعى بسالحاجب الأعلى المامون ناصر الدولة ، فنظر في الأمور نظرا غير سسديد ، وانفق الأمسوال في غير الدولة ، فنظر في الأمور نظرا غير سسديد ، وانفق الأمسوال في غير الموالهم ، ونسب اليهم اباطيل من القول والفعل حتى قلق الناس به وابغضوه في الله ، وابتهاوا لله تعالى في الدعاء عليه » (٥٤) +

وبعد مضي شهر ونصف الشهر على ولايت طلب من الخليفة هشام « أن يوليه العهد من بعده وأن يتسمى بولي عهد المسلمين ففعل ذلك هشام معه لضعفه وسوء نظره ، ونقصان فطرته ، فدولاه عهده ، فكان سبب انحراف أكادر الأندلس عن عبد الرحمن لماتبين لهم من سخف عقله ، وسرعته الى نقل المملكة عن خلفائها اليه »(٢١).

من الصعب القول ان عبد الرحمن طمع ان يتملك الاندلس ليجمع حوله بحكم نسبه المسلمين والنصارى ، حيث يبدو انه كان غير متوازن فيه فسولة وبدون مؤهلات قيادية او عزيمة جهادية ، وكان اقرب الى الخلاعة والمجانة يعاشر رجال الشراب والغناء والضحك والتسلية واشرك معه الخليفة هشام في بعض هذه النشاطات ، واغضبت تصرفات عبد الرحمن الناس جميعا خاصة رجالات الدولة لانه عرضهم للمهانات حتى أنه امرهم بتغيير ازيائهم وشاراتهم واذلهم .

وفي سنة ٣٩٩هـ ١٠٠٩ م ثار في فرطبة محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ولقب نفسه بالمهدي ، فخلع الخليفة

هشام واستولى على الأموال ، وكان عبد الرحمن بن المنصدور العامري غائبا في الشمال ، وعندما وصلته الاخبار قرر العددة الى قرطبة وفي الطريق تخلى عنه جنده واعوانه لذلك بعد ما وصل الى احواز قرطبة القى عليه القبض ثم تم التخلص منه وبهذا زالت الدولة العامرية من الوجود .

ولم يتملك محمد بن هشام الكفاءة او القدرات على النهوض بالاندلس واعادة رونق الدولة والخلافة لهذا « لقبته العامة المنقش لهشاشته وطيشه وخفته ، (٧٤) وهكذا انتشرت الفسوضى بالاندلس وزالت وحدتها السياسية وزالت الخلافة ، ولم تفوت دول الشمال الفرصة بالشروع بحرب استغلاب لاتعرف الرحمة وتدخلت هذه الدول ايضا في صراعات القوى الداخلية في الاندلس وسلف بنا القول أن الفترة التي تلت عصر الخلافة عرفت باسم عصر دول الطوائف ، واسس هذه الدول متغلبون عرب وبربر وصقالبة (٨٤).

ودخل ملوك الطوائف في صراعات متواصلة وطمع بعض الملوك فيها بالتوسع لكن لم يسع واحد منهم لاحياء الخلافة باخلاص وفي سبيل اعادة الوحدة للبلاد ، وتسابعت الأندلس في هده الأونة لكن لبعض الوقت ازدهارها الاقتصادي،واهم من هذا الازدهار الفكري والحضاري ، وتعددت مراكز السلطة ، واختص كل بلاط بعدد من الشعراء والأدباء والعلماء والكتاب ، وكان هناك بذخ كبير وانفساق الشعراء والأدباء والعلماء والكتاب ، وكان هناك بذخ كبير وانفساق هاذل وتميز العصر بكثرة المغامرين وبالأخذ بالانتهازية السياسية وهكذا انعدم الوفاء والشعور بقداسة الارض وحب الوطن ، واخد الجميع بسلوك سياسي كان بعيدا كل البعد عن الاخلاق والمثل ، وتبارى ملوك الطوائف بالالقاب وكان هناك اكثر من خليفة .

قال صاحب المعجب يصف ما حدث : « واما حال سائر الاندلس بعد اختلال دعوة بني امية ، فان اهلها تفرقوا فسرقا ، وتغلب في كل جهة منها متغلب ، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه ، وتقسموا القاب الخلافة ، فمنهم من تسسمى بسالمعتضد ، وبعضهم تسسمى بالمأمون ، وأخر تسمى بالمستعين والمقتدر ، والمعتصم ، والمعتمسد ، والموفق ، والمتوكل » الى غير ذلك من الالقاب الخلفية ، وفي ذلك يقول ابو على الحسن بن رشيق :

مما يزهدني في ارض اندلس سماع مقتدر فيها ومعتضد

القاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد »(٤٩).

وحين فقدت الأندلس وحدتها تبددت طاقاتها العسكرية وانشغلت جيوشها بالدفاع عن الحكام وبالفتن الداخلية ، وكانت الأندلس في عصر الخلافة تمتلك قدرات بحرية كبيرة جددا ، ففقدت الأن اساطيلها ، وحدث هذا في مطلع القرن الخامس للهجرة / الحدادي عشر للميلاد ، الفترة التي انبعثت فيها الطاقات البحرية لدول اوربا خاصة دول مدن ايطاليا ، واندفع النورمان نحو فرنسا وسواها وزادت الروح الصليبية التهابا وحدة وتعصبا وفقد المسلمون السيطرة على البحر المتوسط ، ولم تقتصر اثار هذا الفقدان على الجانب العسكري والسياسي بل تعدته الى الجانب التجاري ثم الصناعي ، وكان لهذا اسوا الأثار على ازدهار الاندلس وقدراتها على التماسك والصمود .

وخفت الضغوط الصليبية احيانا على ملوك الطوائف لدى مسوت واحد من كبار ملوك الشمال وحدوث خلافات حول وراثته من ذلك ما حدث اثر وفاة شاذشو (شنجه) الكبير، حيث انهار صرح الوحدة التي اقامها واقتسم اولاده الاربعة امسلاكه وهم : غارسسيا، وفرناندو، وراميرو، وجونثالو، وقام صراع بين هؤلاء وبرز مسن بين صفوفهم فرناندو صساحب قشستالة الذي اسستطاع سسنة بين صفوفهم فرناندو صساحب قشستالة الذي اسستطاع سسنة ٢٤٤ هم / ١٠٣٧ م ان يسستولى على مملكة ليون، شم قسام منذ ٢٤٤ هم / ١٠٥٠ م بشن عدة حملات ناجحة ضد امراء المسلمين فيرسر قسطة وطليطلة وبطليوس كما استولى على عدد مسن القسلاع والحصون واجبر بعض ملوك الطوائف على دفع الجزية والاتساوات له (٥٠) وتوفي فرناندو سنة ٤٥٨ هم / ١٠٥٠ م فقسام صراع بين

اولاده حول توزع املاكه واستطاع سانشو الثاني الذي كان مسن نصيبه مملكة ليون ان يهزم اخاه الفونسو السادس ، وبعدما اسره نفاه الى ديار المسلمين فالتجأ الى طليطلة ، وقد سلفت الاشارة الى هذه المسئلة ، ومفيد ان نعود هنا لنبين ان الفونسو السادس امتلك بعد وفاة اخيه سانشو قشتالة وليون ثم ضم اليهما جيلقية ، ومن ثم اقلع في حرب ضروس ضد المسلمين الذين انغمس امراؤهم « في الملذات وصارهمهم الوحيد منافسة بعضهم بعضا في البذخ والترف ، وكانوا في حسد دائم مع بعضهم وحرب مستمرة بالخنجر والانغماس في الحضارة »(٥١) .

ومعروف ان الحضارة عند ما تغدو انغماسا في الملذات تفرغ مسن محتواها الاخلاقي وتصبح عرضة للسقوط بسرعة على ايدي القوى الهمجية ، وقام ابنالطقطقي صاحب الفخري في الاداب السلطانية يوصف درجة الحضارة التي وصلت اليها الخلافة العباسية وقست تعرضها لغزو هولاكو ، وتحدث عن الانغماس في الملذات ، ثم حكى عن واحد من امراء الجند الذين تصدوا لجيش هولاكو قال : « كنت في عسكر الدويدار الصغير لما خرج الى لقاء التتر بالجانب الغسربي من مدينة السلام في واقعتها العظمى سنة ست وخمسين وستمائة ، قال : فالتقينا بنهر بشير من اعمال بجيل ، فكان الفارس منا يخرج الى المبارزة ، وتحته فرس عربسي ، وعليه سلاح تام كأنه وفرسه الجبل العظيم ، ثم يخرج اليه من المغول فارس تحته فسرس وفرسه الجبل العظيم ، ثم يخرج اليه من المغول فارس تحته فسرس فيضحك منه كل من راه ، ثم ماتم النهار حتى كانت لهم الغسرة ، فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشر ، ثم كان مسن الامسر ما

لقد ملكت الهمجية الاسبانية الصليبية المتعصبة القدرة على الفتك بالحضارة الاسلامية والوجود العربي بالاندلس ، وكان فقط يمكن لقوة من السوية الحضارية نفسها مع التعصب أن تتصدى لها ، ووجدت هذه المؤهلات لدى لمتونة المرابطين ، لكن لمنونة ما لبثت أن

تأثرت بحضارة الأندلس او تصادمت معها ، وكان لذلك نتانح خطيرة .

لقد اخنت حرب الاستغلاب التي قادها الفودسو السادس سحة صليبية واضحة ، شارك فيها متطوعون مسن كل طرف اوروبي ، وباركت البابوية هذه الحروب ودعمتها بصكوك الغفران ، وهكذا اشتعلت الحروب الصليبية على ارض الاندلس وامتدت الى صحقلية قبل أن تشتعل في أرض الشام ، ومع هذا امتزجت حرب الاستغلاب في الأندلس بشيء من المشاعر القومية أو الوطنية » فقد عد ملوك ليون أنفسهم ورثة الملوك القوط للاندلس قبل الفتح الاسلامي لها ونقل أحد رسل الفونسو السادس الى الامير عبد الله صاحب غرناطة قول الفونسو : « أنما كانت الاندلس للروم في أول الأمر ، حتى غلبهم العرب والحقوهم بأندس البقاع : جليقية ، فهم الآن عند التمكن ، طامعين في أخذ ظلاماتهم » (٣٠) .

وكان الفودسو على بينة باحوال حكام الانداس وبتدهور احوال الناس فيها ، وبهدف زيادة اضعاف البلاد بنى خلطة في حروب الاستغلاب ، فقد نقل عنه قلوله : « انا ملى غير الملة ، وكل الناس يشنأني ، فبأي وجه اطمع في اخذها ، ان كان من بلا الطاعة ، فأمر لايمكن ، وان كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتلفي فأمر لايمكن ، وان كان من وجه القتال فيهلك فيها رجالي وتلفي أموالي وتكون الخسيارة على اكثر مما نرجوه إن صلات الي ولو صيارت الي ولو صيارت لم تتمسك إلا بأهلها ، شم لا يؤمنون ، ولا ملى المكن ان نستديح الهلها ونعمرها بأهل ملتي ، ولكن الراي ، كل الراي تهديد بعضهم ببعض ، وأخذ اموالهم أبدا ، حتى ترق وتضعف ، ثم هلي تلقي بيدها أذا ضعفت ، وتأتي عفوا كالذي جرى بطليطلة ، انما تلقي بيدها أذا ضعفت ، وتأتي عفوا كالذي جرى بطليطلة ، انما بلامشقة «(٤٤) .

والمثير للانتباه أن أمراء دول الطوائف كانوا على بينة بساهداف الفوذسو وخططه ومع هذا « كان الجميع يساير الأمور ، ويدافع الأيام ويقول : من هذا إلى أن تتم الأموال وتهلك الرعايا .... يأتى

الله بالفرج وينصر المسلمين » (٥٥) وكان كل منهم يشترى رضى الفونسو ، ويطلب منه ان يكون معتدلا في مسطالبه حتسى لا تسقط دولتهم لآخر من ملوك الطوائف فيصبح قويا في وجه الفونسو ، فقسد حاصر الفونسو غرناطة وطلب مبلغ خمسين الف متقال مقابل انصرافه « على خير » فأجابه الأمير عبد الله :«إن ذلك لايقدر عليه ، وفيه من القطع لنا ما يفترصنا به ابن عباد ، فانه لو أخسد غرناطة قوي عنصره ، ولم ينطع لك ، فخذ ما نقسدر عليه ، واتسرك رمقا لانستاصل من أجله ، وما تركت تجده عندنا متى ما طلبت » (٥٠).

لقد استنزف علوك الطوائف اموال اهل الاندلس في شراء السلم من الفودسو وفي بذخهم غير المحدود ، ولعل الحكاية التالية تسكفي في ان تكون شاهدا ، التقى المعتمد بن عباد صماحب اشبيلية بفتاة مسن عامة الشعب فأعجب بها وخلبت عقله فتسزوجها ، وكان اسسمها اعتماد ، وتعرف عادة باسم روميكيا ،وقد « رأت مسرة نسسوة مسن الممتهنات قد وضعن ارجلهن في معجن فيه طين لضرب اللبن ، فدفعها هذا الى البكاء ، فأثر ذلك في نفس المعتمد وسألها : ما الذي يبكيك ؟ فقالت له : اه إني لتعسة ، ومنذ انتزعتني من الحياة الحرة الطليقة المرحة ايام ان كنت انعم بكوخي الحقير ، وانا سجينة هدنا القصر المالة ، انظر الى هؤلاء النسوة اللاتي عند شساطىء وعادات القصر المالة ، انظر الى هؤلاء النسوة اللاتي عند شساطىء النهر ، وانظر الى ارجلهن منتعلات بسالطين ، ليتني كنت عارية القدمين مثلهن اعجن الطين ، وليتني حسرمت الغنى والسلطان ، واعطيت الحرية التي استطيع بها ان افعل ما اريد ، فأجابها وقد شاعت على شفتيه ابتسامة لطيفة : بل انك عما قليل ستستطيعين .

ونزل في اللحظة نفسها الى فناء القصر ، وامر باحضار مقدار عظيم من المسك والعنبر وبعض الاعطار ، ووضع ذلك كله في معجن ، وامر أن يمزج بماء الورد ، ويداف ويسلحق ، الى أن صلات منه عجينة في حجم ذلك التي كانت في معجن النسوة اللاتلي كن يضربن اللبن ، ولما تهيأ له كل ما اراد من ذلك صعد الى اعتماد وقال لها :

لتتفضلي بالنزول الى فناء القصر انت وجواريك ، فسان معجسن الطين في انتظارك فنزلت الأميرة الى ساحة القصر ، وخلعست هسي وجواريها نعالهن وصرن يعجن باقدامهن ذلك الطين المسكي المدوف وهن في مرح وسرور

ومما لا ريب فيه ان تحقيق هذه الرغبة قد كلف المعتمد ثمنا باهظا واموالا طائلة ، وقد كان في استطاعته ان يغضي عن هدذه الحادثة «(٧٠) .

وقد تذكرنا هذه الحادثة بحادثة ميسون ابنة بحدل زوج معاوية ابن أبي سفيان حين ضاقت ذرعا بحياة القصر ، غير أن الفارق كبير جدا فهذه جبل لها المسك والعنبر لتعيث به وتلك قالت :

وليس عباءة وتقرعيني

## احب إلى من لدس الشفوف

وتوالت المصائب على عرب الأنداس ، وعندما كان الضعف ينتاب الفوذسو او يحتاج الى المال والمؤن ، كان ملوك الطوائف يهبون لنجدته والتفريج عنه ، لذا حق له أن يتسمى بملك الملتين وأن يحمل لقب امبراطور ، وحدث في عام ٤٧٨ هـ /١٠٨٥ م أن حاصر مسدينة طليطلة ، وكان ذلك في فصل الشتاء وكان ذلك الشتاء قاسيا جدا ، فيه اشتد البرد وكثر المطر مما سبب انقطاع المواصلات بين شمال الأندلس وطليطلة الواقعة بالوسط ، وهكذا تعذر وصول المؤن الى جيش الفونسو ، واصيب جيشه بمجاعة حقيقية ، وعندما اصبح الفونسو في هذا الوضع المخيف هب ملوك الطوائف لقتاله واغتنام الفرصة بدفعه عن طليطلة ذات الموقع الاستراتيجي الهام بل للتفريج عنه وعن جيوشه « ولولا اهتبال ملوك الطوائف باقامة مرافقة ، واصغاؤهم الى هدر شقاقه لطار شعاعا ، وذهب ضياعا »(٥٠).

وسقطت طليطلة ، ودخل الفونسو عاصمة القوط القديمة وانتهت دولة بني ذي النون ، ورثى احد الشعراء طليطلة بقصيدة منها قوله :

طلیطلة اباح الضد منها حماها إن ذا نبأ كبير

محصنة محسنة بعيد تناولها ومطلبها عسير

الم تك معقلا للدين صعبا فذلله كما شاء القدير

واخرج اهلها منها جميعا فصاروا حيث ساء بهم مصير

وكانت دار ايمان وعلم معالمها التي طمست تنير

مساجدها كنادس اي قلب على هذا يقر ولا يطير (٥٩).

لقد غدت الآن طليطة عاصسمة لدولة قشستالة فانقلبت الموازين وتغير الوضع الاستراتيجي بالاندلس ، فمن قبل كان مقر هذه الدولة في اقصى الشمال ، امسا الآن فبسات في وسسط الاندلس ، في مسوقع مسيطر على جميع انحاء شسبه الجرزيرة الايبيرية ، يقول ابسن الكردبوس : « ولما حصل الطاغية الفنش لعنة الله بطليطلة ، شمخ بانفه وراى أن زمام الاندلس قد حصل في كفة ، فشسن غاراته على جميع اعمالها حتى فاز باستخلاص جميع اقسطار ابسن ذي النون واستنصالها ، وذلك ثمانون منبرا سوى البنيات ( البلدات) والقرى واعمال شنتمرية كلها ، وادي الحجسارة الى طلبيرة وفحص اللج واعمال شنتمرية كلها ، ولم يكن بالجزيرة من يلقسى اقسل كلب مسن كلابه ، فعند ذلك وجهه كل رئيس بالاندلس رسسالة الى الفنش مهنئين ، وبانفسهم واموالهم مفتقدين وفي أن يشركهم في بالاده له عاملين ، ولاموالهم اليه جابين ، حتى أن صماحب شنتمرية حسسام الدولة ابن رزين نهض اليه بنفسه ، وتحمسل هدية عظيمسة القدرسنية ، متقربا اليه ، وراغبا أن يقسره في بلده عامسلا بين يديه القدرسنية ، متقربا اليه ، وراغبا أن يقسره في بلده عامسلا بين يديه القدرسنية ، متقربا اليه ، وراغبا أن يقسره في بلده عامسلا بين يديه القدرسنية ، متقربا اليه ، وراغبا أن يقسره في بلده عامسلا بين يديه

فجازاة على هديته بقرد وهبه اياه ، فجعل ابن رزين يفخر به على سائر الرؤساء ويعتقد انه جنته مما كان يحذر من الفذش من وقوع الباساء .

وانتحى الفذش انتخاء الجبابرة ، وانزل نفسه منازل القياصرة ، وداخله من الاعجاب ما احتقر به كل ماشي على التسراب ، وتسسمى بالانبراطور ، وهو بلغتهام أمير المؤمنين ، وجعل يكتب في كتبه الصادرة عنه : من الانبراطور ذي الملتين »(٢٠) .

واجمل ابن الكردبوس وصف علاقات الفونسو السادس مع حكام الاندلس بقوله « واستحكم في المسلمين طمعه ، وصمح في قياسه الفاسد ان يستخلص جزيرة الاندلس لنفسه فلم ينم عن شن الغارات ومواصلة الغزوات .

وصادف ايام ملكه نفاقا كثيرا بين المسلمين واختلافا عظيما ، وضعف بعضهم عن البعض الا بمعونة الروم ، فبدنلوا للفنش ما يحبه من الاموال ليعينهم على مناوئهم بانجاد الرجال ، واللعين في اثناء ذلك لما بينهم من الفتنة مسرور ، وهم عن ذلك مشتغلون بشرب الخمور ، واقتناء القيان وركوب المعاصي وسماع العيدان وكل واحد منهم يتنافس في شراء الذخائر الملوكية متى طرات من المشرق ، كي يوجهها الى الفنش هدية ليتقرب بها اليه ويحظى دون مطالبه لديه ، الى ان ضعف عدن اولئك الثوار الطالب والمطلوب ، ونل الرئيس والمرؤوس وافتقرت الرعية ،وفسدت احوال الجميع بالكلية ،وزالت من النفوس الأنفة الاسلامية ،واذعن من بقي منهم خارج النمة الى اداء الجزية ،وصاروا للفنش عمالا يجبون له الأموال ،لايخالف امره احد ،ووكلوا امور المسلمين الى اليهود ،فعاثوا فيهم عيث الأسود وجعلوهم حجابا ووزراء وكتابا

وتطوف الروم في كل عام على الأندلس يسبون ويغنمون ويحرقون ويهدمون ويأسرون»(٦١) .

وبعدما صمار الفونسو سيد طليطلة اخذ يتطلع بجدية نحو اشبيلية للاستيلاء عليها وازالة ملك أل عباد منها ، واتبع في سبيل ذلك

خططه المعروفة في التهديد واستنزاف الموارد ، واشعار الناس بعدم وجود منفذ ، وحاول ابن عباد دفع الفونسو السادس عنه فسراسله وحاول شراء رضاه بالأموال والقسلاع وغير ذلك ، وبعت اليه في احدى المناسبات برسول يهودي «يعرف بابن مشعل فقال له : كيف اترك مجانين (ج.ماجن) تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوكهم وامرائهم : المعتضد والمعتمد ،والمعتصم ،والمتسوكل، والمستعين ،والمقتدر ،والأمين ،والمأمون ، وكل واحد منهم لايسل في النب عن نفسه سيفا ، ولايرفع عن رعيته ضيما ولاحيفا ، قد اظهروا الفسوق والعصيان ، واعتكفوا على المغساني والعيدان ، وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على رعيته احدا ، وأن يدعها بين ايديهم سدى (١٢) .

وكذلك بعث الفوذسو الى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية بوفد من عنده ليجبي منه الجزية ، وتراس هذا الوفد يهودي اسمه المعتمد ابن شالب ، ونزل رجال الوفد "خارج اشبيلية ، فوجه اليهم المعتمد ابن عباد المال المعلوم مع بعض اشياخ اشبيلية ، منهم ابن زيدون (ابن الشاعر المشهور) وغيره ، فلما وصلوا الى خبائه واخسرجوا اليه المال العين والسبائل ، قال لهم اليهودي : والله لاأخسد منه هدا العيار ، ولاأخذ منه الا مشحرا ، ولايؤخسد منه في هدا العام إلا العيار ، وزاد في كلامه ونقص ، واسماء الأدب ، فبلغ المعتمد أجفان البلاد ، وزاد في كلامه ونقص ، وامرهم بالخروج لقتل اليهودي خبره ، فدعا بعبيده وبعض جنوده ، وامرهم بالخروج لقتل اليهودي ابن شالب ، واسر من كان معه من النصارى ففعلوا ما امسرهم به من ذلك .

فلما بلغ ذلك اذفذش ، اقسم بأيمان مغلظة ان لايرفع يده عنه وانه يحشد من الروم عدد شعر راسه ، ويصل بهم الى بحسر الزقاق ، فكان ذلك .

وخرج انفنش في جيش لايحصى كثره ، وافسد في الشرف (ربضس اشبيلية) فسادا كبيرا ، وحسرقه ، واجتساز عليه قساصدا حصسن طريف ، فوقف على شاطى بحر الزقاق ، والبحسر يضرب ارسساغ

فرسه»(٦٣) ومن هناك بعث برسالة فيها تحديات وقحة الى يوسف إن تاشفين .

وكيف لايفعل هذا ولايشتط حيث لم يجد في الأندلس من يقاومه او يدفعه ، فقد «انتشر الروم على جميع الأقطار ، وعائدا في جميع الأمصار ، وصارت لهم اقصى بلاد الاسلام مرتعا ، ولقد بلغ الروم ان اغاروا في ثمانين فارسا ممن لاخسلاق لهسم على نظسر المرية ، فأخرج ابن صمادح قائدا من قواده ، ومعه من خيار جنده اربعمائة ، فلسا التقوا بالعدو ،انهزموا، وما وقفوا ولا أقدموا «(٢٥).

والمثير للانتباه هنا إن المستعرض لتاريخ الانداس حتى نهاية الفترة العامرية أن القوات المسلمة كانت تلقى في الشمال مقاومة عنيدة ، وأن ملوك الشمال لم يلق أيا منهم السلاح ولم يستسلم بل لم يتعد وأقع الحال كما قالت العرب « هنة على دخن».

ويدس اهل الأندلس من ملوكهم فكان أن توجهوا بأبصارهم نحو المغرب الأقصى حيث يوسف بن تاشفين ، وقصدته وفود أندلسية «وشكوا اليه ما حل بهم من أعدائهم ، فوعدهم بامدادهم وأعانتهم وصرفهم الى أوطانهم»(١٥٠) .

وشدد الفوذسو من ضغوطه على ابن عباد «وساله أن يخلى له معاقل كان الموت عبده أولى من أعطائها ، فوجست نفسه منه بالحملة (٢٦) .

وقال ابن الكردبوس «ولما تيقن كل من ثار وراس ، ولاسديما رؤساء غرب الاندلس كابن عباد وابن الأفطس ، مذهب الفذش فيهم وانه لايقنع منهم بجزية ولاهدية ، راوا ان الرجوع الى الحق احتق فاستصرخوا بالمرابطين ، واستنصروا بأمير المسلمين يوسف بن تاشفين ، على ان ينخرطوا في سلكه ، ويدخلوا تحرب ملكه ، وفتحوا له بابا الى الجهاد كانوا قد سدوه ، فأجابهم الى ما رغبوه ، ولم يخالفهم فيما طلبوه ، اذ كان في جهاد المشركين والذب عن حريم المسلمين ، فاستيقظ طلب النصر من منامه ، وتطلع بدر التأبيد من خلال غمامه (٧٠)

لم تكن الأمور بمثل هذه الدرجة من السذاجة ، وفي الحقيقسة لم يرجع ملوك الطوائف قط الى جادة الصواب ، وابسدا لم يروا ان الرجوع الى الحق احق ، بل ارادوا الحفاظ على ملكهم مسن خسلال حرب يخوضها الصديق ضد العدو فتضعفهما معا فتحصسل الفسائدة لهم ، فقد رام ابن عباد كسر الفونسو «بطوائف المرابسطين وضرب بعض» (١٨) ،

غير أن يوسف بن تأشفين تنبه لهذا ، ربما بوساطة مستشمارية من أهل الأندلس وأثر هذا التنبه على طبيعة المواجهة العسكرية بينه وبين الفونسو وعلى استثمارها ثم على مستقبل ملوك الطوائف . ولم يرد يوسسف على نداءات الاستغاثة بــــالاستجابة الفورية ، وكذلك فعل عندما بلغته رسالة الفونسو التي جاء فيها المورية ، وكذلك ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من التخاذل والتواكل والاهمال للرعية ، والاخلاد الى الراحة ، وأنا اسومهم الخسسف فأخرب الديار ، واهتك الأستار ، واقتل الشبان والسر فأخرب الديار ، واهتك الأستار ، واقتل الشبان والسر فلادان ، ولاعذر لك في التخلف عن نصرهم إن أمكنتك فسرصة هذا ... فأن كنت لاتستطيع الجواز فابعث الى ما عندك من المراكب لأجوز اليك ، وأنا أقاتلك في أحب البقاع اليك ، فإن غلبتني فتلك غنيمة جلبت اليك ، ونعمة مثلت بين يديك ، وأن غلبتني فتلك

واخذ يوسف بن تاشفين يعدد العددة الجدواز الى الأندلس ، واقتضى الحال منه تأمين ما يكفي من القدوات البرية للجواز والقتال ، وتأمين الأساطيل اللازمة لنقل القوات مع الأعتدة والمؤن والاسلحة وجلب الامدادت اذا لزم الأمر ، وهكذا «شرع في تجديد العساكر ووفورها ، وبعث الى الصدراء للمتونة ومسوفة وجدالة وغيرهم ، يعلمهم بما فتح الله عليه من ملك المغرب ، وطاعة اهله ، ويؤكد عليهم في القدوم اليه ، فوفد عليه منهم جموع اهله ، ويؤكد عليهم في القدوم اليه ، وصرف اعيانهم في مهمات كثيرة ، ولاهم الأعمال ، وصرف اعيانهم في مهمات الأشغال ، فاكتسبوا الأموال ، وملكوا رقاب الرجال ، وكثروا

اليد العليا ، واستكملت الامارة ، والله يتم الارادة "(١٩) .

بكل مكان ، وساعدهم الوقات والزمان ، وكثارت جمسوعهم وتوفرت عساكرهم ، وعظم ملك يوسف بن تاشفين ، وضم ما جزوله ولمطه ومصمودة وقبائل زناتية جملوعا كثيرة ، وسلماهم بالدشم ، وضم طائفة أخرى من أعلاجه وأهل داخلته وحاشيته فصاروا جملوعا كثيرة ، وسلماهم الداخليين ، فاجتمع له في الطائفتين ثلاثة الاف فارس» (٧٠) .

ولم يكتف يوسف بهذا فقد وجد نفسه بحاجة الى السلاح والعتاد من الأنواع المستخدمة في الأندلس مع خبراء بشدؤون القتسال لدى الأندلسيين واعدائهم ، ولهذا «بعث الى الأندلس برسم شراء العدة والات الحسروب ، فساشتري له منها كثيرا » وامضى عاما في «اقتناء العدة واتخاذ السلاح واقتناء الأجناد واختيار الرجال فبلغ جيشه الى اثني عشر الف فارس ، كلهم نخبة أنجاد»(٧١) .

ولم يكتف يوسف بهذا بل تبادل الرسائل مع المعتصد با عباد وغيره من ملوك الطوائف يطلب منهم جمع قواتهم وتوحيد طاقاتهم العسكرية لتجتمع اليه بعد عبوره الى الأندلس لقتال العدو ، وطلب يوسف من ابن عباد تسليمه الجزيرة الخضراء يتخذها قاعدة لقواته التي ستجوز الى الأندلس ، وجاء هاذا الطلب بناء على نصايحة واحدا من كتابه اسمه عبد الرحمن بن اسباط ، وكان اندلسيا ما اهال المرية ، فقد روي أنه قال له: « أيد الله الأمير تعلمون أن الأندلس جزيرة مقطوعة في البحر ، ويعمر المسامون منها الثمن وساسات يعمى المسامون منها الثمن وساسات المسامون منها المسامون منها المسامون منها المسامون منها الثمن وساسات وساسات

النصارى وهي ضيقة حرجة ، سجن لمن دخلها ، لايخرج إلا تحت حكم صاحبها ، وإن انت جزت إليها وحصلت فيها ما يكون لك في نفسك شيء ، وهذا الرجل الذي استدعاك ما بينك وبينه متات قديم ، ولاصداقة متصلة ، ويبقى إذا قضى الله الغرض من العدو أن يمسك بها ، والحال كما ترونه ، والنظر إليكم ، فاكتب إليه إنك لايمكنك الجواز إليه إلا أن يعطيك الجزيرة الخضراء ، فتجعل فيها ثقاتك واجنادك ، ويكون الجواز بيدك متى شئت » (٧٧) . وكتب يوسف إلى المعتمد بن عباد يطلب منه التخلي له عن الجزيرة الخضراء وأن يخليها له ويكتب بذلك صكا عليه توقيعه مع شهادات رجال الدولة والقضاة والفقهاء ، وكانت ولاية الجزيرة الخضراء مسندة إلى الراضي يزيد بن المعتمد ، لهذا عارض تسايم الجزيرة الخضراء إلى المرابطين ، وكان الرشيد الابن الشاني للمعتمد قد عارض من قبل ايضا فكره الاستعانة بالمرابطين ، وأيده في هذا وجوه دولة اشبيلية ، فقد اشار هؤلاء على المعتمد « بمداراة الانفنش ملك قشتالة ، وطلب معاهدته ، وعقد السلم معه على ما يذهب إليه من الشروط ، وكيف ما أمكن ، وأن ذلك أولى من تجويز المرابطين .

ثم إنه خلا بعد ذلك بابنه وولي عهده الرشيد ابي الحسن عبيد الله ، وقال له : يا عبيد الله إنا في هذه الاندلس غرباء بين بحر مظلم وعدو مجرم ، وليس لنا ولي ولا ناصر إلا الله تعالى ، وإن إخواننا وجيراننا ملوك الأندلس ليس لنا فيهم نفع ولا ترجى منهم نصرة ولا جنة إن نزل بنا مصاب ، أو نالنا عدو ثقيل ، وهذا اللعين أذفنش قد أخذ طليطلة من يد ابن ذي النون بعد سنة سبع وسبعين ، وعادت دار كفر ، وهاهو قد رفع راسه إلينا ، وإن نزل علينا بكلكله ما يقلع عنا حتى يأخذ إشبيلية ، ونرى من الرأي أن نبعث إلى هسذا الصحراوي ، ملك العدوة نستدعيه للجواز ليدفع عنا هذا الكلب اللهين ، إذ لاقدرة لنا على نلك بأنفسنا ، فقد تلف مجبانا وتبددت اجنادنا ، وأبغضتنا العامة والخاصة ، فقال له أبنه الرشيد : يا أبت اجنادنا ، وأبغضتنا العامة والخاصة ، فقال له أبنه الرشيد : يا أبت تركتها للنصارى فتقوم على اللعنة في منابر الاسلام مثلما قامت على تركتها للنصارى فتقوم على اللعنة في منابر الاسلام مثلما قامت على غيري ، حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير » (٧٢) .

لاندري مدى صحة هذه الرواية اخذين بعين الاعتبار أن الحديث جرى على خلوة بين أب وأبنه ، وألمهم معرفته الآن هـو أن المعتمـد أبن عباد جمع (٤٧) القاضى والفقهاء ، وكتـب عقـد هبـة الجزيرة

الخضراء ليوسف بن تساشفين وتسسليمها له بمحضر ذلك الجمسع ، وبعث به إليه » (٧٥) .

وقام المعتمد بن عباد بمخاطبة جاريه المتوكل عمر بن محمد بسن الأفطس ملك بطليوس ، وعبد الله بن حبوس ملك غرناطة ، وطلب منهما أن يرسل كل منهما قاضي حاضرة دولته وحين فعلا استحضر قاضي قرطبة واضاف إلى هؤلاء القضاة وزيره ابن زيدون وبعث بهم وفدا للتعاقد مع يوسف بن تاشفين حول ترتيبات دخوله إلى الأندلس وبعد مفاوضات تم الاتفاق والتعاقد على أن تتصل الأيدي على غزو الروم بمعونته ، والا يعرض لأحدنا ببلده ولايقبل عليه رعيته ، ومن يروم الفساد عليه » . (٢٧) .

وتاهب يوسف بن تاشفين وقاد قواته نحو سببته للعبور إلى الجزيرة الخضراء ، وفعال هادا بعدما وردت عليه رسال المعتمد « تعلمه انه يتاهب للجهاد ، وتعده بإخالاء الجازيرة الخضراء ، وانه لايصل إلى سببتة إلا ويضعها في يديه ، فلما وصل متأهبا لذلك ، بمن احتفل به من جيشه ، قدم رسله إلى المعتمد .... فأمسكهم بإشابيلية مدة طويلة ، وامير المسلمين في ذلك متقلق لورودهم ، فأرسل معهم من شيوخ اشبيلية من يقول له : تدربص في سببتة مدة من ثلاثين يوما إلى أن نخلي لك الجازيرة فاجابهم إلى هذا « (٧٧) .

لقد ظل المعتمد بن عباد حتى هنه السناعة يراوغ وسيء النوايا باتجاه يوسف بن تناشفين ، ونبه يوسف الى هنا وقيل له: « لم يجعلك ابن عباد في هذا الالتواء الا لأنه يريد أن يرسل الى الفونس يعلمه بقدومك ، ولعله يتأتى له منه ما يرغب ، ويسأله أن يعاقده على أن يهبه الجزية أعواما فإن فعل استجاش عسكره على الجنزيرة ، ومنعك الجواز ، فاسبقه اليها ، وإن كان النضراني لايتأتى له ، أرسل اليك في الجواز» (٨٧) .

قيل هذا ليوسف ورسل ابن عباد عنده في سبته ، وبناء عليه « لما

انفصل الرسل عنه بذية التربص في إخلاء الجزيرة شلاثين يوما ، جهز عسكرا مقدما من نحو خمسمائة فارس ، وارسلهم في اثرهم ، فلم تصل الرسل إلى الجزيرة آخر النهار إلا والعسكر في اثرهم قصد عدوا ونزلوا بدار الصناعة ، فالتفت القوم إلى خيل قد ضربت محلتها ، لم يدر متى اقبلت ، ولم يصبح لهم إلا وطائفة آخرى بعدها يزيدون ويترادفون ، حتى انكمل العسكر كله على الجزيرة مع داود بهن عائشة ، واحدقوا حواليها يحرسونها ، ونادى داود بالراضي ، وقال له : وعدتمونا بالجزيرة ، ونحسن لم نأت لأخذ بلدة ولا ضرر بسلطان ، إنما أتينا للجهاد ، فإما أن تخليها من هنا إلى وقت الظهر من يومنا هذا ، وإلا فالذي تقدر عليه فاصنع .

وخاطب امير المسلمين ابن عباد يعلمه بما صنع ويقول له: كفيناك مؤنة القطائع وإرسال الأقوات لأجنادنا كما وعدت ، فأرسل المعتمد لابنه الراضي في إخلائها لهم ، وحصل فيها داود ، وأتى الأمير إليها ودخلها ناظرا إليها ، ثم انصرف إلى سببتة إلى وقت إقباله » . (٧٧) .

إن ما حدث حتى الآن يساعد على تفسير ما اسفر عنه العبور الأول الأول ليوسف بن تاشفين إلى الأنداس ، وبعد هذا موقفه مسن ابن عباد وحقده عليه وعدم مسامحته له ، ولعدم وثوق يوسف بسابن عباد تفقد الجزيرة الخضراء بنفسه ، وعلى الفور « شرع في بناء اسوارها ، ورمم ما تشعث من ابراجها وحفر الحفير ( الخندق ) عليها ، وشحنها بالاطعمة والأسلحة ، ورتب فيها عسكرا انتقاه من نخبة رجاله واسكنهم بها » (٨٠) .

وبسيطرة يوسف بن تاشفين على الجزيرة الخضراء حدث تبدل استراتيجي بشأن احد منفذي البحر المتوسط ، فقد كان العرب قد امتلكوا منفذ الزقاق ( مضيق جبل طارق ) من طرفيه في العصر الأموي ، وذلك بامتلاكهم لكل من سبتة وطنجة من جانب المغرب والجزيرة الخضراء من الجانب الاندلسي المقابل ، وبعدها حاولوا

فتح القسطنطينية للاستيلاء على المنفذ الآخر ، ومع تأسس الحكم الأموي بالأندلس امتلك هذا الحكم الجانب الأندلسي فقط ، ومنذ ايام الخليفة عبد الرحمان الناصر تملك الحكم الأندلسي المسركله بطرفيه ، إنما بعد انتهاء فترة الاستبداد العامري فقد الأندلسيون المطرف المغربي ، والآن مع حلول قوات المرابطين في الجاريرة الخضراء صار بحار الزقاق مضيق مسينا قرب صقلية ، لكنهم سيفقدون يمتلكون مع بحر الزقاق مضيق مسينا قرب صقلية ، لكنهم سيفقدون السيطرة على هذا المضيق الهام بعد امد قصير وذلك بسقوط صقلية النورمان ، الأمر الذي سيكون له ابعد الأثار واخطرها على مسار احداث الحروب الصليبية وسايتضح ذلك اثناء الاعداد لما سايعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة ، بعدما حارر صالاح الدين محدينة باسم الحملة الصليبية الثالثة ، بعدما حار صالاح الدين محدينة بحرية متدنية .

وكان بعدما عاد يوسف بن تاشفين إلى سبتة اشرف بنفسه على عبور قواته إلى الجزيرة الخضراء ، وقارب عدد هذه القوات العشرة الاف فارس ، وكان القائد العسكري لها داود بن عائشة ، وعندما تمت عملية العبور كان الفونسو السادس بعيدا في الشامال ملقيا الحصار على مدينة سرقسطة ، وكانت اجزاء من قواته منشفلة بحصار طرطوشة وبلنسية ، وقد فوجىء بأخبار المرابطين فأوقف اعمال الحصار وجمع إليه قواته ليتوجه نحو يوسف بن تاشفين (٨٣).

وتحرك يوسف بن تاشفين وراء قواته نحو إشبيلية « فتلقاه ابن عباد على مرحلة من الجزيرة فسلم عليه ، فهام ابان عباد بتقبيل يديه ، فبادر لمعانقته ، وسأله عن حاله ، وانبسط معه في الحديث ، وهنأه ابن عباد بالسلامة ، ولحقت ضيافات ابن عباد ، فعمت جميع المحلة على حال كبرها ، وركب ابن عباد ودار بالمحلة ، ونظر إلى العسكر فراى عسكرا نقيا ومنظرا بهيا ، فلم يشك أن نلك الجمع لايخلو من بركة « (٨٣) .

وبعدما وصل يوسف بن تاشفين إلى إشبيلية اقسام بهسا شلاثة

ايام ، ثم ارتحل نحو مدينة بسطليوس ، لكن لماذا نحسو هسذه المدينة وليس نحو سرقسطة أو طرطوشة أو بلاسية ؟

لعل السبب هو أن المتوكل على الله أبن الأفطس صاحب بطليوسي كان أول ملوك الطوائف كتابة إلى يوسف يستنجد به قائلا « الا ناصرا لهذا الدين المهتضم ، الا حاميا لما استبيح من حمى الحرم ، وإنا لله على ما لحق عبيده من ثكل ، وعزه من ذل ، فإنها الرزية التى ليس فيها عزاء ، والبلية التى ليس مثلها بلاء(١٨٤) .

ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك اعزك الله بالنازلة في مسدينة قورية (٥٠) اعادها الله للاسلام ، وانها مؤننة للجزيرة بالخلاء ، ولمن فيها من المسلمين بالجلاء ، ثم مازال ذلك التخاذل والتدابر يتزايد حتى تخلطت القضية ، وتضاعفت البلية ، وتحصلت بيد العدو ومدينة سرية (٢٠) وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصين والامتناع ، وهي من المدينة كنقطة الدائرة تدركها مسن جميع الجهات ، دائرة بنواحيها ، ويستوي في فيء الأرض بها قاصيها ودانيها ، وما هو إلا نفس خافق ، ورمق زاهم استولى عليه عدو مشرك وطاغية منافق ، إن لم تدركوها بجماعتكم عجالا ، وتبادروا ركبانا ورجالا ، وتنفروا نحوها خفافا وثقالا ، وما احضكم على الجهاد بما في كتاب الله ، فإنكم له اتلى ، ولا بما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنكم إلى معرفته اهدى » (٧٠) .

على هذا جاء يوسف بن تاشفين إلى الأنداس للدفاع عن تغاور مملكة ابن الأفطس ، ولهذا توجه إلى بطليوس ( وهي منطقة تقالان على مقربة من الحدود البرتغالية ) لقد جاء للتفاريج عن هذه المملكة ولدفع العدو عنها ، وليس للتوغل داخل الأراضي التي غلب عليها الفونسو ، ويؤكد هذا التعليل ما ذكره الأمير عبد الله في مذكراته ، فبعدما حل يوسف بن تاشفين بأرض الأندلس واثناء وجوده بإشبيلية راسل ملوك الطوائف للالتحاق به ومعهم قدواتهم ، ففعلوا باستثناء المعتصم ابن صمادح صاحب المرية حيث بعث بابنه

وبقي هو « متربصا ليرى كيفية الأمر ومخرجه مع الروم ، واعتدر بكبر السن مع الضعف » .

وتحدث الأمير عبد الله عن خروجه من مملكته للالتحاق بيوسسف ابن تاشفين وأنه التقى به في الطريق إلى بطليوس وقسال : « ورأينا من اكرامه لنا وتحفيه بنا مازادنا ذلك فيه رغبة ، لو استطعنا أن نمنحه لحومنا فضلا على أمسوالنا ، ولقينا المتسوكل بن الأفسطس محتفلا بعسكره ، كل برغب في الجهاد ، قد أعمل جهده ووطسن على الموت نفسه ... والعجب في تلك السفرة من حسن النيات ، وإخلاص الضمائر ، كأن القلوب إنما جمعت على ذلك » (^^)

هذا من جهة يوسف بن تاشفين اما من جهة الفوذسو السادس فقد عاد إلى طليطلة ، ومن هناك حشد قواته كما تلقى نجدات من المناطق الشمالية ومن فرذسا وسواها فاجتمع لديه أعداد كبيرة من المقاتلين ساروا تحت راية الصليب وبمباركة بابوية ، وقد بالغت المصادر العربية في تقدير تعداد القوات الصليبية ، يقول صاحب الحلل الموشية « واحتفل الفوذسو في الاستعداد ، وخرج ومعه ثمانون الف فارس لابسين الدروع دون غيرهم حتى انتهى إلى فحص الزلاقة ، وكان عسكر المسلمين يناهز خمسين الف فارس ، اربعة وعشرون الفا من فرسان الاندلسيين مابين مدرع ولابس ، ومثلها او اكثر منها مرابطون واهل العدوة » (٨٩)

وارى في هذه الرواية مبالغة كبيرة ، وسبق أن نقلنا عن روض القرطاس أن تعداد المرابطين كان عشرة ألاف ، ونقلنا من قبل عن صاحب الحلل نفسه أن تعداد جيش يوسف بن تاشفين وصل إلى أثني عشر ألف فارس ، ولا يعقل أن يجلب يوسف إلى الأندلس كل ما ملكه من قوات ، وهكذا نجد الحميري صاحب الروض المعطار يقول في مادة «زلاقة » اختار الفونسو ممان اجتماع إليه انجادهم « وقال حين نظر إلى ما اختاره من جموعه : بهؤلاء أقاتل الجن والأنس ، ومالذكة الساماء ، فالمقلل يقسول : كان هؤلاء الجن والأنس ، ومالذكة الساماء ، فالمقلل يقسول : كان هؤلاء

المختارون من اجناده اربعین الف دارع ، ولابد لمن هده صدفته ان يتبعه واحد او اثنان ، واما النصارى فيعجبون ممن يزعم نلك ويقوله ، واتفق الكل أن عدة المسلمين كانت اقسل مدن عدة المشركين » .

والذي أراه أن عدد المسلمين لم يتجاوز العشرين الف مقاتل وأن عدد الصليبيين زاد على هذا العدد قليلا ، لكن ليس أكثر من خمس وعشرين الفا ، ونزلت القوات الاسلامية قرب اسموار بطليوس ، فهي جاءت للتفريج عن أراضي هدنه الدولة ، وهناك وردت الأخبسار بزحف الفونسو نحوها على رأس جيش كبير ، يقسول الأمير عبد الله : « وتلومنا ببطليوس أياما حتى صبح عندنا أقبال الفونسو في حفله ، يروم الملاقاة ، ويظن أنه يهزم الجيش لقلة معرفته به قبل ، وساقه القدر إلى أن توغل في بلاد المسلمين ، وأبعد عن أنصاره ، ونحن بازاء المدينة متربصون ، إن كانت لنا فيها ونعمت ، وإن لم تكن كانت وراءنا حرزا ومعقلا نأوى إليها ، وأمير المسلمين يدبسر هذا الأمر بحسن رأيه ، ويلتوى عسى تقع الملاقاة بتلك الناحية ، دون أن يحوج إلى التوغل في بلادهم ، وهم دخلوا الأندلس لا يعرفون من لهم أو عليهم ، ورجسا بسأن يكون الرومسي لا يخسسرج إليه أحد فينصرف طريقه ،ويكفى الله المؤمنين القتال ١٠٠)على هـدا تمنى يوسف بن تاشفين عدم زحف الفوذسو نحسوه ،لكن الفسوذسو ركب رأسه وساق قواته مسافة واسعة اوجاء بعدما اكل الطسريق قسواته ليقاتل قوما اتخذوا موقف الدفاع في متسع من الوقت والمكان ،وكتب الفوذسو الى يوسف يقول :« هاأنا قد اقبلت أريد مسلاقاتك ،وأنت تتربص وتختبيء » (۸۱) .

وكان من المتوجب على المسلمين مهاجمة الفودسو قبل ان تسرتاح قواته وتتخذ معسكرا خاصا بها ، لكن يوسف لم يفعل هذا ، وترك الجيش المعادي يعسكر على مسافة ثلاثة اميال من معسكره ، وكتب يوسف إلى الفودسو كتابا « يدعوه فيه إلى الجسزية او الاسسلام او

الحرب ، فلما وصل كتابه إلى الفونسو ادركته الأنفة وداخله الكبر وقال للرسول: قل للأمير لا تتعب نفسك أنا أصل إليك »

وجاء في كتاب يوسف إلى الفونسو السادس: « وقد بلغنا يا انفذش أنك دعوت إلى الاجتماع بك وتمنيت أن تكون لك فلك تعبر البحر عليها إلينا ، فقد أجتزناه إليك ، وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك ، وسترى عاقبة دعائك ( ومسادعاء الكافرين إلا في ضلال ) ـ سورة الرعد \_ الآية: ١٤

فلما وصل الكتاب إلى انفنش وسمع ما كتب به إليه جاش بحرر غيظه ، وزاد في طغيانه وكفره ، وقال ابمثل هاذه المخاطبة يخاطبني ، وانا وابي نغرم الجزية لأهال ملته منذ ثمانين سنة ، واقسم أن لا يبرح من مكانه الذي نزل فيه ، وقال: يزحف إلى فإني أكره أن القاه قرب مدينة تعصمه ، وتمنعني منه ، فالا أشفي نفسه بقتله ، ولا أبلغ أملي فيه وبيني وبينه هاذا البسيط المتسع ، فأعلم السفراء أمير المسلمين بانتخائه وما اظهر من طغيانه وكبريائه ، (١٣) .

واثناء تراشق الرسائل بين المعسكرين وتبادل الوفود كتب الفودسو « إلى أمير المسلمين مكرا منه يقول: إن غدا يوم الجمعة ولا نحب مقاتلتكم فيه لأنه عيدكم ، وبعده السبت يوم عيد اليهود ، وهم كثير في محلتنا ، ونحن نفتقر اليهم ، وبعده الأحد عيدنا فنحترم هذه الأعياد ، ويكون اللقاء يوم الاثنين ، فقال أمير المسلمين: أتركوا اللعين وما أحب » (٩٢) .

وحذر ابن عباد يوسف بن تاشفين ، ويلاحظ ان يوسف اتخذ معسكرا خاصا به بعيدا عن معسكر الاندلسيين الذين عسكروا في وجه جيوش الفودسو ، فقد عسكر يوسف خلف تلة في تلك المنطقة ، ويبدو ان المسلمين صدقوا مسا كتبب ببه إليها الفودسو ، وفقط المعتمد اتخذ الاحتياطات اللازمة وبث العيون والطلائع وامضى الليل يقظا خشية هجوم مفاجىء ، وجاء فجر الجمعة الثاني عشر لرجب الفرد سنة تسع وسبعين واربعمائة (٤٥) " ( ٣٣ ـ تشرين اول ١٠٨٦ م ) دون قيام هجوم ليلي فمسال المسلمون إلى الراحة مع إبقاء قوات الاستدالاع واتفاق على خطة الفتال ، اذما خطة دفاعية حيث يرجح ان المسلمين لم يفكروا بمهاجمة الفودسو وقواته ، وفي صباح يوم الجمعة استعد الفودسو بمهاجمة الفودسو وقواته ، وفي صباح يوم الجمعة استعد الفودسو جيوشه ، فأعجبه ما راى من كثرتهم ولمعان دروعهام...فعند ذلك جيوشه ، فأعجبه ما راى من كثرتهم ولمعان دروعهام...فعند ذلك

وتقول إن الروم في انبالنا ، والناس على طمانينة ، وقد كانوا اتفقوا على أن يكون المعتمد بن عباد في قلب المقدمة ، والمتوكل بن الأفطس في ميسرتها ، وسائر اهل الأندلس في ميسرتها ، والمرابطون واهل العدوة كمائن متفرقة تخرج من كل جهة عند اللقاء.

فلما علم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه بادر الركوب على غير تعبئة ولا أهبة ، وغشيتهم خيل العدو كالسيل ، وعمتهم كقطع الليل ، وظنوا أنه وهية لا ترقع ، فوافق محلة ابن عباد في طريقه بأهل أشبيلية وسائر عماله ، فوقعت بينهم حروب صعبة كانت الدائرة فيها على أهل أشبيلية ، استأثر الله فيها بأرواح شهبت لها الرحمة وخطبتها الجنة ، وخرج أبن عباد بجراحات وأبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا...قال ثم ثاب العسكر من المسلمين لادفسهم وحملوا على محلة انفذش حملة صادقة.

وقد كان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على حين غفلة ، ولم يكن عنده علم بما وقع ، إذ كانت محلته بعيدة عن محلة ابل عباد ، حتى بعث إليه ابن عباد كاتبه ابن القصيرة فأخبره ، فركب واحدق به زعماء لمتونة ، وكبراء صنهاجة وسائر عسكره »(٥٠) .

واحتاج ايصال الخبر إلى معسكر يوسسف بسن تساشفين بعض الوقت ، وهدر المزيد من الوقت في ركوب القوات المرابطية واتخاذها الوضع القتالي ، يضاف إلى هذا أن يوسسف تبساطىء في ارسسال النجدات إلى ابسن عبسساد ، ولعله اراد التخلص مسن القسوات الاندلسية ، قال ابن الكردبوس: « فأعلم أمير المسلمين بسانهزام الرؤساء فقال أتركوهم قليلا للفنا فكلا الفريقين من الأعداء (٢٩) ومع هذا بعث بعد حين بعدد صدغير مسن الجند للوقسوف إلى جسانب الاندلسيين والتفريج عنهم ، ويبدو أن الفونسو قد تصور أنه أشتبك بالقتال ضد جميع القوات المسلمة ولم يعرف بوجود معسكر منفصل بالقتال ضد جميع القوات المسلمة ولم يعرف بوجود معسكر منفصل للمرابطين ، ولهذا شدد الضغط على القوات الاندلسية واستنفد طاقاته ضدها ولم يتخذ ما ينبغي من احتياطات ، لهذا ما أن وصلت

طلائع القوات المرابطية حتى تغير التوازن وفيما الحسال هكذا كان يوسف بن تاشفين قد بعث بالجسم الأعظم من قواته لتقوم بحركة التفاف وتهاجم معسكر العدو، وتمكنت القوات المرابطية بيسر من ذبح المدافعين عن المعسكر الصليبي والقلاء النار فيه ، وفرجيء الفونسو وقواته ، وتمزق الجيش الفرنجي بعدما حساول الفونسو ارسال بعض كتائبه نحو المعسكر، وفي هذا الوقت التقـت القـوات المرابطية بالقوات الأندلسية ، فطوقت القوات الصليبية ، ومع هذا جمع الفوذسو بقاياه وصمد وقاتل بشراسة ، فقام يوسف بتوجيه حرسه الشخصي من مقاتلي السودان فقصفوا صفوف الصليبين وأصيب الفوذسو بفخذه بجراحة كبيرة ، وحدث هذا ورجالات الفوذسو « كلوا وثقلهم السلاح مع بعد المسافة " فانهزموا « فاقتفى المسلمون اثارهم وركبوهم بالسيف ، ومات من جيشهم خالائق وتبددوا في الطريق ، فمن بين قتيل، وميت مثقل صريع » (١٧) وتسلل الفونسو من بين الجرحي ومعه عدد ضئيل من جنده وهم جميعها مثقلين بالجراح ، وكما بالغت المصادر العربية في تقدير عدد القوات الصليبية بالغت في تعداد خسسائر هذه القوات واوحت أن جيش الفونسو قد دمسر وأبيد ، وتحدث الأمير عبد الله عن الخسائر الفائحة التي لحقت بالصليبيين وقال: « ولم يفقد من المسلمين إلا الأقل ، وأنصرف أمير المسلمين راجعا إلى أشبيلية على حال سلامة ونصري (٩٨) ويعني هذا أن القوات المسلمة لم تطارد فلول العدو ولم تحاول استثمار النصر المبين الذي احرزته ، وكان اقل ملا هناك محاولة استرداد طليطلة ، فلماذا حدث هذا؟

الشبه هنا شديد بين ما حدث في معركة منازكرد وهدنه المعركة ، فالمعركتان كانتا من النوع الدفاعي ولم يمتلك المسلمون أية خطط للتوسع أو الهجوم ، فبعد انقضاء معركة منازكرد لم يحاول الب أرسلان حتى إسترداد المواقع الشامية التي قد استولى عليها أسيره الامبراطور رومانوس دايجينوس ، وهنا في الأندلس جاء يوسف بن تاشفين للتفريج عن بطليوس ، ولم يأت لاستعادة

طليطلة أو غيرها ، يضاف الى هذا أنه كان من عادات لمتونة عدم مطاردة فلول المنهزمين من أعدائهم ، قال البكري لدى حديثه عن عادات الملثمين القتالية «ومن فر أمامهم لم يتبعوه» (٩٩) وطبعا لم تقم القوات الأندلسية بأعمال المطاردة أو محاولة استرداد طليطلة لعدم توفر الامكانات ، ولخوف كل واحد مسن ملوك الأندلس على ملكه ، ويمكن أن نضيف معرفتهم أكثر من سواهم بامكانات الأعداء العسكرية ، فنحن سنجد بعد وقت ضئيل معاودة الفونسو حملاته على المسلمين ومن ثم الاستنجاد ثانية بيوسف بن تاشفين .

ويستوحى تأييد لهذا مما رواه صاحب الحلل الموشية لدى حديثه عن فرار الفونسو قال : « ففر ...وسيوف المسلمين تتبعه حتى لجالى ربوة عالية اعتصم بها لتعنز مررتقاها ، واحدقت بها الخيل ، فقال لهم امير المسلمين يوسف بن تاشفين : الكلب اذا ارهق لابد ان يعضقد سلم الله المسلمين من معرته ، ولم يقتل منهم الا القليل ، فان هجمنا على هؤلاء ابلوا بلاء عظيما ، ولكن اتركوهم ولاحظوا حالهم ، فلما جن الليل فروا واصبحوا يوم السبت فلم يوجد لهم اثر ، ثم ثنى امير المسلمين عنانه ، فنزل الناس بنزوله ، وقد ابان الله بصارمه تلك الشوكة ، واستأصل اولئك الجموع المشركة (١٠٠٠) ،

ومع هذا فعدد الحميري صساحب الروض المعسطار روايات واراء جديرة بالاعتبار ، قال الحميري :« ولما انحاز الطساغية بشرنمت جعل ابن عباد يحرض على اتباع الطاغية وقطع دابره ، فأبى ابن تاشفين واعتذر بأن قال : إن اتبعناه اليوم لقي في طريقه اصسحابنا المنهزمين راجعين الينا منصرفين فيهلكهم ، بل نصسبر بقية يومنا حتى يرجع الينا اصحابنا ، ويجتمعون بنا ، ثم نرجع اليه فنحسم داءه ، وابن عباد يرغب في استعجال اهلاكه ويقول : إن فر أمامنا لقيه اصحابنا المنهزمون فسلا يعجزون عنه ، ويوسسف مصر على الامتناع من ذلك ، ولما جاء الليل تسلل ابن فسرنلند ، وهسو لايلوي على شي ، واصحابه يتساقطون في الطريق واحدا بعد واحد من اثر جراحهم ، فلم يدخل طليطلة الا في دون المائة .

وتكلم الناس في اختلاف ابن عباد وابن تاشفين ، فقالت شسيع ابن عباد : لم يخف على يوسف أن ابن عباد اصاب وجه الراي في جلته ، لكن خاف أن يهلك العدو الذي من أجله استدعاه فيقع استغناء عنه ، وقالت شيع يوسف : إنما اراد ابن عباد قطع حبال يوسف من العود الى جزيرة الأندلس ، وقال أخصرون : كلا الرجلين اسر حسوا في ارتفاء ، وإن كان ابن عباد احصرى بالصواب»(١٠٠) .

المهم ان سوء النوايا وانعدام الثقة بين الفرقاء والحرص على الملك ضيع على المسلمين مكاسب هذا النصر المؤزر ، وهكذا تبدد الوقت وضاعت الفرصة ، قال صاحب الحلل الموشية :« ولما قضى الله بهذا الفتح الجليل ، والصنع الجميل ، اقام المسلمون في جمسع اسلابهم ، وضم عددهم مدة أيام ، فامتلات أيديهم بالغنائم الوافرة والسبي الكثير ، واكتسب الناس فيها من الات الحروب والأموال وسيوف الحلي ، ومناطق الذهب والفضة ما اغناهم .

وكان يوما لم يسمع بمثله من اليرموك والقسادسية ، سياله مسن فتح ما كان اعظمه ، ويوم كبير ما كان اكرمه ، فيوم الزلاقة ثبت قدم الدين بعد زلاقها ، وعادت ظلمة الحق الى اشراقها ، نفست مخنق الجزيرة بعض التنفس ، واعتزبها رؤساء الأندلس ، فجزى الله أمير المسلمين ، وناصر الدين أبا يعقبوب يوسسف بسن تاشفين ، أفضل الجزاء ، بما بل من أرماق ، ونفس من خناق ووصل لنصر هذه الجزيرة من حبل وتجشم الى تلبية دعائها واستبقاء نمائها من حزن وسهل حتى هنزم على يده أعداء الله المشركون ، وظهر أمر الله وهم كارهون » (١٠٢) .

وعاد يوسف الى اشبيلية ومعه ملوك الطوائف ، وقد شعر هؤلاء الملوك بتزلزل مواقعهم خاصة في أعين شعوبهم ، وأنهم شبه تابعين ليوسف بن تاشفين ، يقول الأمير عبد الله : « ولما انقضات غزوت تلك جمعنا في مجلسه العني رؤساء الاندلس وامرنا بالاتفاق والائتلاف ، وأن تكون الكلمة واحدة ، وأن النصارى لم تفترصنا

الا للذي كان من تشتنا واستعانه البعض بهسم على البعض، فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن ظهوره ممسا يجمسع الكل على الطاعة والجري الى الحقيقة، ثم تحدث عن شسكاوى قسدمها بعض الحكام ضد بعضهم بعضا وعن موقف يوسف بن تاشفين من ذلك كله ، ثم أخذ يوسف يعد العدة للعودة مع قواته الى المغرب ، "وقد اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ما لم ير وجها لبقائنا في الجسزيرة ، وأنس الجميع ، ولم يتسربص في البسلاد ألا يوحش سلاطينها مما يتوقعونه من انحياش رعيتهم اليه ، فكل مسن شسكا اليه ذلك الوقت من رعيته يقول له : لم نأت لهذا ، والسلاطين اعلم بما يصنعوه في بلادهم ، حتى ازداد بذلك محبة الى ما كان عليه في قلوبنا ، واليه استنامة وميلا ، ورجع الكل الى وهانه (١٠٣) ت.

وقيل الكثير عن الأسبباب التي دعت يوسيف الى العبودة الى المغرب ، من ذلك ما نقله صاحب الحلّل الموشية :« ولما فسرغ مسن وقعة الزلاقة وانصرف أهل الأندلس الى بلادهم ، ورد عليه خلطب أوجعه ، ونبأ أفجعه بموت أبنه أبي بكر سير ، فتعجل إيابه مسن العدوة وصدره ، وقد قضى في عدو الملة وطره ، «(١٠٤) .

وقيل السبب الذي عجل بعودة يوسف هو موت ابي بكر بن عمسر وتحرك ابنه ابراهيم ، ولقد عالجنا مسألة الوفاة من قبل ، يضاف الى هذا أن الزلاقة وقعت سنة ٧٩هـ وذهبت المصادر التي دحضسنا رواياتها الى أن أبا بكرقد توفي سنة ٨٨هـ ، وقد تحدث صاحب روض القرطاس عن عودة يوسف بن تاشفين فقال : « واتصل بأمير المسلمين يوسف ...وفاة ولده أبي بكر ، وكان تركه مريضا بسببة فاغتم لذلك وانصرف راجعا الى العدوة بسبب وفاة ولده ، ولولا نلك لم يرجع ، فجاز الى العدوة وبخل حضرة مراكش ، فأقام بها الى سنة ثمانين وأربعمائة ، فخسرج في شهر ربيع الأخسر منها يتطوف على بلاد المغرب ، ويتفقد أحوال الرعية ، وينظر في أمسور المسلمين ويسأل عن سير عماله في البلاد وقضاته » (١٠٥).

ويرجح أن جولة يوسف على اعمساله كانت روتينية ، أو أنهسا

ارتبطت بتفجر مشاكل خطرة مع الناصر بن علناس صحاحب قلعة بني حماد (في جهزائر اليوم) فقد اغار ابه حماد على الأراضي المرابطية ، ويقال حدث هذا أثناء وجهود يوسه به بن تساشفين في الأندلس ، وهذا وفي محفوظات الفاتيكان نص رسالة مسرسلة مسن البابا غريفوار السابع الى ابن حماد ، كما حفظ لنا ابه بسام في كتابه النخيرة نص رسالة تقريع بعث بها يوسف بن تاشفين الى ابن حماد (١٠٦) ،

وعلى جميع الأحوال شكل جواز القوات المرابطية الى الاندلس نقطة تحول في تاريخ هذا البلد وفي تاريخ المغرب ايضا ، فقد اعاد نصر الزلاقة التوازن العسكري والسيياسي الى ديار الاندلس، واجل سقوط هذه الديار عدة قرون ، كما أن ظهور المرابطين على أرض الأندلس أتاح الفرصة أمام مسلمي الأندلس وعلى رأسهم بعض الفقهاء للشكوى ضد ملوك الطوائف ثم التمرد على سلطانهم ، وسنرى أنه لولا ذلك لما سهل على يوسف بن تاشفين توحيد الأندلس وازالة ملوك الطوائف .

ولقد رفعت جملة الحوادث من مكانة المعتمد بن عباد في الأندلس واظهرت انه اقوى ملوك الطوائف واكثرهم جدارة ، وانه بالتالي منافس حقيقي للتوسع المرابطي في الأندلس ، لذلك وضعت الخطط لالازالته فحسب بل للحط من شأنه ونفيه ومعاملته بسوء كبير .

ولقد وقعت هذه المعركة بعد ست عشرة سنة مسن وقسوع معسركة منازكرد ، فمعركة منازكرد كانت الفيصسل في العسلاقات البيزنطية الاسسلامية – او لنقسل العسلاقات بين اوروبسا الشرقية والمشرق الاسلامي – منذ القرن الرابع ه / العاشر للميلاد ، بعدما انتساب الضعف الدولة العباسية وصارت اليد العليا في جبهة الثغور ، لابل داخل الشام والجزيرة ، لبيزنطة ، والشي نفسه حدث الآن في جبهة المواجهة الاسلامية مع اوروبا الغربية ، فبعد انتكاسات متسوالية طوال ثلاثة أرباع القرن تلقت القوات الأوروبية ضربة ما حقسة على بسيط الزلاقة ، ومع أن المسلمين في المشرق والمغرب لم يسستثمروا ما كسبوه مباشرة ، لكن صوت الهزيمة طرق بشسدة وعنف ابسواب

أوروبا من الشرق ومن الغرب ، لاسيما وقد اجتاح التركمان اسية الصغرى بعد منازكرد ، ونشات لهم دول على بعد اميال مسن القسطنطينية كذلك الحال في الانداس ، فسنقرا في الفصل التسالي قصة إعادة الوحدة الى الانداس واخد المسلمين مجددا برمام المبادرة العسكرية ، ولاشك ان هدذا كله شدن اجواء اوروبا الغربية ، وزادها تعصبا وتأثرا بالنشاطات الدينية ، وهكذا استجابت شعوبها بسرعة لدعوة البابوية \_ كما سنرى \_ وحمل الأوروبيهن شارة الصليب وخرجوا بحشود هائلة نحو المشرق لازالة الاسلام منه وتحويله الى وطن لاتيني وراء البحار .

## الفصل الرابع

## يوسف بن تاشفين وتوحيد الأندلس وازالة دولة الطوائف

راينا في الفصل المتقدم ان الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة ، كان من بين ملوك الطوائف الذين استقبلوا الأمير يوسف ابن تاشفين وشاركوا في معركة الزلاقية ، ومنذكرات هذا الأمير الاندلسي على درجية عالية من الأهمية ، حيث ان مسوادها وثائقية ، وحين اجمل الأمير عبد الله نتائج الجواز الأول ليوسف ابن تاشفين قبال : « واخذ أمير المسلمين في الانصراف الى بلاده ، وهو قد اطلع عيانا وسماعا من اختلاف كلمتنا ما لم ير وجها لبقائنا في الجزيرة » « (١)

ونظرا لعدم قيام المسلمين باستثمار ما منحهم اياه نصر الزلاقـة ما لبث الفونسو السادس ان سعى الى لم شعثه وتـدارك بعض ما خسره ومتابعة نشاطاته التوسعية بشكل او اخـر ، واستغل قيام صراعات حول بلنسية بين ابن عباد واخر تغلب عليها اسـمه ابـن رشيق ، وفي الوقت نفسه نشـطت بعض العصـابات الاسـبانية في منطقةمرسية واعمال لورقة وبسطه ، وهـي الكورة التـي عرفها المسلمون باسم تدمير ، وقام على مقربة من لورقة «حصن حصـين على راس جبل شاهق بينه وبين لورقة نصـف يوم يملكه العـدو»(٢) واسمه لييط ، شحنه الفونسو السادس باعداد وافرة من العساكر وامرهم بالاغارة على الاراضي الاسلامية ، وهكذا كانت سراياه تغير شرقا وغربا ، اذ كان في موسطة بلاد المسلمين »(٢)

وخلال عامين انقضيا بعد معركة الزلاقة تسردت الأوضساع كثيرا وشرعت الوفود الأندلسية بالتوجه الى مدينة مسراكش والالتقساء بيوسف بن تساشفين حيث شسكت اليه سسوء الأحسسوال الأمنية في الأندلس ، «فلم يزل وجوه الأندلس من تلك البلاد ، يتسردون اليه بالشكوى حتى وعد بالجواز اليهم ، اذا «(٤)ابرمت الاتفاقات مسع ملوك الطوائف .

وكنا قد راينا أن المعتمد بن عباد قد تصدر يوم الزلاقة ملوك الطوائف ، وادراكا من الفونسو لهذا الحال « عمد الى حصن لييط الموالي لعمل ابن عباد فشدنه بالخيل والرجال والرماة ، وامرهم أن يدخلوا من حصن لييط المذكور فيفيرون في اطراف بلاد ابن عباد دون سمائر بملاد الاندلس ... فكانوا يدخلون منه خيلا ورجمالا فيقتلون وياسرون في كل يوم ، جعلوا ذلك وظيفة عليهم ، فسماء ابن عباد ذلك وضاق نرعا (م) .

ومن المقدر أن أبن عباد عرف بتفاصيل اتصالات الأندلسيين بيوسف بن تاشفين ، وأن يوسف أبدى استعداده للجواز الي الأندلس شريطة عقد اتفاق رسمي حول هذا الموضدوع ، ونظرا لتبدل الأوضاع بعد الزلاقة ولأن يوسف بن تساشفين لم يعد الأن «الصحراوي ملك العدوة" بل أمير المسلمين والسيد القوي ، لم يقدم ابن عباد على مراسلته واستدعائه ، بال تسوجه اليه شبخصياً فغادر اشبيلية على رأس وفد كبير وجاز البحر والتقى بيوسسف إبن تاشفين على مقربة من تطوان وليس في مدينة مـراكش ، ويفيد هذا وجود ترتيبات مسبقة اعدت لهذه الزيارة حتى جاء يوسف الى هذه المنطقة ، وروى صاحب الحلل الموشية أن يوسف بن تاشفين «قابله بالسلام والترحيب بوجه طلق وصدر رحب واكرام جم ، وقال له : ما السبب الذي دعاك الى الجواز الينا ، وهلا كتبت بحساجتك فقال له : جئتك احتسابا وجهادا ، وانتصارا للدين ، وقد أجرى الله الخير على يديك ، وحظك مما جئت بـ الحـظ الأوفـر وقد اشتد ضرر النصاري المستولين على حصن لييط، وعظم أذاه بالمسلمين ، لتوسطه في بلادهم ، ولاجهاد أعظم منه أجسرا ، ولااثقل منه وزنا ، فتلقى أمير المسلمين مقصده بالقبول ، ووعده بالحركة والجواز ، فاستحثه واستوثق منه ، وصدر الى حضرة اشبيلية ، وتقدم الى كل طبقة من أهل مملكته بالاستعداد واكتر اعمال السهام والمطارد ، وعمل العرادات وغير ذلك من الآلات » (٦)

في رواية صاحب الحلل هذه مسحة دعائية واضحة ، واكثر واقعية منها ما حكاه الأمير عبد الله في مذكراته حيث قال : «وإن المعتمد بن عباد لما رأى من خلاف ابسن رشيق عليه وانه اراد أن يضع ابنه الراضي بمرسية عوضا عن الجرزيرة ، صار بنفسسه الى امير المسلمين ، وجاز اليه البحر ، يريد الطمأنينة ويحكم معه ما شاء من عمل في مرسية وغيرها ، وعظم له شان لييط ، وأنه في قلب البلد ، وأن لاراحة للمسلمين الا بفقده ، وعاقده على أن يأتي عليه بنفسه ورجاله لكي يتهيأ سلاطين الأندلس حربه بعددهم واجماعهم فيأمنوا من يقلعهم عنه «٧) .

"وفي سنة احدى وثمانين واربعمائة جاز امير المسلمين الى الاندلس الجواز الثاني برسم الجهاد ... فركب البحر من قصر المجاز الى الجزيرة الخضراء ، فتلقاه ابن عباد بها بالف دابة تحمل الميرة والضيافة ، فلما نزل يوسف بالخضراء ، كتب منها الى امراء الاندلس يدعوهم الى الجهاد ، وقال لهم : الموعد بيننا حصن لييط ، ثم تحرك يوسف من الجنزيرة الخضراء ، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة إحدى وثمانين واربعمائة (حسزيران شهر ربيع الأول من سنة إحدى وثمانين واربعمائة (حسزيران

وتجمعت القوات المرابطية والأندلسية امسام حصسن لييط «وكان بداخله من الروم الف فسارس ، واثنا عشر الف راجل واتصلت الحروب ، وكثر الوارد ، وتمادى القتال على الحصن ليلا ونهارا مدة أشهر ، وكل أمير من أمسراء الأندلس يقساتل في يوم بخيله ورجله .

واجتمع المعتمد بن عباد ويوسف بن تاشفين ، وظهر لهما مسن حصانته ومنعته واستعصامه ما ايسهم عنه ... وانه لايتاتى لهم اخذه الا بالمطاولة ، وقطع مادة القوت عنهم ، وكان من جملة مسن وصل من رؤساء الاندلس ابن رشيق صاحب مرسية الثائر بها على المعتمد بن عباد ، فشكا ابن عباد بابن رشيق لأمير المسلمين وذكر انتزاءه عليه ، وانه دفع جبايتها مصانعة للطاغية انفنش ، فحضر

ابن رشيق ، واستفتى يوسف بن تاشفين في امسرهما الفقهاء فوجب الحكم على ابن رشيق ، فأمر يوسف بن تاشفين بالقبض عليه واسلامه في يد اين عباد ، ونهاه عن قتله ، فثقفه ابن عباد فهرب للحين اصحاب ابن رشيق وقسرابته وجميع محلته الى مرسية ، وانتزوا بها ، ومنعوا الميرة عن المحلة ، فاختلت امورها ووقع الغلاء بها ، وارتفع السعر فيها ، فضاقت بالناس الأحوال .

وفي أثناء ذلك استصرخ أهل الحصن سلطانهم ، فأخذ في الحشد ويمم الحصن في أمم لاتحصى ، فأقتضى رأي يوسف بن تاشفين التوسعية على الحصن والتأهب للقائه ، فتأخر بمحلته ... وظهر له أن الأذفذش أذا وصل فغايته تخليص قومه وأخلاء الحصين ويزول ضرره ، ورأى أن الصواب أخلاء الطريق له .

ولما وصله اللعين وجد قوما جياعا لايقدرون على امساك الحصن فأحرقه واخرج من كان فيه من قومه» (٩) .

ومثير للانتباه اخفاق هذه الحملة لحصانة لييط ولتفجر مشكلة مرسية ، ومن اجل هاتين المسألتين جاز يوسف بـن تـاشفين الى الاندلس ، والمثير اكثر أن ابـن تـاشفين تجنب الصـدام بقـوات الفونسو السادس ، وفعل الشيء نفسه الفونسو وقـد نعلل تصرف الفونسو هذا نتيجة ما كان قد نزل به في الزلاقـة ، لكن لماذا تجنب يوسف بن تاشفين الصدام معه ؛ لعل السبب قـد كمـن في وضـع القوات الاندلسية وفي اوضاع الاندلس بشكل عام ، ووصف ذلك كله الأمير عبد الله بقوله : "وكانت تلك سفرة اخرج الله فيهـا اضـغان الأمير عبد الله بقوله : "وكانت تلك سفرة اخرج الله فيهـا اضـغان النبدوا الإندلس ورعيتهم في ذلك ياتون افواجا شاكين لما وجدوا لمن اسندوا اليه فـالراضي منهـم يلتمس الزيادة ، والسـاخط يرجـو الانتقام ، وجعلوا في شكاويهم فقهاءهم وسائط يقصدون نحـوهم منهم الفقيه ابن القليعي قد صار خبـاؤه بتلك المحلة مغنطيسـا لكل منهم الفقيه ابن القليعي قد صار خبـاؤه بتلك المحلة مغنطيسـا لكل

وراى سلاطين الأندلس عند ذلك من تحامق رعاياهم وامتناعهم

من مغارم الأقطاع التي كانت عليهم مع احتياجهم الى الانفساق مساقل به وساء الظن من أجله ، جيش يكلفونه كل عام ، ومجساملات تلزم المرابطين كثيرة ، وتجف متوالية لو فرط منها في شي لانخرمت عليهم الأحوال ثم رعايا تمتنع من تأدية ما تقوم به الحال الموصوفة فلا حيلة الابين صبر يؤدي الى ملامة توجب عقوبة ، أم امتناع يؤدى الى استئصال كالذي جرى .

ونسمع في هذا كله من أهل جهاتنا تهديدا وعصيانا أنكرناه لاتتم به مملكة ، ولايتهيأ معه قضاء حاجة ، ولقد كان القليعي المذكور في تلك المحلة يخاطب إخوانه بحضرتنا الا يعطونا شيئا ، ويعدهم بما كان ، فلما كان يأتيهم الخفر منا يقعدون بنا ، ونحن أحوج ما كنا اليه للانفاق ، لاسيما في تلك المحلة التي عدمنا فيها الاقسوات الا بالشراء كل يوم ، فدخل علينا من ذلك ضرر شنيع .

وطالت تلك المحلة الملعبونة ... وكشفت العبورات ، فلم يزدد الرؤساء الا توحشا ولاالرعية الا تسلطا ... وحبق لهم ، مع اختلاف كلمة الرؤساء وهم في أسباب الغرق ، فمن اغتر منهم طالب صاحبه وهو المطلوب ، وشغله ذلك عما همو في سسبيله ... وكانت مقدمات سوء ، وزمانا على السلاطين عسيرا وسعدا للمرابطين مقتبلا»

ثم قدم الأمير عبد الله تفساصيل جيدة عن مسسألة ابسن رشسيق وبين «أن أمير المسلمين ، لما رأى حال ابن عباد مع ابن رشسيق واختلاف ما بينهما ، أعمل في ذلك عقله ، ودبر برايه وقال : ما تنبغي لنا مفاسدة ابن عباد من أجل أبسن رشسيق ، لاحتياجنا أليه فيما نحن بسبيله ونحن لم نأمن أمسر الرومسي ،والأوكد علينا في هذا الوقت مداراة أبن عباد حتى، ترينا الأمور وجوهها «(١٠)».

ويستخلص الانسان من صورة التفاصيل التي حكاها الأمير عبد الله أن المسلمين انشغلوا أثناء حصارهم لحصن لييط بخلافاتهم وليس بالشؤون الحربية ، وأن قدرات المرابطين في القتال ضد الأماكن الحصينة كانت متدنية ، ومن المقدر أن يوسف بن تأشفين

كان مدركا لهدذه الناحية وكان يعدرف أن جميع المدن الأنداسدية حصينة لايمكن لقواته الاستيلاء عليها ، ولهذا تغاضى ، الآن عن واحيانا شجععالى تمرد عامة الأنداسيين على حكامهم ، وتحالف بالوقت نفسه مع الفقهاء ، فلم يبخلوا بإصدار الفتاوى بخلع ملوك الطوائف ، ولابد أن تردي الأوضاع داخل الأنداس كان مريعا حتى تخلى الأنداسيون عن استقلالهم لصالح المرابطين .

وشسجع الفقهاء شسعب الأندلس على الامتناع عن دفع الضرائب للوكهم ، ووجد هؤلاء الملوك الآن بحاجة إلى المزيد من الأموال لتنفق على تحصين ممتلكاتهم وتقوية جندهم واسسترضاء بعض القضسات والفقهاء ، وذيل رضى رجالات المرابطين وفي الوقت نفسه الاستمرار بدفع الجزية لألفونسو السادس ،(١١) وهكذا تعقدت الأمور كثيرا وجاءت المحصلات جميعا لصالح المرابطين .

في الجواز الأول لم يتدخل يوسف بن تاشفين في المسائل الداخلية للاندلسيين ، لكنه في هذه المرة لم يكتف بأن اصبح يقوم بالاصفاء إلى الشكاوى بل مارس صلاحيات السيادة ، فهو الذي أمر باعتقال ابن رشيق ، وهو الذي استفتى الفقهاء ، وحين لم يعترض أحد على ممارساته جاء ذلك بمثابة إقرار بتفويضه بحكم الاندلس ، ويحق للمفوض بالسلطة اتخاذ الاجراءات المناسبة من عزل وتعيين وعقوبة وغير ذلك ، وهذا ما كان .

وامضى ابن تاشفين في الأندلس اربعة اشهر، وحين عاد نحو المغرب عاد وقد اتخذ قراره بإزالة ملوك الطوائف، ووضع الأندلس تحت حكمه المباشر، وسيكون هذا في الحقيقة تنفيذا للرغبة المرابطية الأساسية في التوسع بالأندلس، لكن الذي حدث أن هذا التوسع تموه بلون الجهاد وإنصاف المظلومين وبالتحالف مع رجال الدين، ولقد ادهشت اوضاع الأندلس وتقدمها وغناها يوسف بن تاشفين والمرابطين، ولعله راى أنه إن تركها لملوك الطوائف لابد وأن تسقط للأعداء، وهنا تمازجت المصالح والرغبات مع القناعات الجهادية والدينية، قال عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب وهدو يصف

احوال يوسف بن تاشفين بعد عودته إلى المغرب إثر الجرواز الثاني : « ورجع امير المسلمين إلى مراكش وفي نفسه من امر الجزيرة المقيم المقعد ، فبلغني انه قال لبعض ثقاته من وجروه الجزيرة المقيم الظن اني قد ملكت شيئا ، فلما رايت تلك البلاد صغرت في عيني مملكتي ، فكيف الحيلة في تحصيلها ؟ فاتفق رايه وراي اصحابه على ان يراسلوا المعتمد يستأذنوه في رجال من صلحاء اصحابهم رغبوا في الرباط بالأندلس ، ومجاهدة العدو ، والكون ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى ان يموتوا ، ففعلوا ، وكتبوا إلى المعتمد بذلك فأذن لهم ، بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس المتوكل صاحب الثغور ، وإنما اراد يوسف واصحابه بذلك ان يكون قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة في بلادها ، فإذا كان امر من قيام بدعوتهم أو إظهار لملكتهم وجدوا في كل بلد لهما اعوانا .

وقد كانت قلوب أهل الأندلس قد أشربت كما ذكرنا حب يوسف وأصحابه ، فجهز يوسف من خيار أصحابه رجالا انتخبهم ، وأمر عليهم رجلا من قرابته يسمى بلجين ، وأسر إليه ما أراده ، فجان بلجين المذكور ، وقصد المعتمد من ملوك الجرزيرة ، فقال له أين تأمرني بالكون ؟ فوجه معه المعتمد من أصحابه من ينزله ببعض الحصون التى اختارها لهم ، فنزل حيث أنزلوه هو وأصحابه ". (١٧) .

على هذا استفاد يوسف بن تاشفين مع المرابطين من درس لييط ، لكن ملوك الطوائف لم يأخذوا حذرهم ، او لعلهم تصوروا ان هؤلاء المرابطين سيوفرون عليهم مادة بشرية تحميهم داخل المدن ، وذلك بعد سحب الحاميات كلها أو بعضها من الحصون وإحلال المرابطين محلها ، والمهم أن خطة يوسف بن تاشفين هي التي نحدت .

بعد عودة يوسف إلى المغرب إثر الجواز بدأ يعد العدة لتصفية ملوك الطوائف ، فهو واقعيا قد اعترف به الجميع سييدا للمغرب والأندلس ، ولكنه من حيث الواقع الشرعى لم يختلف وضعه عن

أوضاع ملوك الطوائف فالجميع كانوا من اهل السنة ، ولأهل السنة خليفة واحد هو مصدر الشرعية لديهم واعنى بذلك الخليفة العباسي ، وبالنسبة للخلافة العباسية كان الوضع في الأنداس تعوزه من البداية الشرعية ، والآن بعد سقوط الخلفة الأملوية لم يكسلب ملوك الطوائف أية سمة شرعية ، فقد عدوا من الشوار المتغلبين ، لذلك توجب خلعهم ، وطبعا لم يحاول أيا من ملوك الطوائف الاتصال بالخلافة العباسية في بغداد للحصول على اعتراف بحكمه وتفويض بالخلافة العباسية في بغداد للحصول على اعتراف بحكمه وتفويض والتفويض من عند الفونسو السادس .

فبعد العودة من لييط دفع الأمير عبد الله لالفونسو جرية ثلاث سنوات تقدمت ، وهو يعرف تمام المعرفة أن المرابطين سيوجهون إليه اللوم الشديد على فعله، وقد أخبره الفونسو مطمئنا له : « حتى الدرككم في ذلك طلب ، فعلى النب عن مدينتكم » (١٣) .

وحاول الأمير عبد الله عبثا التعاون مع الفقهاء وشراء رضاهم ، لهذا التفت نحو جنده وقسلاعه وحصونه ، واراد استخدام الجند وسيلة قمع ، وهكذا اعتقل بوساطة الجند الفقيه القليعي ، واغدق على الجند الأعطيات فوثق بهم ، وهكذا قال : « واراني جميع الجند من التأثي والانقياد والمناصحة ما حسبت انهم يقاتلون عني اللجال فسررت بهذه الحالة واطمأننت إليها ، وقلت : هؤلاء أمة لايرون بي بديلا لانصافي لهم ورغد عيشهم معي ، وهم قدد راوا جند العدوة ، وإن اقل عبد لهم اغنى من غيرهم ، واصلح حالة ، فلا يمكن استبدال الادنى بالأفضل » .

وشغله أيضا أمر المغاربة من المرابطين الذين أسكنهم في القلاع فسعى لشراء رضاهم أيضا ، غير أن همه الحقيقي ظل متعلقا بشعب مملكته وهكذا قال : « وإنما وجست نفسي من الرعبة لطمعهم في حسط المغلمارم ، وللذي شلساع مسلن الزكاة والعشر عند المرابطين » وطمأن نفسه أنه مع وجود الجند على رؤوس الشعب لن يحدث ما يخشى منه ، ثم حدثته نفسه بناء على مساراه في ليبط أن

يزيد من مناعة قلاعه ، فقلعة واحدة قد تعرقل مسيرة جيش كامل اسمعه يقول : « وكم عسى يستطيع الجيش القادم على ان يعم جميع البلاد ، ومحاولة معقل واحد منها تطول ..... فصرفت وجه اهتبالى إلى تشييد الحصون وبنيانها وإعداد ما يصلحها لحصار إن كان ، فلم أدع وجها من وجوه الحزم إلا فعلته : من إقامة الاجباب ، وإعذاد المطاحن ، وأنواع العدد من التراس والنبل والعرادات وجميع الأقوات ، وقلعتها من القرى ، واعددت لكل حصن قوته لأزيد من العام ، وفعلت اكثر من ذلك في المدينة حضرتي ، مااستغني عن تحديده لاشتهاره »

وحدثته نفسه أن يوسف بن تاشفين لن يقدم على اتخاذ إجراء بحق ملوك الطوائف قبل « إبرامه لأمر الروم ، ولابد عند مناظرتهم من فرج : إن غلب المرابط لم يفتنا الدخول في طاعته .... وإن غلب الرومي كنا منه على حنر » وصرف وجهه في الوقت نفسه نحو إعداد سفن في ميناء المنكب القريب حتى إذا « تغلب الروميي ، أكون على البحر متصلا بالمسلمين ، ندافع منه جهدنا ، إلى أن نضطر إلى الجواز وطلب السلامة بحشاشة انفسنا ونتف من أموالنا » .(١٤).

كان هم كل واحد من المتغلبين في الأندلس ملكه ، وقد انعدم مسن قلوبهم شعور الارتباط بالأرض او بالشعب ، والاهتمام بالقلاع في هذه المرحلة امر جديد في تاريخ الأندلس ، تشابهت به مع ما شهدته بلاد الشام في الفترة نفسها ثم ما تلاها من الاهتمام بالقلاع ، فحتى قيام الحروب الصليبية صنعت المدن الشامية الكبرى تاريخ البلاد ، وعاش الحكام في قصور خاصة بهم ، لكن منذ اواخر القرن الحادي عشر اخذت كل مدينة شامية تمتلك قلعة حصيينة ، فيها استقر الحكام ومنها حكموا ، وفي ايام الحروب الصليبية تم بناء المزيد مسن المتلاع ، أو بعث قلاع جديدة ، وهكذا انتزعت القسلاع مسن المدن دورها ، واخذ التاريخ السياسي والعسكري يستقطب حول القلاع .

وفي عودة إلى سياق الأحداث نجد أن إجراءات الأمير عبد الله وأمثاله لم تكن مجدية ، ذلك أن يوسف بن تاشفين تمكن من مراسلة

الخلافة العباسية في بغداد ، وحصل من الخليفة على الاعتراف مع التفويض بحكم المغرب والأندلس ، وهكذا بات بالامكان اتخاذ اي إجراء ضد ملوك الطوائف لكن بشكل محكم جدا فيه ضمان للنجاح . ففي سنة ٤٨٣ هـ ١٠٩٠ م دخل يوسلف إلى الأندلس للمرة الثالثة .

لكن جاء دخوله هذه المرة بمبادرة شخصية منه دون الحاجة الى استدعاء وابرام عهد مع واحد من ملوك الطوائف ، لقد دخل الى بلاد هو مالكها الشرعي ، يريده الشعب فيها ويدعمه الفقهاء الذين افتوه جميعا «بخلعهم داي خلع امراء الاندلس دوقالوا ليوسف نحن خصماؤك عند الله ، لأن هؤلاء لاتجوز طاعتهم لما ارتكبوه من الفجور وانتهاك المحارم ، وضيعوا غالب البلاد»(١٥) .

ولدى وصول ابن تاشفين الى الجزيرة الخضراء «وافاه المعتمدد ابن عباد ، فتلقاه بعادته من التعظيم ، واحتفل في التضييف والتكريم .

وتوالت عليه الأخبار من الأمير عبد الله بمن بلقين بمما يغيظه ويحقده (١٦) ذلك أن ابن تأشفين سأل المعتمد «عما لهج الناس به من مداخلة الرومي ، فشهد بذلك للذي كان في نفسمه ... وأرسمل أمير المسلمين الينا كتابا يقول فيه : اقبل الينا ، ولاتتأخر ساعة واحدة

فرابذي ذلك وهو موضع الانقباض ، لما تقدم من الطلب ، وأن بمحضره جميع أعدائنا ، والحاحة علينا في الوصول ، واعتدرت اليه بتوجيه رسل : أحدهما ولد حجاج والأخسرابين منا شياء الله فساعة وصولهما قرعها بكل ما نقل اليه ، وأمسر بثقافهما في الحديد على المقام ، وقال لهما : بالله ، اني غزوته كمنا نغزو الفوذش والذي يقدر عليه فليصنع ، واتناني بعض الفسرسان الناهضين مع الرسمل على اسوا حالة ، مضروبين ملهسوفين الناهضين من هذا الأمر مالا مصرفع فيه ولاحيلة ، ولاظننته أن يجرى على هذه الرتبة .

وارسل على المقام كتبا الى اليسانه ، فأول ما طاعت له ، والى

جميع حصون الغرب ، ... وكان من كتبه اليهم : اما بعد فقد (جاء الحق وزهدق البساطل ان البساطل كان زهوقا) (۱۷) ان لم تطوعونا (فأننوا بحرب من الله ورسوله) (۱۸) وان خطابه لم يرد على معقل منها الا والقى بيده ، وقام اهله على اخراج قائدهم حتى تناثرت المعاقل كلها كانتثار العقد ... ومن امتنع منها قاتلته الرعية ... حتى يلقى بيده .

فلم ندر مانصنع ، واتسع الخرق على الراقع ، وقلت : لاطاقة لي بجميع اهل البسلاد ، اذ غدروا وخرجوا عن الطاعة ، فبمسن نمسك الحضرة ، ليس فيها خلق من غير جنس ممن كان في المعاقل ... ولاحيلة مع الرجل أكثر من رغبته في خلعنا ، ولائه غيره يسند اليه فنستريح فيه من هذه الداهية العظمى والطامة الكبرى ولامنالمكن ان نوجه الى الرومي ... وان شعر بنلك اهل حضرتنا كانوا اول من يقاتلنا قبل المرابطين "(١٩) .

وبذل الأمير عبد الله غاية جهده لنيل الرضى من ابن تاشفين فأخفق وطلب منه المثول بين يديه وبعدت اليه رسدولا يقول له : «لاطاعة ولاصلح الا بالخروج «وذلك مع امان «في النفس والأهل دون المال» ، وبعد مراسلات كتب بوسف اليه «ان كنت استوحشت من النزول الينا فتخير من بلادك موضعا تصير فيه ، ولتكن غير غرناطة لنرى فيها راينا آ (۲۰).

ووصف الأحير عبد الله الأحوال داخل غرناطة فبين ان الجند من البربر فقد هجروا طاعته ، واعلنوا عن سرورهم بقدوم المرابطين وباتوا "طامعين في الزيادة على ايديهم للجنسية ، واتفق رايهم على الا يلقوه بحجر ، وقدموا كتبهم بالطاعة " ووعدوه بالخروج اليه وتسليمه الأمير عبد الله والتبرؤ منه ، وبالوقت نفسه اعلن التجار انه لاطاقة لهم بالحرب وغادر كثير منهم غرناطة "وأما الرعية فبخ بخ ذلك ما كانت تبغي ، طمعا منها في الحرية وأنها لايلزمها غير الزكاة والعشر "وتخلى عن أمير غرناطة الجميع "حتى الخدم من النساء والخصيان"

وبعث يوسف بن تاشفين بفرق من قواته لحصار غرناطية فهجر المدينة الى الأرياف جل سكانها وعلم الأمير عبد الله بإقبال يوسف نحوه فأسقط بيده ، وبعد تقليب لجميع اوجه الاحتمالات راى عبد الله أنه لامفر أمامه من مغادرة دار ملكه والنزول الى مخيم يوسف بن تاشفين مسلما نفسه وملكه ، وطلب يوسف من الأمير عبد الله تسليم ما لديه من أموال ودفائن ، ففعل ، ومالبث أن تعرض لاهانات شخصية وأعمال تفتيش جسدية ، ثم نفي بعد هذا كله الى المغرب الأقصى ، فاقام فترة في سسبته ثم في مكناسة الزيتون وبعدها في أغمات . (٢٠) .

وقيل بعد هذا ليوسف بن تاشفين «ثقفت صاحب غرناطة واخوه منه ، وإن تركته ينصرف الى بلده ، طلبك بالثار ، وافسد عليك ما ترجو صلاحه ، مع شرته وحدته فهو بذلك مرسوم معروف ، فعاجل بثقافه يصفى لك ماتؤمل ، وفوجى الأمير صاحب مالقه والقلى القبض عليه وصودرت ممتلكاته ومقتنياته ، تسم «القلي في الحديد ، وامر به الى السوس ، ولما كان طريقه على مكناسة لقيناه ، فأخبر بهول ما قاسى وبصرنا وهو على تلك الحال قد شقي بالكبل لعظمه ، أن يتحرك به ، فأوجب ذلك ما وسلم بله مسن الشر ، وأن اهل مالقة رفعوا اليه حينتن افعالا قبيحة ، وايادي الشر ، وأن اهل مالقة رفعوا اليه حينتن العيش هناك منفيا(٢٢).

وإثر تنفيذ هذه العملية عاد يوسف بن تاشفين الى سبتة ليتولى من هناك الاشراف على تصفية بقية ملوك الطوائف ، وقبل تبيان هذه الأعمال لابد من سؤال عن موقف ملوك الطوائف تجاه ما حدث في غرناطة ؟

اما صاحب الحلل الموشية فقد أورد أن « المعتمد بن عباد والمتوكل ابن الأفطس قدما عليه ـ يوسف ـ بغرناطة يهنئانه بما تهيأ له مـن ملك غرناطة ومالقة ، فلم يقبل عليهما وأعرض عنهما ، وانصرفا عنه الى بلادهما ، وأدرك أبن عباد الندم على استدعاء يوسف بـن تأشفين إلى الأندلس ، وقال لخليفة المتوكل بـن الأفـطس : والله

لابد له أن يسقينا من الكأس التي سقى عبد الله بن بلقين»(٣٣).

لقد اورد صاحب الحلل هنا بعض حقيقة ما حدث ، واوق منه واكثر امانة وقربا من الاحداث الأمير عبد الله صاحب غرناطة المعزول ، فقد ذكر أن يوسف بن تاشفين وعد المعتمد بن عباد عندما التقاه إثر جوازه الثالث ، بغرناطة «وقال له : أنا رجل مغاربي وليس قد مني أخذ مال ولابلاد ، وقد ترى ما رفع على صاحب غرناطة ، ونتوقع عليها من الرومي ، وليس غرضي أكثر مدن تخليصها ، فأذا صارت في يدي ، ولايمكنني إمساكها لبين بالا الاندلس من العدوة ، وضعتها عند ذلك في يدك إ فتكون أعلم بما تصنع بها ، واقعد لما يصلح المسلمين

فلم يشك المعتمد أن ذلك منه كائن ، وعمل حسابا أخر أن قال في نفسه : إن لم يتهيأ أخـــنها بقعود صــاحبها عن الخــروج اليه ، فليست مما تؤخذ من وقفه واحدة ، ستنجر الحسال مسن أجلها ، وتشيخ عليها المحلات كما صنع بلييط ، وتسدخل الشستوة فيحتاج الى الانصراف ، وتبقى هذه المعاقل التي طاعت للأمير اكون زعيمها ، وفي خلال ما يتلوى أمسر غرناطة احتيج الى ، وكان لى بذلك الصولة على الفريقين، ولانخلى من بركتها ١٠ الكن ما ان حقق يوسف بن تاشفين نجاحاته الأولى ضد غرناطة حتى بدا يغير سياسته تجاه ابن عباد وحليفه ابن الأفطس ، وفقد الرجلان زمام المبادرة ، لابل فقدا استقلالهما ، وهكذا لم يتمكنا مل فعل شي لصالح ابن بلقين ، وعندما خاطب كل واحد منهما بما نصهه هذا الأمر منجر اليكم ، واليوم بي وغدا بكم ، فلم يمكنهم قراءة الكتبب دونه \_ ابن تساشفین \_ وعرضوها علیه ، فحنق علی ، وكتبت الأجوبة باملائه يقولون : إنما تريد أن تلطخنا بأفعالك ، ونحن قد برانا الله "، ولم يكن هذا الموقف غريبا بالنسبة للأمير عبد الله ، فقد أملاه «الطاعة للمرابط والطمسع ، عسى يحصسل لأحسد مستزيد في بلاده ، ولايمكن لأحد منهم معونتي ولا الاستفساد من أجلى فنحسن لم يعن بعضنا بعضا على الرومي فكيف على المسلم (٢٥) وبعد سقوط غرناطة ليوسف بن تاشفين طالبه المعتمد بسن عباد بتسليمها له فلم يلتفت اليه ، وشعر المعتمد بالتهديد «وجزع جاعا شدديدا ، وخاف ان ينثني به فسارع بالفرار نحو قرطبة ، وحاول يوسف ثنيه ورده اليه فأخفق ووصل الى قرطبة ، وهذاك حذر ابا الأفطس وقال له: « انج بذفسك فقد ترى ما حل بصاحب غرناطة وغدا بنا.

ثم انه بعد ان ظهر للأمير نفوره ، وجه اليه يأمره بالقدوم عليه ، ويقول له : نريد الاجتماع بك فيما نحن بسببيله ، ليقول لا ، فيجد السببيل ، كما فعل ، فراجعه ابن عباد : إن ذلك كان وقت كنت ضميفا وتسريد الغسزو ، فلزمتني معسونتك بنفسي وجميع اموالي ، والأن انما انت لي جار مثل باديس وحفيده ، وانت اقدر مني على الشر بجنودك ، فلا يمكنني التغرير بنفسي ، عسى انك تريد اخذ بلدي ، اذ لاتصح لك غرناطة الا بما يضاف اليها مسن الأندلس » (٢٦) .

وهكذا توترت العلاقات بين المرابطين وبين المعتمد بن عبد واستولى المرابطون على جزيرة طريف ثم وجهوا التعليمات الى المرابطين بالحصون فثاروا عليه(٢٧) وقامت عليه الرعايا بكل قطر ، فأرسل اذ ذاك الى الرومي ، يستغيث به ، فقعد عنه خيفة من التغرير ، ... فلما تبين للأمير خلافة وقعده عنه شاور الفقهاء في أمره ، فأشاروا عليه بغزوه «٢٨).

وسيرت الجيوش المرابطية ضد مدينتي قسرطبة واشسبيلية وسقطت قرطبة وكان المدافع عنها عباد بن المعتمد وكان يعرف بالمأمون ، وقتل عباد مع عدد من شخصيات المدينة ، شم تسوجهت المجيوش ضد اشبيلية ، وبعد مقاومة شديدة سقطت للمرابطين يوم الأحد ٢٢ رجب سنة ٤٨٤ هـ ٩ ـ ايلول ١٩٩١ م (٢٩)

واستباحت القوات المرابطية اشبيلية "ولم يترك البربر لأحد من اهلها سبثا ولالبدا، وانتهبت قصور المعتمد نهبا قبيحا وأخد هو قبضا باليد» وارغم على الطلب من ولديه المعتد بالله والراضي تسليم

الحصنين اللذين كانا بأيديهما ، ففعلا واما المعتمد بالله فإن القائد الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ماكان يملكه ، واما الراضي بالله فعند خروجه من قصره قتل غيلة واخفي جسده ، ورحل بالمعتمد واله ، بعد استئصال جميع احواله ، ولم يصحب من ذلك كله ببلغة زاد ، فركب السفين ، وحل بالعدوة محل الدفين ، فكان نزوله ما العدوة بطنجة ، فأقام بها اياما »(٣٠) ثم اخذ إلى مكناسة الزيتون ، فبقي بها مدة ثم اخذ إلى اغمات (٣٠)حيث امضى بقية حياته في فقر مدقع وذل لم يرتفع حتى موته .

وفي الربع الأول من هذا القرن زار صاحب ازهار البساتين اغمات حيث امضى المعتمد بن عباد بقية حياته مع أسرته ، فقال : « في هذا المكان الساحر الذي تقع فيه اغمات حيث تنحدر المياه الصافية مسن اعالي الجبال المقاربة ، فتجعل من هذا المكان موضعا ساحرا فتشت عن قبر المعتمد طيلة صباح من ايام الربيع .... فلم اعثر على اثسر ، ولا اتأسف على ذلك فقبره هو كل هسذا المكان الجميل ، هسو هسذه الأشجار المخضرة ، هو هذه المياه الجسارية ، هسو هسذه الشسمس المحرقة ، هو هذه الظلال الكثيفة ، هو تلك الثلوج التي نراها تبسرق عن بعد ، هو ذلك الشيء لايوصف والذي يبعث في النفس متعة ولذة ، ويفصلها عن هذا المكان الفردوسي " (٣٢) .

وكان يوسف بن تاشفين قد وجه بعض قواته ضد المرية ، وذلك بعد الفراغ من امر غرناطة ، وعرف صاحبها المعتصم بسن صحمادح انه لن يقدر على مقاومة جيوش المرابطين ، فبعث ابنه معز الدولة إلى معسكر المرابطين للتفاوض مع يوسف بن تاشفين ، وكان هذا الأمير فقيها ، وقد خيل لأبيه انه سيؤثر على ابن تاشفين ، لكن تقديره هذا لم يصب ، فالأمور كانت مشتعلة وكان يصعب إطفاء لهبها بالوعظ ، لذلك امر يوسف بن تاشفين باعتقال هذا الأمير ساعة وصوله إليه ، وهنا تحيل المعتصم في تخليص ولده من الاسر فافلح ، وبالنظر لانشغال ابن تاشفين بأمر المعتمد بن عباد ، فتر

الضغط على المرية ، وكان ابن صمادح متقدما بالسن عليل الصحة ، ولما شعر بدنو مذيته اوصى ابنه وولي عهده بقوله : « امتسك في هذه القصبة طول مقام ابن عباد في ملكه بإشبيلية مسا استطعت ، فإن رايت ابن عباد قد خرج ، فلا تتربص ساعة واحدة وانج بنفسك إلى القلعة ، وادخل البحر بما قدرت عليه من نخائرك ، إذ لامطمع لك في البقاء بعده » .

وبعد سقوط اشبيلية للمرابطين وفي السنة نفسها ركب البحر فوراوتظاهر أنه يريد النهوض إلى يوسف بن تاشفين ، وفي وسط البحر ، وبعدما بعد عن أعين الأسطول المرابطي تحول نحو الجزائر وهناك التجأ إلى قلعة بني حماد « واكرمه صاحب القلعة وامنه في نخائره ، وأكرم ضيافته ، وخيره حيث يحب السكن فاختار تدلسي لأنها على البحر ، وليغيب عن عين السلطان خوفا من الطلب ، وانخمل في ذاته (٣٣).

وباستيلاء المرابطين على المرية باتوا سادة لمعظم ديار الأندلس ، وبيدهم كبريات مدنها مثل : اشبيلية وقرطبة ، وغرناطـة ومالقة ، والمرية ، وجيان .

وفي سنة الاستيلاء على اشبيلية استولى المرابطون ايضا على مرسية ودانية وشاطبة (٢٥) وبعد هذا اعدو العدة للاستيلاء على بلنسية واعمالها ، وكان الحكم في بلنسية بيد الأمير يحيى بن ذي النون ، وكانت الولاية تحت حماية مملكة قشتاله وقد عسكر فيها المغامر الاسباني السيد الكنبيطور مع فرسانه وقدوات متنوعة من المرتزقة ، ومع هذا تمكنت جيوش المرابطين من الاستيلاء على بلنسية ، وقد فقد اثناء ذلك أميرها حياته ، وبموته انتهى حكم اسرة ني النون ، اصحاب طليطلة ثصم بلنسية وكان ذلك سينة

وبقي على المرابطين الآن تصفية ملك المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس ، وهو الذي كان أول من استنجد بالمرابطين ، وفي اراضيه قامت معركة الزلاقة ، واحتاج المرابطون لثلاث سنوات حتى تمكنوا

من إزالة ملك أبن الأفطس ، وذلك بوساطة إثارة الفقهاء والشهب ضده بسبب سياسته فهو كان يخاطب يوسف بن تاشفين « باظهار الطاعة والمشاركة في أمر الرومي ، ويخاطب الفوذش ليستعين به على مامة إن دهته من المرابطين » (٣٠)

وكان ابن الأفطس شيخا يتبع هـواه ويقـدمه على عقله ، وعلى عكسه كان ابنه المنصور ، وقد حذره ابنه من اتباع هواه ، ونصحه بالتخلى عن بطليوس وقال له:« هذا التسردد لا يجسزنك ، ولا يغنى عنك ما ترى من اظهار الطاعة للمرابط ، ولا طاعة أهل بلدك لك ومحبتهم التي كانوا يعرضون عليك ، فلو أنهم يرون بعص حقيقة في عزيمة لما أبقوا عليك ، كالذي رأيت صنع بغيرك ، فأما أن تصفى للمــرابط فلن تبلغ مــرضاتة إلا بــالانخلاع له ، ووضـــــع البلد في يديه ، وتقنع بأن تكون متحريا متخليا عن الرياسة فعاجل نلك تجد عنده الأمان ، وإن نفرت نفسك عنه ، فسلا تتسأخر عن الفسرار منه بنفسيك واهلك وجميع امسوالك ، يجعلك الرومسسى في أي بلد شئت ، وربما ســوغها لك ، كمـا فعـل بـابن ذي النون في بانسية ، وتترك محدينة بحطايوس ، لا تحديث على المسحلمين داخلة ، فيحصــل لك النجــاة بمهجتــك ، وســـلامة البلد للمسلمين ، فقال له ابوه ، وسفه رايه : لا اترك محوضعي وعسى ان تهيىء الأقدار ضد ما تظن ، فخسرج عنها ابنه ، ونجسا بمساله وأهله ، وأخذ لنفسه بالرأى الذي أشار به على أبيه ، فبقى الشيخ لحينه حتى نفذ أمر الله فيه ١١٥١)

وحاك المرابطون مؤامرة للاستيلاء على بطليوس ، بأن اطلقوا مسن سجنهم ابن رشيق صاحب المعتمد بن عباد ، وطلبوا منه اعداد خطة للاستيلاء على مدينة بطليوس وتسوجه ابسن رشسيق الى هسنه المدينة ، وهناك عمسل على شراء بعض الحسرس وزعمساء المدينة ، «حتى وقع الاتفاق على أن يطسرقها ليلا ، ويفتحون له الباب ، فكان من ذلك ما حاولوه ، وتعلقوا بالسور عند الأمارة التي كانت مسع مسن داخله ، وتقبض على الشسيخ وابنيه: الفضسل

والعباس ، واحتوى له على اموال جسسيمة ، وامسر... باخراجه للقتل بعد أن رأى في نفسه هوانا عظيما ، وشدة على المال ، ونقسم عليه ما كان من عمله مع النصارى والمعاقل التي اعطاهم ، فامر بقتله مع أبنيه:القضل والعباس.

وطاع جميع ذلك التغار للمسرابطين ، كأنه لم يكن قسط لغيرهم ، ... ثم صار ابنه المنصور من جملة الروم حنقا لما جرى على أبيه ، يطلب الثار ، ويتطرق معهم بلاد المسلمين "(٣٧) .

لم تبق دولة من دول الطوائف لم تخضع للمرابطين غير دولة بذي هود في الثغر الأعلى في سرقسطة ، وكانت سرقسطة محساصرة مسن قبل قوات الفوذسو يوم دخول يوسف بن تاشفين إلى الأندلس للمرة الأولى ، واستفادت هذه المدينة بشكل غير مباشر من التحضيرات لمعركة الزلاقة ، بأن رفع عنها الحصار ، فهيأت امامها الفسرس للتماسك ، وخاصة بعد نصر الزلاقة ، وشكلت دولة بني هود سدا منيعا في وجه الاسبان ، وكانت اراضيها متداخلة مع ممتلكات ملوك قشتالة ، وكانت هذه الأراضي نائية في الشمال ، لم يكن من السهل على المرابطين الوصول إليها ، اللهم إلا عن طريق شرقي الأندلس. وكان المرابطون بحاجة للوقت لتنظيم الأندلس إداريا وعسكريا وامنيا ، وذلك قبل الدخول في أية مغامرة عسكرية جديدة ، أضف وامنيا ، وذلك قبل الدخول في أية مغامرة عسكرية جديدة ، أضف الفرصة للجهاد ضد الأعداء ، وكان لسان حالهم دوما يقول : " إنه الفرصة للجهاد ضد الأعداء ، وكان لسان حالهم دوما يقول : " إنه معهم » (٣٨) معهم »

وكان العمل على إزالة ملك بني هود فيه خدمة للاعداء وضرر على المسلمين وادرك المستعين بالله أبو جعفر أحمد بن هود هدنا « فحصن بلاده ، وملك زمام رعيته ، فخيف أمره ، ولم تدخل عليه بسحبب ذلك داخلة ، وكان محم ذلك يهمادي أمير المسلمين ويكاتبه ، وقال له في مكاتبته:

نحن بيذكم وبين العدو سدد لا يصل إليكم منه ضرر ، ومناعين

تطرف ، وقد قنعنا بمسالمتكم ، فاقنعوا منابها ، إلى ما نعينكم به من نفيس النخائر....فأجابه يوسحف بحن تحاشفين إلى محا اراده...فأقام ابن هحود رضي البحال ، يهحدد النصحارى بالمسلمين ، ويهدد المسلمين بالروم ، لكونه حائلا بينهم وبين بلاد الأفرنج والأردمانيين ( النورمانديين )....وكان يتحف امير المسلمين يوسف بن تاشفين ويهاديه مما تحصل بيده من نفيس النخائر واليواقيت والجواهر ، ورفيع الدنانير»(٢٩)

على هذا تأخر اسقاط دولة بني هود ، ولم يقدم المرابطون على اخضاعها لانه كان لديهم في الداخل ما يكفيهم من مشاكل ، فلقد سقط جل بلاد الاندلس سياسيا وعسكريا بيد المرابطين ، وكان لهذا نفقاته الهائلة في مواجهة اوربا التي جاشت فيها بشدة روح الحروب الصليبية ، ولم تقتصر المشاكل على هذا الجانب ، فقد كان على المرابطين مواجهة المشاكل التي نجمت عن سقوط المفرب الاقصى في ايدي الأندلسيين إداريا واجتماعيا واقتصاديا وحضاريا بشكل عام ، ولهذا كله " تركوا الثغور المواجهة لبلاد العدو في حكم الاندلسيين ، لكونهم اخبر باحوالها ، وادرى بلقاء العدو ، وشن الغارات ، ولم يمكنوا من ولايتها احدا سيواهم ، منع الاحسان الفارات ، ولم يمكنوا من ولايتها احدا سيواهم ، بعثوا بها الى اهل النغور " (ع) .

وبعد مضي عدة سنوات على إزالة دول الطوائف قام يوسف بن تاشفين سنة ٤٩٦ هـ/ ١١٠٣ م بنزيارة رابعسة الى الاندلس ، وبرفقته ولداه أبو طاهر تميم ، وأبو الحسن على ، الذي تولى الملك بعده ، وتجول في أقطار الاندلس وتفقد بقاعها ونظر في أحوالها فشبهها « بعقاب راسبه طليطلة ، ومنقساره قلعة رباح ، وصدره جيان ، ومخالبه غرناطة » وجناحه الأيمان بلاد الشرق » (٤١)

وبعد هذا عاد يوسف الى المغرب ليرتب شرون الملك مسن بعده ، وذلك بعدما طعن بالسن وقارب المائة عام ، وفي سينة

٥٠٠ هـ / ١١٠٧ م توفي يوسف بن تاشفين ، وحين تــوفي كان قــد مضى على احداث الحروب الصليبية في المشرق اكثر من عقد من الزمان ، توفي يوسف بن تاشفين بعدما عمر لمدة قرن من الزمان ، وبعــــدما طبــــع تـــاريخ هــــنا القرن في المغرب والأندلس بطابعه الشخصى ، فعلى يديه جاءت شخصية المغرب الأقصى الى الوجود الفعلى ، وبتوحيده للأندلس وضمها للمغرب الأقصى اعطى هذه البلاد هوية ماتزال قسائمة حتسى يومنا هذا ، قال عبد الواحد المراكثي يصف هذا الأمر: "وحين ملك يوسف امير المسلمين جرزيرة الأندلس واطاعته بأسرها ، ولم يختلف عليه شيء منها عُد من جملة الملوك ، لأن جزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب الاقصى ، وام قراه ، ومعدن الفضائل منه ، فعـــامة الفضلاء من اهل كل شأن منسوبون البها ، ومعدودون منها ، فهي مطلع شمس العلوم واقمــارها ، ومــركز الفضـائل وقــطب مدارها ، وأعدل الأقاليم هـواء وأصــفاها جــوا ، وأعذبهـا ماء ، واعطرها نبتا ، وانداها ظلالا ، واطيبها بكرا مستعنبة واصالا

....فانقطع الى امير المسلمين من الجنزيرة من الهنل كل علم فحوله ، حتى اشتبهت حضرته حضرة بني العبناس في صندر دولتهم ، واجتمع له ولابنه من اعيان الكتاب وفرسان البلاغة منا لم يتفق اجتماعه في عصر من الأعصار "(٤٢) .

بعدما قدم يوسف بن تباشفين الى ارض المفرب الاقصى وحد البلاد وازال منها الفساد والاضلطراب، وسلعى الى محو الظلم والاستغلال ، وهذا ايضا ما فعله في الاندلس ، فلقد كانت انظمة الحكم في كل من الاندلس والمغرب مهترئة لا تتمتع بأي رضى أو قناعة شعبية ، وكان شعب المغرب والاندلس ينشد الخلاص من الفرقة والذل والضرائب الثقيلة والمغارم ، اراد شعب الاندلس أن يحصل على شيء من الأمن وان يسترد المسلم هناك كرامته ، وصحيح أن إزالة ملوك الطوائف تم بكثير من العنف ، ومرد هذا أيس لطبسائع

المرابطين الاجتماعية ولسويتهم العقائدية ونظرتهم الاسلامية إلى الأمور فقط ، بل لأن ملوك الطوائف كانوا من السوء بدرجة ليس بعدها درجة ، ولم يكن من الممكن التعامل معهدم بغير العنف الشديد .

أما موقف الأندلسيين بعد أمد من حكامهم من بداة الصحراء فنك موضوع اجتماعي حضاري ، ولابد لكل تحول اجتماعي وحضاري وسياسي من ردات فعل ، المهم أن المرابطين تمتعوا أيام يوسف بن ا تأشفين بقسط كبير من الشعبية في الأندلس لأنهم " اظهروا في أول إمرتهم من النكاية في العدو ، والدفاع عن المسلمين ، وحماية الثغور ، ما صدق بهم الظنون ، وأثلج الصدور ، وأقر العيون ، فزاد حب أهل الأندلس لهم ، واشتد خوف ملوك الروم منهم ، ويوسف بن تأشفين في ذلك كله يمدهم في كل ساعة بالجيوش بعد الجيوش، والخيل إثر الخيل ، ويقول في كل مجلس من مجالسه : إنما كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم ، لما راينا استيلاءهم على اكثرها ، وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو ، وتواكلهم وتخاذلهم ، وإيثارهم الراحة ، وإنما همة احدهم كأس يشربها ، وقينة تسمعه ، ولهو يقطع به أيامه ، ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التي ملكها الروم في طــول هــذه الفتنة إلى المســلمين ، ولأمــلانها عليهم \_ يعني الروم \_ خيلا ورجالا لاعهد لهم بالدعة ، ولاعلم عندهم برخاء العيش ، إنما هم احدهم فرس يروضه ويستفرهه ، او سلاح يستجيده ، او صريخ يلبي دعوته ، ٤٣١) .

وطبعا لم يعش يوسف بن تاشفين ليحقق هذا الحلم الكبير ، ولم نتح الفرصة للمرابطين من بعده في استئناف النشاط الاسلامي في الشمال لأسباب كان منها طبيعة اهل الاندلس ، شم قيام حسركة الموحدين التي ادت إلى سقوط دولة المرابطين ، فشعب الأندلس سلم القياد للمرابطين بعدما عانى كثيرا من ملوك الطوائف ومن العدوان الخارجي ، فاستسلم بذلك للأمن المنفذ من قبل رجال الصحراء بكل خشونة وجفاف وقسوة ، لكن والحياة تتطور والافكار

تتبدل ، ما أن استرد الأندلسيون أنفاسهم حتى باتوا غير راضين عن حكم الصحراويين لهم فكانت هناك الثورات المتوالية .

لا شأن في هذا المدخل بما حدث بعد يوسف بن تاشفين ، ومفيد ان نختم حديثنا عنه بما وصفه به مؤرخ اندلسي غرناطي من اهل القرن الثامن ، ثم بالانطباعات التي خلفها رؤية قبره على صاحب كتاب ازهار البساتين : قال صاحب الحلل الموشية تحت عنوان « سيرة امير المسلمين يوسف بن تاشفين » : « كان رجلا فاضلا ، خيرا ، نكيا فطنا ، حانقا ببيبا ، زاهدا ، يأكل من عمدل يده ، عزيز النفس ، ينيب إلى الخير والصلاح ، كثير الخوف من الله عز وجل ، وكان اكبر عقابه الاعتقال الطويل ، وكان يفضل الفقهاء ، ويعظم العلماء ، ويصرف الأمور إليهم ، ويأخذ فيها بدرايهم ، ويقضي على نفسه بفتياهم .

اقامت بلاد الأندلس في مدته سعيدة حميدة، في رفاهية عيش، وعلى احسن حال ، ولم تزل موفورة محفوظة إلى حين وفاته رحمه الله ، وكان الجهاد انقطع بها منذ تسع وسبعين سنة ، من مدة العامر ، إلى حين دخوله إليها ، قدم اشياخ المرابطين فيها ، وكانوا اقدواما ربتهم الصحراء ، نيتهم صالحة لم تفسدها الحضارة ، ولا مخالطة الأسافل » (33) .

وبعدما فرغ صاحب ازهار البساتين من زيارة اغمات قصد مدينة مراكش ، قال : « فدخلت في ذلك المساء نفسه لمراكش ، وهنا ذهبت لزيارة قبر آخر ، فإذا رجعت من اغمات ومررت بباب اكنو تمسر في طريق طوله ثلاثمائة متر ، تتبع في مشيك حائطا من الطين فتصل إلى باب الواحه غير متصلة ، وكلها مرقعة عليها سمة الفقر ، وتبصر من ثنايا ذلك الباب تحت ظل شهرة من المشهم على الأرض لبنات متجمعة بغير فن مسح عليها بالجير الأبيض : هذا هو قبر يوسها ابن تاشفين مؤسس مراكش ، وقهائد المجاهدين الملاثمين في فتسح غرناطة وقرطبة .

وفي كثير من الأحيان حاول بعض أهمل الفضل بذاء قبسة على ذلك القبر ، ولكن ذلك الدفين العظيم المتعود على الهواء الطلق ، والعيشة تحت الخيام كان في كل مرة يهدم ما يبنون على قبره ، لأنه لايقدر أن يرى فوقه في نومه الأبدي سقفا من غير الأوراق المتحركة . مات وسنه يفوق المائة ، وزاد ملكه على الخمسين سسنة ، وخطب باسمه على منابر أفريقيا والأندلس ، أي على ألف منبر ، وتسمعة منابر ، وامتدت مملكته من بلاد فرنسا إلى مضيق جبل طارق ، وفي المغرب من طنجة إلى جبل الذهب بالسودان ، أي على مسافة تملائة أشهر طولا وعرضا ، وكان لايكنى إلا بأمير المسلمين » (١٥) .

## القصل الخامس

## العرب والصراع للسيطرة على البحر المتوسط

امتلك الوطن العربي شواطىء طويلة جدا على سواحل البحر المتوسط ، وأبحر العصرب منذ أقصدم العصصور في داخصط هذا البحر ، ووصلوا بين أطرافه ، فقد أبحر الفينيقيون بين سواحل الشام وسواحل المغرب وأسسوا المدن والمراسي والمحطات التجارية ومسألة تأسيس قرطاج معروفة وكذلك حروب قصرطاج مصع روما ، وقامت هذه الحروب مصن أجصل السعطرة على البحصر المتوسط ، وانطلقت شراراتها الأولى من صقلية.

وكان عرب شبه الجزيرة قبل الاسلام يعرفون البحسر المتسوسط ويدركون مدى اهميته خاصة بالنسبة للتجارة ، فقد اعتاد اهل مسكة على رحلتي الشتاء والصيف ، واوصلتهم رحلاتهم التجارية احيانا إلى سواحل الشام ، فهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم تسوفي في غذة.

واهتم النبي صلى الله علية وسلم ببلاد الشام ومصر ، وفي أيامه راسل عليه الصلاة والسلام هرقل وملوك الغساسنة ومقوقس مصر ، ووجه أكثر من حملة عسكرية ضد بلاد الشام وكانت أخر حملة جندها بقيادة أسامة بن زيد صممت لترسل ضد بلاد الشام، وهذا ما كان بعد وفاته.

وفي أيام أبي بكر بعثت الجيوش لفتح بلاد الشام ، فور الفراغ من حروب الردة ، ورسمت خطة فتوح الشمام على اسماس اهتم بشواطىء المتوسط أولا ثم بداخل البلاد ثانية ، فجيش يزيد بن أبي سفيان تكلف بالشواطىء الشمالية ، وجيش عمرو بن العاص تكلف

بالجنوب ثم بفتح مصر ، ومن ثم توبعت أعمال الفتوح حتى الأندلس فجنوب فردسا وشواطئها المتوسطية.

وشرع العرب منذ العصر الراشدي بالاهتمام بركوب البحر المتوسط والمرابطة على شواطئه ، ومن مزايا البحر المتوسط كثرة الجزر فيه ، ولاسيطرة على هذه الجزر فوائد جمة ، تتخذ قدواعد للملاحة ومحطات للتجارة وللتزود بالمؤن ولأعمال عسكرية وسواها.

ففي ولاية معاوية على الشام لأمير المؤمنين عمسر بسن الخسطاب جرت المحاولات الأولى لركوب البحر المتوسط ، أو ربمسا لتصسنيع اسطول عربي يدافع عن شسواطىء الشسام ومصر ويحسول دون أية عمليات إنزال بيزنطية ، وفي ايام عثمان بن عفان ، أذن هذا الخليفة الراشدي لمعاوية سنة ٢٨ هـ / ١٤٩ م بركوب البحر لفزو جسزيرة قبرص ، وبالفعل قاد معاوية اسطولا تألف من عدة مئات من السفن بني بعضها في بلاد الشام وبعضها الأخر في مصر ، ووصل الاسطول قبرص ، وتمكن من فرض الصلح عليها دون قتال ، وتبعسا لشروط خاصة بأن يدفع القبارصة للمسلمين جزية سنوية قدرها سبعة الاف دينار ، وأن ينذروا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم ، وأن يقوم إمام المسلمين بتعيين البطريرك على قبرص ، وليس للمسلمين بقع ملب النصرة العسكرية من القبارصة ، وعليهم أن يسمحوا لهم بدفع مبلغ سبعة الاف دينار سسنويا للامبسراطورية البيزنطية ، وفي مرحلة تالية من حكم معاوية وضسعت حسامية عسسكرية مسلمة في قبرص ظلت فيها حتى ايام يزيد بن معاوية عسسكرية مسلمة في قبرص ظلت فيها حتى ايام يزيد بن معاوية وأسعت حسامية عسسكرية مسلمة في قبرص ظلت فيها حتى ايام يزيد بن معاوية وأسعت حسامية عسسكرية مسلمة في قبرص ظلت فيها حتى ايام يزيد بن معاوية وأسعت حسامية عسسكرية مسلمة في قبرص ظلت فيها حتى ايام يزيد بن معاوية وأسام المسلمة في قبرص ظلت فيها حتى ايام يزيد بن معاوية وأسام المسلمة في قبرص ظلت فيها حتى ايام يزيد بن معاوية وأسام المؤلة المؤلة

وفي أيام معاوية بعدما الت إليه الخلافة ، استؤنفت حركة الفتوح العربية في الشحمال الأفسريقي ، وأمتلك العسرب اسستراتيجية متوسطية ، استهدفت تحويل هذا البحر الى بحيرة شامية ، وهسكذا ربح العرب الحرب ضد الأساطيل البيزنطية في ذات الصواري ، شمحاصروا القسطنطينية في محاولة لفتحها.

وفي أيام الوليد بن عبد الملك اكمل العرب فتح الشمال الأفريقي ثم فتحوا الأندلس فسيطروا على أحد منفذى البحر المتوسط ، وفي أيام

سليمان بن عبد الملك خليفة الوليد حوصرت القسطنطينية مجددا برا وبحرا لمدة سبع سنوات ، ولم يفلح العرب في الاستيلاء عليها.

وحكى الكثير عن نتائج هدذا الاخفاق ، وأنه حمدى أوربسا النصرانية وحضارتها ، وتحدث أميل لودفيغ في كتابه البحسر المتوسط عن هذه المسألة بقوله: « وإذا ما تركنا جانبا حروب الاسلام ضد فارس ومصر لعدم وجود علاقة مباشرة لهما بحياة البحر المتوسط ، وجدنا العرب يحاربون فريقين من الدول فيما بين القرنين السابع والتاسع ، يحاربون بيزنطه والجرمان ، ومااتفق لسلطان ابناء الصحراء من سرعة نشوء في قسوتهم البحسرية يقضى بالعجب ، ومن قول محمد ( صلى الله عليه وسلم ): « نصر فوق البحر يعدل عشرة انتصارات فوق البر " ومن الواقع أن العسرب غليوا اسطول بيزنطــة عدة مــرات ، فتقــدموا حتــي رودس وقبرص ، ووجدوا بيزنطة مفتوحة أمامهم ، وهم لم يوقفوا إلا أمام هذه المدينة نتيج ــة لمقــاومة أســوار ثيودور ، وبفعـل النار اليونانية ، التي اخترعت حديثا ، وكان حصار العرب لبيزنطة الذي دام سبع سنين اطول حصار تم في تلك الزاوية من العالم منذ عسكر اشيك امام طروادة ، أي أطول من حصار صور وكورنثة وقرطاجة وسرقوسة ، ومع ذلك فإن بيزنطة قاومت ، فأنقذت أوربة كمايقال عادة ، ومن أي شيء أنقنت في العادة؟ لو صارت أوربة مسلمة منذ اثنى عشر قرناً ما اصبحت أقل حضارة ولا أقل سعادة ...وذلك إلى ان جميع البحر المتوسط كان يحيى بحركة ثقافية ، وما كانت مسئتا سنة تمران حتى كانت الأمم المسنة قد تلقت من العسرب علم الجبسر والحساب العشري والرقاص ، واستعمال الآلات الفلكية والأدوية المخدرة ، وكما تعلمت منهم الصباغة والدباغة والوشي وصنع الزجاج والخزف والبسط والورق ، كما تعلمت منهم البستنة والرى وزراعة الأثمار الجديدة ، وفي فن البناء اقتبست أوربة من العسرب الأقواس المصنوعة على شكل نعل الفسرس ، والنقسوش على هيئة النباتات والحيوانات وفن الترصيع ، ثم إن العرب فجروا الماء داخل البيوت وفي الساحات والحدائق وفي كل مكان » (٢).

وكان العرب بعدما اسسوا مدينة القيروان في داخل إفريقية وتقدموا في فتوحاتهم عادوا نحو ساحل المتوسط حيث اعادوا تأسيس مدينة تونس في متوقع قرطاج ، واتخدوا هناك دار صناعة ،وامتلكوا اساطيل خاصة بهم نشطت ضد الشواطيء الايطالية وضد صقلية وغيرها من جزر المتوسط وكانت اهدم النشاطات حسبما يلى:

- حملة سنة ٨٤ هـ ٧٠٣١ م بناء على اوامر عبد العزيز بن مصروان والي مصر ، وقد قادها ابن رافع الهذلي ، وقدمت الحملة من مصر الى سوسة ، وكان والي إفريقية موسى بن نصدير ، ومسن سوسة توجهت ضد سردينية ، على الرغم من تحديرات مصوسى بسن نصير ، فقد كان الموسم خريفا ، ولهذا تدمرت السفن اثناء العودة نتيجة لتعرضها للعواصف ، وحاول موسى استرداد بعض السفن المدمرة.

ـ حملة سنة ٨٥ هـ / ٧٠٤ م ، أرسلها موسى بن نصير وقادها ابنه عبد الله، وسميت غزوة الأشراف ، لكثرة الشخصيات العربية التي شاركت فيها ، وقد تكللت هذه الحملة بنجاح كبير.

- حملة سنة ٨٦ هـ / ٧٠٥ م ، ارسلها موسى بن نصير وقادها عياش بن أخيل ، وسارت ضد سرقوسة.

- حملة سنة ٨٩ هـ/ ٧٠٧ م ، بعث بها مسوسى بسن نصسير ضدد سردينية ، وقادها عبد الله بن مرة ، وقد عادت بساعداد كبيرة مسن الأسرى وكميات من الغنائم.

ـ حملة سنة ٩٢ هـ /٧١٠ م بناء على اوامر موسى بن نصيير توجهت أيضًا ضد سردينية ، وقد غرقت في طريق العودة.

وتوقفت الحملات اعتبار من هـدنا التـاريخ ضـد صـقلية وسردينية ، لانشغال الأساطيل في عمليات فتح الأندلس.

- حملة سنة ١٠٢ هـ / ٧٢٠ م قادها محمد بن اوس الانصاري ضد صقلية ، وعاد محملا بالغنائم الى إفريقية فوجد والى البلاد يزيد بن

- ابي مسلم الأنصاري قد قتله حرسه ، فعرضت عليه اعمال الولاية ريثما يعين الخليفة واليا جديدا.
- \_ حملة سنة ١٠٩ هـ /٧٢٧ م قادها والي إفريقية بشر بن صفوان نفسه.
- حملة سنة ١١٠ هـ / ٧٢٨ م وجهها والي إفريقية الجديد عبيدة ابن عبد الرحمن السلمي ضد صقلية فاصطدمت بالقوات البيزنطية وهزمتها.
- \_ حملة سنة ١١١ هـ / ٧٢٩ م وجهها الوالي نفسه ، شاركت بها مائة وثمانون سفينة ضد صقلية ، لكنها تعرضت لكارثة بسبب العواصف وقلة احتياط قائدها.
- حملة سنة ١١٢ هـ. / ٧٣٠ م وجهها الوالي نفسه ضدد صقلية ، وعادت مظفرة.
- حملة سنة ١١٤ هـ / ٧٣٢ م وجهها أيضا الوالي نفسه ضد سردينية وكانت أيضا مظفرة.
- حملة سنة ١١٥ هـ / ٧٣٣ م وجهها مجددا الوالي نفسه واصطدمت مع القوات البيزنطية ففقتت عددا من السفن.
- حملة سنة ١١٦ هـ / ٤٣٤م وجهها والي إفريقية الجديد عبيد الله ابن الحبحاب ضد صقلية فاصطدمت بالاسطول البيزنطي ونشببت معركة غير حاسمة.
- \_ حملة سنة ١١٧ هـ/ ٧٣٥ م وجهها عبيد الله بن الحبحاب ضد سردينية
- ـ حملة سنة ١١٩ هـ / ٧٣٧م وجهها الوالي نفسه واستهدفت سردينية
- ـ حملة سنة ١٢٢ هـ/ ٧٣٩ م وجهها الوالي نفسه واستهدفت فتح صقلية ، وبعدما حققت بعض النجاحات استدعيت للعودة بسبب ثورات الخوارج التي تفجرت
- ـ حملة سنة ١٣٠ هـ/ ٧٤٧ م أمر بها عبد الرحمن بسن حبيب الفهرى المتغلب على المغرب ، فتوجهت ضد صقلية ،

- حملتان سنة ١٣٥ هـ/ ٧٥٢ م بعث بهما عبد الرحمن بن حبيب ضد كل من سردينية وصقلية ، وفي هذه الآونة سقطت دولة بني امية (٣) ، وشهنت بلدان المغرب مرحلة تاريخية جديدة ، ولم تعرف البلاد الاستقرار حتى تأسيس دولة الأغالبة ، وفي عصر الأغالبة في القيروان ورقاد تمت عملية فتح صقلية ولم يقد جيوش الفتح الى صقلية قائد عسكري بل قادها قاضي المسلمين اسد بن الفرات ، وهاكم الحكاية :

نقرأ في كتب الأخبار التي اتت على ذكر الامام اسد بسن الفسرات وفتح صقلية أنه في أحد أيام سنة ٢١٢ هـ / ٢٢٨ م تجمهر أهسالي مدينة سوسة في تونس يتقدمهم أمير البلاد زيادة الله بن الأغلب ومعه أركان دولته ، تجمهروا قرب مرسى المدينة لوداع الامسام اسسد بسن الفرات ، الذي كان متوجها على رأس اسطول كبير لفتح جسزيرة صقلية .

وخاطب أسد المتجمهرين قائلا : « والله يامعشر المسلمين ماولي لي أب ولاجد ولاية قط ، ولاراى أحد من سلفي مثل هذا قط ، وما رأيت ماترون الا بالاقلام ، فأجهدوا انفسكم ، واتعبوا ابدانكم في طلب العلم وتدوينه ، وكاثروا عليه واصبروا على شديته ، فانكم تنالون به الدنيا والآخرة » . ودلالات هدنه العبسارات وان قيلت بمناسبة عسكرية ، هي غير عسكرية ، ومسرد هسذا الى طبيعسة اختصاص قائلها ، فأسد بن الفرات كان قبل ان يكلف بقيادة حملة صقلية يشغل وظيفة قاضي المسلمين في افسريقية ، وعد اول علماء الغرب الاسلامي واكثرهم فقها ، والبحث في سيرة اسد بن الفرات وأعماله يقتضى لأهميته اثارة عدد من القضايا البالغة الخطورة، ذلك انه على كثرة عدد العلماء والفاتحين في التساريخ الاسسلامي، يكاد اسد بن الفرات ان يكون وحيدا ، في تفرده بالجمع بين الفقه والاجتهاد والقضاء ، والامارة ، وحياته على هدذا مسرتبطة وثيق الارتباط بتاريخ دولة الأغالبة في تونس ، وبمسالة انتشار فقه المالكية في الغرب الاسلامي ، وبالصراع للسيطرة على البحر المتوسط وفتح جزيرة صقلية . وعلى الرغم من جلالة هذه الأمور ، واهميتها القصوى ، فان المصادر العربية شحيحة المعلومات حولها ، ومن المثير الدهشاة ان مصنفات التاريخ الاسلامي العامة لم تتعرض بشكل يشافي الغليل لهذه الأحداث الجسام ، فقد اهتمت بشكل مكثف بأحداث الأقاليم المركزية لديار الخلافة ، ولم تحفل كثيرا بسرد تفاصيل اخبار ما جرى في الأقاليم النائية عن بغداد ، كإفريقية مثلا ، حتى وان وقعت هنالك احداث على درجة عالية من الخطورة وعميق الأثر مثل فتح صقلية !

وهنا نفزع الى كتب التاريخ المحلية مع مصنفات التسراجم ـ ان وجدت ـ لنحصل منها على مسانحن بحساجة اليه مسن معلومسات، ومعلوم ان الغرب الاسسلامي عرف مسركات تسسأريخ نشسطة، وتدوينا غنيا نسبيا للاخبار ، ولكن المشكلة هنا ان هذه الحركة ولدت متأخرة عن وقت الحوادث المبكرة ، ثم ان عددا مسن المدونات المبكرة مازالت محجوبة عنا ، لم تصلنا كاملة او لم تصلنا بسالكلية.

ولحسن الحظ ان كتاب البيان المغرب لابسن عذارى المراكشي قدد وصلنا كاملا ، ومع ان صاحبه صنفه في مطلع القرن الثامن الهجرة ( ٧١٢ هـ ) فإنه اعتمد بتفاصيله الهامة على كتابات المؤرخين الذين سبقوه مثل ابراهيم الرقيق القيرواني وغيره ، ومعلومات ابن غذارى عن دولة الأغالبة في القيروان وفتح صقلية على درجة عالية من الاهمية والفائدة ، ومثل ابن عذارى يأتي بعده ابن خلدون، فالذي اودعه في مقدمته ومتن كتابه العبر عن الغرب الاسلامي عظيم الفائدة ، بسبب اطلاعه الواسع على مؤلفات مؤرخي المغرب والأندلس الذين تقدموا على عصره ، ثم بسبب اشتغاله بالسياسة وتقلبه في عدد من الوظائف ونظرا لرحلاته الواسعة .

وقد قام في القرن الماضي العالم الايطالي ميكائيل عماري بنشر (سنة ١٨٥٨) كتابه الحافل «المكتبة العربية الصقلية» وفيه جمع اغلب ما تناثر في كتب العرب من اخبار عن صقلية والصقليين ايام دولة المسلمين ، والف كتابا أخر بالايطالية بعنوان «تاريخ العرب بصقلية جاء في خمسة اجزاء ضخمة ، ومن بين العرب يأتي المؤرخ الجزائري الاستاذ احمد توفيق المدني على رأس الذين كتبوا عن صقلية وخاصة كتابه المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا "ثم الدكتور احسان عباس الذي كتب اطروحة عن صقلية اهتم بها بالجوانب الأدبية والحياة الثقافية للعرب فيها ، وجاء بعدهما عزيز احمد فكتب تاريخ صقلية الاسلامية " هذا واولت بعض الدراست حول الدولة الأغلبية مثل كتاب محمد الطالبي موضوع صقلية اهدية خاصة .

ولدت الخلافة العباسية ولادة خراسانية مشرقية ، وقد ظلت هذه الخلافة طيلة حياتها غارقة في بؤرة مشاكل المشرق ، ولذلك يلاحظ ان اهتمام هذه الخلافة بالبيناح الغربي من ديار الخلفة كان من الدرجة الثانية ، كما انها عجزت منذ أيام ولادتها عن مد سيطرتها عليه جميعا ، يضاف الى هذا كانت الدولة العباسية دولة قارية نادرا ما اهتمت بالبحر المتوسط أو فكرت ببناء اساطيل للنشاط

وفي العصر العباسي المبكر ارسلت بغداد عدة حملات نحو الشه.ل الأفريقي ، وقامت بمحاولات متعددة للحيلولة دون استقلال جميع بلدانه ، ولكنها اخفقت ونجح الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية في تأسيس حكمه في الأندلس ، كما نجح عبد الرحمن بسن رسستم في اقامة إمامة تبهرت الاباضية (في عمالة وهران جزائر اليوم)ونجيح بنو مدرار الصفرية في تأسيس امسارتهم في سيجلماسة على طرف الصحراء ، ونال أل سليمان بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابسي طالب التوفيق في تأسيس دويلة لهم في منطقة تلمسان ، وتمسكن ادريس اخو سليمان من تأسيس دولته في المغربي في بلاد تامسنا

وادراكا من بغداد لهذا كله وخشية ان تمتد الحركات الاستقلالية الى بلدان المفرب الأدنى ومصر ساعتت على قيام دولة الأغالبة وذلك في أواخر القرن الثاني للهجرة ، ولقد حسازت دولة الأغالبة على

استقلالها ، لكنها لم تقطع قط وشائحها بالولاء للخلافة العباسية.

ولم تنعم دولة الأغالبة بصداقة أي مسن دول الشحصه للفريقي ، وكان ذفوذها الفعلي على القبائل البربرية في الداخل غير قائم عمليا ، ثم انها لم تنعم بالاستقرار الداخلي الابشكل نسبي، فقد عانت دوما من الاضطرابات الداخلية والضفوط الخارجية، وحفل تاريخها بفتن الجند ، وهكذا عندما وجست نفسسها محاصرة من الداخل انشنت نحو سواحل البحر المتوسط ، وتورحت في صراعاته السياسية والتجارية .

وكما سلفت الاشارة شغل البحر المتوسط منذ فجر التاريخ دور القلب النابض بالنسبة للحضارات ، فعلى شواطئه قامت ثم تطورت الديانات السحماوية والفلسفات ، ومن بلدانه انتشرت الى بقية اجزاء العالم، وكان هناك صراع دائم بين القوى المختلفة حوله للتحكم بشؤون الملاحة فيه والسيطرة عليه وتحصيل الثروة .

وراينا انه بعد قيام الاسلام ، ومع انتشاره في المشرق والمفرب باتت اوربا محاصرة من قبل العرب ، وخاصة اوروبا الفربية، ونطاق الحصار الذي فرضه العرب كان جديدا كليا : لغويا وقانونيا وحضاريا ودينيا ، مما ادى الى تغيير جنري للنظام الاقتصادية والقانونية والحضارية العامة والدينية في اراضي روما الغربية ، ذلك ان جميع الطرق لم تعد تقود الى روما بل الى حواضر الاسلام ، وتعطلت سياسة استيراد القمح وسواه الى اوروبا فوجدت اوروبا الغربية نفسها مضطرة الى الاعتماد على الذات فوجدت لرزاعة الحبوب مكان الأشجار ، وهكذا قيل انتهت فعليا الغابات لزراعة الحبوب مكان الأشجار ، وهكذا قيل انتهت فعليا العصور الكلاسيكية القديمة وبدات العصور الوسطى ، فحلت اللهجات ذات الجذور الجرمانية محل اللغة اللاتينية ، واخذت اللهجات ذات الجذور الجرمانية محل اللغة اللاتينية ، واخذت النظم الاقطاعية بالظهور ، وهذا موضوع سنعود اليه في الجن

ولم يقدصر عمل العرب في سبيل السيطرة على المتوسط بالاعتماد

على الأساطيل بل اهتموا بتحصين شهواطيء بسلادهم ، فاقاموا المواقع الدفاعية ، ومنائر الانذار ، وبعد سقوط الخلافة الأمهوية وحلول الخلافة العباسية محلها ، ولعدم اهتمام هذه الدولة القهارية بالبحر والسفن ضهعفت السهيطرة العسربية على شهواطي المتوسط ، وزاد الاعتماد على انظمة الدفاع ، مما ادى الى تهطور كبير في قواعد هذا النظام ، واخنت اعدادكبيرة من العلماء والزهاد بالالتجاء الى مواقع الدفاع والمرابطة فيها ، وهكذا بعدات مهواقع الدفاع هذه تعرف باسم الرباطات محمع رباطه ومع الأيام اخنت الرباطات تودي وظهائف دينية تقهافية ، وذلك بهالاضافة الى مقاصدها الحربية ، وصارت الرباطات مهراكز للعلم اقبل عليها الطلاب ، وحوت المكتبات ، وشغل رجالاتها انفسهم بهالتعليم والتثقيف والنسخ وغير ذلك ، ونجم عن هذا تاثير مهزدوج داخلي وخارجي ، بحيث صار بامكان اصحاب الرباطات التأثير بالراي وخارجي ، بحيث صار بامكان اصحاب الرباطات التأثير بالراي العامة وفي رسم السياسة العامة واتخاذ القرارات الهامة (٤) .

ولقد كان لنظام الرباطات دوره الأهدم على شدواطى الشدمال الأفريقي ، خاصة في أرجاء سواحل دولة الأغالبة ، ولقد ازدهد هذا النظام بشكل رائع ومعطاء خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة، ومازالت شواطى تونس تحوي أثار عدد من الرباطات مثل رباط المنستير وسواه .

واهتمت دولة الأغالبة بتأمين مسوارد اقتصادية كافية ، وملكت جيشها الخاص ، ورعت الحركات الثقافية في القيروان ، واعتنت بالعلم والعلماء ، وقلدت السياسة الدينية للخلافة العباسية في المركز ، وكانت حركة المواصلات بين بلدان المغرب والمشرق نشطة جدا ، حيث تدفق التجار والحجاج وطلاب العلم مسن الشسمال الأفريقي على بلدان المشرق ، وكان لهذا اعظم الآثار على مستقبل الغرب الاسلامي وافريقيا وحتى على اوروبا .

وحينما يعرض المرء تاريخ قيام الاسلام بلاحظ أن موقع مكة على طرق قوافل التجارة العالمية قبل الاسلام مع وجود الكعبة فيها

دفعها نحو تزعم عالم شبه جزيرة العرب ،ثم هيأها لتكون مسركز قيام الاسلام ،ومرة ثانية بعد قيام الاسسلام وانتشساره في الشسمال الافريقي والأندلس ،وجد المسافرون مسن الفسرب نحسو الشرق أن المدينة المنورة هي محطتهم الأولى والعظمى قبل التوجه نحو العراق

وهكذا نال القادمون للتعلم والتفقه دروسهم الاسلامية الأولى في المدينة ، ثم ذهبوا نحو استكمال التعليم في العراق ، وكثير منهم لم يذهب ، بل اكتفى بما نهله من دار هجرة الرساول صالى الله عليه وسلم .

ومعروف أن المدينة كانت عاصمة الاسلام الأولى ، فيها عاش كبار الصحابة ، وفيها تأصلت معارف الشريعة الاسسلامية ، وفي المدينة نشطت الأعمال الفكرية في القرن الأول للهجرة ، وأثمرت في القرن الثاني بقيام مدرسة أهل المدينة في الفقه على يد الامام مالك بن أنس ، وحين جاءت هذه المدرسة الى الوجود ، كانت مدرسة الحرى كبيرة قد قامت بالكوفة في العراق على يد الامام أبسي حنيفة النعمان بن ثابت .

ومن الملاحظ أن الخلافة العباسية كان لها سياسة ديذية خاصة، فأبو جعفر المنصور ، وهو المؤسس الفعلي للخالفة العباسية، ادرك بفكره المخاط ماكانة الأداة الدينية في خدمة المقاصد السياسية والمصالح الاستراتيجية للدولة ، لذلك اهتام بالدين وبرجاله ، يضاف الى هذا أن عالم القرنين الثاني والثالث للهجارة (الثامن والتاسع للميلاد) قد عرف تيارات فكرية سياسية نادت بوحدة المذهب العقائدي للدولة ، وهذا ما نراه في الامباطورية البيزنطية في حركة عبادة الصور ، وفي حياة شارلمان وتأسيسه للأمبراطورية الكارلونجية في الغرب الأوروبي وعلاقته بالبابوية،

وطبيعي أن نجد لدى العباسيين الاهتمام بالدين ، فهم قد وصلوا الني السلطة بوساطة ثورة انطلقت من مفاهيم الاسلام القسائمة على المزج بين العمسل الديني والدنيوي ، واختلف حسالهم عن بني أمية،

فمعاوية نال الخلافة اغتصابا بقوة السلاح ، بينما نالوها عن طريق شرعية الثورة وحق الوراثة .

وبعد شيء من التردد اعتمد العباسيون على مدرسة العراق الفقهية التي اسسها أبو حنيفة ، وفي الغرب الاسلامي ، خاصة في الأندلس والدول المستقلة ، وجد الأمراء والحكام أنفسهم بحاجة إلى تقليد طرائق العباسيين ، أو لنقل إن الحكم الذي تسم نيله مداوها وهناك ما بالاعتماد على الصراع بين العصبيات القبلية وسيواها وجد نفسه بحاجة إلى دعائم لسلطته غير عمليات التوازن بين القوى القبلية ، فكان أن لجأ إلى اعتماد سياسة دينية خاصة ، وطبعا إن هذا العمل أمر لابد منه في أية دولة اسلامية وخاصة لدى دول المواجهة مع أعداء الاسلام ، ولابد من القول هنا إن الدين بكل تأكيد لم يكن قط أفيون الشعوب ، فالأفيون يخدر ، بل كان محركا لشعوب ، وكان بلا شك أخطر الأدوات الاستراتيجية في التاريخ ومازال كذلك

وفرضت ظروف المواجهة في الغرب الاسلامي التشدد والتعصب والتظاهر بالمثالية ، ومثالية الاسلام كانت تؤخذ من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لامن كوفة أبي حنيفة ، وتلميذ المدينة ظهيره أعلى وأمتن من ظهير تلميذ الكوفة ، يضاف إلى هذا إن تبني الخلفاء العباسيين افقه أهل العراق قد جعل القائمين على مدرسة المدينة يفتشون على مناطق نفوذ لهم ، ويمكن أن نجد شواهد على هذا في حياة الامام مالك بن أنس ، فهو قد أظهر اكتر من مرة المعارضة للسلطة العباسية والتحبيذ لأمراء من الغرب الاسلامي . من هذا كله نخلص إلى القول بأن العالم الاسلامي عاش بعد قيام الثورة العباسية مباشرة وطوال سنين عديدة في القرن الثاني للهجرة في ظل مدرستين للفقه والتشريع ، وهما مدرسة المدينة ، ومدرسة في ظل مدرستين للفقه والتشريع ، وهما مدرسة المدينة ، ومدرسة محاولات لدمج المدرستين في مدرسة جديدة واحدة .

واستهدفت عملية المزج الوصول إلى حل وسط بين الطرفين بشكل

منطقي مؤصل ، وهذا ما نشهده في سيرة كل من الامامين الشافعي واسد بن الفرات ، وكما هو مشهور نجح الامام الشافعي في عمله ، واخفق حكما سنرى السلام الفرات ، لأن الشافعي نجا من ظلمة الوظيفة ، ولم يعش في دياجير الولاية إلا لوقت قصير ، وهكذا اوقف حياته على العلم ، واما ابن الفرات فإنه في الوقت الذي كان عليه فيه العطاء تولى وظيفة القضاء اولا ، ثم جمع إلى القضاء إمارة الجيش الذي توجه إلى صقلية لفتحها ، وقد توفي اثناء تأدية هذه المهمة ، فهل ياترى جاء تعيينه في وظائفه بناء على خطة مسجقة ، ام ان ذلك جاء بالصدفة ؟

وفي سبيل الحصول على الاجابة لنبدا اولا بالتعرف إلى سيرة حياة الامام أسد بن الفرات : ولد الامام أسد في مدينة حران الشامية ، التى كان مروان بن محمد أخر خلفاء بنى أمية قد اتخذها مقرا له ، وحدثت ولادته كما هـو مـرجح سـنة اثنتين واربعين ومـائة للهجرة ( ٧٥٩ م ) وكان والده جنديا من جنود العباسيين اصله من خراسان ، وقد ترك هذا الجندي مدينة حسران إلى إفسريقية في حملة عسكرية وجهتها بغداد ضد خوارج المغرب من الاباضية الذين كانوا مسيطرين أنئذ على أجزاء كبيرة من المغسربين الأدنى والأوسط ، وبخل أسد بن الفرات مدينة القيروان وله من العمر عامين ، وقد أقام فيها مع أسرته خمس سنوات ، ثم تحولت أسرته إلى مدينة توذس ، فأقامت بها نحو تسع سنين ، وخالال هذه السنين تعلم القرأن ، وأخذ يختلف إلى حلقات مشاهير علماء توذس ، وفي مطلع سن الشباب يمم أسد وجهه نحو المشرق ، فحل بالمدينة المنورة ، والتحق بحلقة الامام مالك بن أنس ، فأخذ عنه علوم أهل الحجاز ، وروى عنه كتاب الموطأ ، وكان ابن الفرات كثير السسؤال ، شديد الالحاح يلتهم العلم التهاما ، ويود لو أن الامام مالكا أوقف وقته كله عليه ، ولما تعذر هذا نصحه الامسام مسالك بسالنهاب إلى العسراق للالتحاق بالامام محمد بن الحسن الشيباني ، صاحب الامام ابسى حنيفة وخليفته .

وبالفعل توجه ابن الفرات نحو العراق ، والتحق بالامام محمد بن

الحسن ، واكمل على يديه تحصيله لعلوم الامام مالك بحكم انه كان من تلاميذه السالفين ، كما أخذ عنه علوم محدرسة اهل العراق ، ومكث ابن الفرات في العراق مدة لاباس بها ، ولقد اولى الامام الشيباني ابن الفرات عظيم عنايته ، فقد عرف فقره ، لذلك اسكنه معه في دار واحدة ، وقام بتأمين نفقته ، وخصه بمجالس التدريس خاصة ، وتحدث ابن الفرات عن علاقته بالامام الشيباني ووصف حاله معه بأنه قال له : إنني غريب ، قليل النفقة ، والسماع منك نزر ، والطلب عندك كثير ، فما حيلتي ؟ فقال لي : إسمع مع العراقيين بالنهار ، وقد جعلت لك الليل وحدك ، فتأتي فتبيت عندي واسمعك ، قال ابن الفرات : فكنت أبيت عنده ، وكنت في بيت في واسمعك ، قال ابن الفراءة ، فإذا طال الليل وراني نعست ، مملا فيه ماء ، ثم يأخذ في القراءة ، فإذا طال الليل وراني نعست ، مملا بيده منه ونفح به في وجهي فأنتبه ، وكان ذلك دابي ودابه حتى اتيت على ما اريد من السماع عليه » .

لقد زق الامام الشيباني ابن الفرات بالعلم زقا ، ورعاه طوال إقامته في العراق ، وعندما اكمل ابن الفرات تحصيله ، وكان الامام مالك ابن أنس قد توفي ، أخذ ابن الفرات الطريق نحو المغرب ، فحط رحاله في مصر ، والتحق بالامام عبد الرحمن بن القاسم ، أحد كبار تلاميذ الامام مالك ورواة علمه القدماء ، ولازمه ابن الفرات " فكان يغدو إليه كل يوم ويساله ويجيبه ابن القاسم ، حتى دون ستين كتابا وسماها الأسدية ، وقد حوت هذه المدونة الأسدية رأي مدرسة أهل المدينة حول جميع المسائل التي تعلمها ابن الفرات في العراق .

وعاد ابن الفرات إلى القيروان يحمل معه علوم مدارس الاسلام ، ويروى انه « لما عزم على الرحيل من مصر وجه معمه ابسن القاسم بضاعة وقال له : إذا قدمت إفريقية فبعها واشتر بثمنها رقوقا ، وانسخ الكتب » ، ولما حل اسد بن الفرات في القيروان ، اظهر مساكان لديه من اسديته واسمعها الناس ، وانتشرت العلوم التي حملها اسد إلى القيروان ، وانتشر معها صيت اسد بسن الفرات ، وذاعت

شهرته ، ولعل أهم الذين سمعوا الأسدية منه هو الامام سيحنون ، فبعدما مضى أسد بن الفرات إلى صبقلية قسام الامسام سيحنون باستخراج مواد مدونته من أسدية ابن الفرات ، ومعروف أن مدونة الامام سحنون هي أعظم كتب المالكية في الفسرب ، وأنه إلى الامسام سحنون يعود الفضل في توطيد أقدام المالكية في الشمال الأفسريفي ، فبعدما تغيب أسد بن الفرات غدا الامام سحنون أعظم علماء إفريقية مكانة ، وأكثرهم نفوذا وشعبية وشهرة .

واثناء عمل ابن الفرات في القيروان سمعى نحمو وضمع قمواعد مدرسة للفقه جديدة قوامها مبادىء مدرستي العراق والحجاز ، لكن النجاح لم يتحقق له لأسباب منها أنه لم يملك الوقمت الكافي التفرغ لمهمته ، فقد كلف سنة أربع ومائتين ( ٨١٩ م) بمهمة القضماء ممن قبل الأمير زيادة الله بن الأغلب ، ثم إنه في هذه الفترة وسنوات عدة مقبلة عانت أمارة الأغالبة ممن أضمطرابات للجند كادت أن تمودي بالحكم الأغلبي ، ونجا أبن الفرات خلال سنوات الفتنة من التمورط فيها ، وكان دائما مع ماتمليه عليه الشريعة لا أهمواء القصوى المتصمارعة ، وعندما قضي على أضملطرابات الجند رأت الادارة الأغلبية أنه من الأسلم للمسمتقبل أشمغال الجند بنشاط حربي خارجي ، وفي هذا نرى أحدى خلفيات الحملة ضد صقلية (ه).

شكلت جزيرة صقلية بموقعها الجغرافي مكانا استراتيجيا هاما ، وحصنا منيعا وسط البحر هيمن على حسركة الملاحسة بين شرقسي البحر المتسوسط وغربيه ، كمسا كانت بمثسابة جسر انتقلت عبسره الحضارات ، وعنت السيطرة على صقلية دائما القدرة على مسراقبة كل السواحل الأفريقية والايطالية ،كل هذا بسالاضافة لما تنعسم بسه صقلية ذاتها من ثروات ، وماتدره اراضيها مسن خيرات ، وصقلية كانت دائما موضع صراع بين قوى ايطاليا وأفريقيا

لقد رغب العرب دوما في فتح صقلية وانتزاعها من الامبراطورية البيزنطية ، وتحين الأغالبة فرصهم لفتحها عام ٢١٦ هـ/ ٨٢٧ م ، وساعدهم على الشروع في قهر اراضيها ما وصلت اليه احوالها

انذاك من اضطراب وتدهور وفساد ، ذلك أن الولاة البيزنطين كانوا قد أسرفوا في استغلال مواردها دون عناية بأحوال السكان ، لذلك أجدبت الأراضي الزراعية وهجرها الفلاحون ، واشتغلوا بالرعي ، كما كسدت التجارة والصناعة بسبب الضرائب الباهظة ، لذلك انهارت الأحوال عامة ، واضطربت أمور المجتمع بسبب ماعتادت بيزنطة عليه من نفي المجرمين والخارجين على القانون اليها مسن جموع المنبوذين واعداد كبيرة من العبيد ، وكانت أحسوال الكنيسسة جموع المنبوذين واعداد كبيرة من العبيد ، وكانت أحسوال الكنيسسة سيئة ، ومكانتها متداعية لتخليها عن مهامها الأسساسية وانصراف رجالاتها والقائمين عليها الى مباهجهم الدنيوية .

ولاشك أن هذه الأحوال قد شجعت الأغالبة على التخطيط لفتيح صقلية ، حيث يتحدث المؤرخون عن انفجار العديد من الاضطرابات ف الجزيرة في مطلع القرن الثالث للهجرة ، وكان أهمها حركة اوفيماس ( فيمى في المصادر العربية ) فقد ذكر ابن الأثير في تاريخه الكامل " أن ملك الروم بالقسطنطينية استعمل على جريرة صقلية بطريقا اسمه قسطنطين سنة احدى عشرة ومائتين ، فلما وصل البها استعمل على جيش الاسطول انسانا روميا اسمه فيمى ، كان حازما شجاعا ، فغزا افريقة ، وأخذ من سواحلها تجارا ونهب ، ويقيى هناك مديدة ، ثم إن ملك الروم كتب الى قسطنطين يامره بالقبضى على فيمى مقدم الاسطول وتعذيبه ، فبلغ الخبر الى فيمسى ، فساعلم أصحابه فغضبوا له ، وأعانوه على المخالفة ، فسسار في مسراكبه الى صقلية واستولى على مدينة سرقوسة ، فسار اليه قسطنطين ، فالتقوا واقتتلوا فانهزم قسطنطين الى مدينة قسطانية ، فسسير اليه فيمى جيشا فهرب منهم فأخذ وقتل ، وخلوطب فيملى بسللك ، واستعمل على ناحية من الجزيرة رجلا اسمه بالطة ، فخالف على فيمى وعصى ، واتفق هو وابن عم له اسسمه ميخائيل ـ وهـ و والى مدينة بلرم ـ وجمعا عسكرا كثيرا فقاتلا فيمى وانهرزم فاستولى بلاطة على مدينة سرقوسة ، وركب فيمي ومن معمه في مراكبهم الى افريقة ، وأرسل الى الأمير زيادة الله يستنجده ويعده بملك جـزيرة صقلية ، فسير معه جيشا في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين ،، (٢٠)

في الحقيقة كان بلاطة قد رأسل الأمير زيادة الله ، بعد التجاء فيمى اليه ، وعرض عليه طلبا فيه عدم مساعدة فيمى والوقسوف على الحداد ، ولم يعلن زيادة الله عن قراره في الوقوف الي جانب واحد من الطرفين ، فهو بالأصل كان يريد الاستيلاء على الجزيرة ، والأن تهيأت الفرصة ، لكن الحملة تحتاج الى نفقات كبيرة ، واعداد للرأى العام في دولته ، ولم يكن يطمع بالحصول على مساعدات من الخلافة العباسية ، مع أن هذه الخلافة كانت الأن في ظل حكم المأمون نشطة عسكريا في منطقة الثغور مع بيزنطة ، ولذلك التفست الأمير زيادة الله نحو الفقهاء ، وعلماء الدين ، فعن طريقهم كان من المنكن اعلان الجهاد ، وتجذيد العساكر ، وجمع الأموال اللازمة ، لهذا عقد مجلسا لبحث مسالة صقالية والصراع فيهما ، وحضر المجلس الى جمانب رجال الدولة عدد من الفقهاء مع القاضي الامام أسد بن الفرات ، وقام المجتمعون بفتح ملف العلاقات الأسلامية الصقلية ، فذكر بعض الفقهاء دأنه توجد معاهدة للهدنة بين المسلمين والبيزنطين قديمة ، ينبغى التمسك بها ، وقام الامام اسد بن الفرات برفض هذا الموقف وافتى بأن المعاهدة هي بحكم الملغاة ، لأن الجانب البيزنطي خرقها اكثر من مرة ، ولم يتمسك بشروطها ، وأنه من وأجبات الأمير أعلان الجهاد ، وذفذ الأمير الأغلبي قرار قاضي المسلمين ، فسأعد اسسطولا كبيرا من سبعين سفينة ،شدنها بعشرة الاف مقاتل من الرجالة ، وسبعمائة من الفرسان ، وببراعة متناهية وفهم سياسي عميق اسندت قيادة هذه الحملة الى القاضى اسد بن الفرات ، فاجتمعت له مذلك الامارة والادارة والقضاء في أن واحد .

وفي ربيع شهر ربيع الأول من عام ٢١٢ هـ/ حــزيران ٨٢٧ م اقلعت الحملة العربية من ميناء سوسة تريد جزيرة صقلية ، وتوقفت اولا أمام مدينة مازر ، وهناك التقت بالاسطول البيزنطي للجــزيرة فسحقته ، ودخل المســلمون الجــزيرة ، واخــنوا يحتلون مــواقعها الواحد تلو الأخر ، وشرع ابن الفرات بحصار مدينة سرقــوسة بــرا وبحرا ، بعدما ما أتاه المدد من القيروان ،ومن المفيد هنا ملاحظته أن قاضي افريقية رفض حين توجه لغزو صقلية أن يصطحب فيمي

واثناء حصار سرقوسة وصل اسطول بيزنطي كبير لفك الحصار عنها ، وامده اسطول من البندقية ، وبسبب ذلك ولتأخر النجدات من القيروان ، اصيب جيش الاغالبة بانتكاسة ، لكن على الرغم من ذلك لم يتوقف عن متابعة الجهاد ، ثم اصبيب بانتكاسة ثانية ، حيث انتشر الطاعون بين صفوفه ، واثناء هذا مات اسد بن الفرات قائد الحملة ، وكان ذلك سنة ٢١٣ هـ/ ٨٢٩ م (٧)

لقد استغرقت اعمال فتح صقلية اكثر من سبعين سنة خاص العرب خلالها ملاحم رائعة حتى خلصت الجنزيرة لهم ، واخفقت جميع جهود الأمبراطورية البيزنطية في الحفاظ عليها ، وقبل الحديث عن مراحل الفتح ثم تاريخ الجزيرة ومحاولات التوسع من هناك في ايطاليا مفيد أن نقدم وصفا موجزا لجغرافية هذه الجزيرة.

قام عماري في كتابة "المكتبة الصقلية " بجمع ماجاء في المكتبة العربية عن جغرافية صقلية في قرابة ١٦٠ صفحة ، ومن هذه المواد :

قول ابن حوقل :« واما صقلية فجزيرة طولها سبعة ايام في اربعة ايام ، والغالب عليها الجبال والقلاع والحصون ، وليس لها مدينة مسكنة ، معروفة غير المدينة المعروفة ببلرم ، وهي قصبة صقلية على نحر البحر من الشمال ، ... عليها سور من حجارة مانع شامخ ، يسكنها التجار ، وفيها المسجد الجامع »

وتحدث الشريف الادريسي عن صقلية باسهاب ، ومن ذلك قوله :« جزيرة صقلية فريدة الزمان فضلا ومحاسن ، ووحيدة البلدان طيبا ومساكن ، وقديما دخلها المتجولون من سائر الأقطار ، والمترددون بين المدن والأمصار ، وكلهم اجمعوا على تفضيلها وشرف مقدارها ، واعجبوا بزاهر حسنها ، ونطقوا بفضائل ما بها ، وما جمعته مسن متفرق المحاسن ، وضمته من خيرات سائر المواطن ... فأما صقلية المقدم ذكرها ، فاقدارها خطيرة ، واعمالها كبيرة ، وبلادها كثيرة ، ومحاسنها جمسة ، ومناقبها ضخمة ، فإن نحسن حاولنا احصاء فضائلها عددا وذكرنا احسوالها بلدا بلدا ، عزفي ذلك المطلب ، وضاق فيه المسلك ، لكنا نورد منها جمسلا يسستدل بها ، ويحصل على الغرض في المقصود فيها إن شاء الله تعالى . فنقول : إن هذه الجزيرة .. مائة بلد وثلاثون بلدا بين مدينة وقلعة ، غير مابها من الضياع والمنازل والبقاع» (٨)

ووصف ابو حامد الغرناطي جزيرة صسقلية وقسد لفست انتبساهه بركانها المشهور فقال :« وفي بحر الروم جزيرة يقال لها صقلية فيها جبل قريب من البحر تخرج منه نار تضيء بالليل الى عشرة فسراسخ ... لايحتاج معها احد في تلك المواضع الى ضسوء ولا الى سراج في طريق ، ولا في قرية لكثرة ذلك الضوء ، ويخرج مسن تلك النار جمسر كبار كأعدال القطن يتقطع ، فيقع بعضها في البر فيصير حجرا أبيض خفيفا يطفو على الماء لخفته ، والذي يقع في البحر يصير حجرا أسود مثقبا تحك به الأرجل في الحمام ، يطفو على الماء أيضسا ، وإن وقع جمر من تلك النار على حجر أو رمل احترق الحجر ، واشستعل كمسا يشتعل القطن حتى يقع ذلك الحجر ويصير غبارا كالكحل» (٥).

#### ومن أشهر مدن صقلية :

بلرم: هي من أهم مدن الجزيرة قديما وحديثا ، جميلة الموقع والمنظر معتدلة المناخ ، مياهها متدفقة ، وهي فينيقية التاسيس ، اتخاها العرب حاضرة لحكمهم في صقلية ، وغدت مسركزا حضاريا هاما خاصة في ظل الكلبيين في العصر الفاطمي ، وماتزال بعض مسواقعها تحمل الطابع العربي الاسلامي من ذلك:

قصر الفوارة ـ ويقع فوق جزيرة تحيط به بركة صناعية من جهاته الثلاث ، وقد بني أيام حكم الأسرة الكلبية ، واتخذه فيما بعد الملوك النورمانديين مكانا للهوهم وخلاعاتهم ، وماتزال خرائبه ماثلة حتى الأن ، ونضيف الى هذا القصر قصر العزيز ثم قصر القبة والقصر الملكى ، وهو أية من أيات الفن والجمال ، كان مقر الدولة والأمسراء

العرب ، وفي ضواحي بلرم العديد من الأبنية العربية والأثار الهامة . مسينا: وهي ايضا مدينة جميلة الموقسع ، وذات اهمية عالية ، لها ميناء واسع النشاط ، اتى زلزال في مطلع هذا القرن على مبانيها وسكانها.

ترميني: هي مدينة تكاد ان تكون اسلامية خالصة بحاراتها وازقتها ودورها ، وطرائق العيش فيها ، وهي نشطة الحياة فيها الكثير من الحمامات الحارة.

مازره: وكانت مدينة اسلامية حافلة الشمهرة والنشماط ، مماتزال تحتوي على بعض المؤثرات الاسلامية .

مرسى علي : وكانت هذه المدينة من اكثر الموانىء نشساطا وحسركة ، لأنها ربطت صقلية بافريقية.

اطرابنش: من مشاهير المدن أيام المسلمين بهما مرسى على شمكل هلال كان نشطا وله علاقات مع افريقية .

طبرمين: وكانت اهم المعاقل البيزنطية ، قاومت العرب طويلا ، وبعدما افتتحوها دكوها دكا ، وعلى مقربة منها قرية القنطرة العربية ثم قرية الزعفرانة ، وماتزا لأن تحتفظان بهذين الاسمين . سرقوسة : وكانت قبل الفتح العربي اشهر مدن صقلية ، تعرضت دوما لغاراتهم ، وهي مدينة ذات جمال رائع وبهاء وجلال. فوطس : كانت ايام المسلمين مركز ولاية ، وذات اهمية عالية وظلت هكذا حتى القرن السابع عشر (١٠)

وسارت عمليات فتح صقلية في البداية بنجاح كبير، فبعد تسلاثة أيام من الاقلاع من سوسة وصلت القوات العربية الى مرسى مازره، وبذلك قطعت في كل يوم مسافة مائة كليومتر، ونزل العرب في مسازره وفتحوها، ذلك أنهم لم يجدوا من يدافع عنها، وهكذا أتيح لهم أنزال معداتهم وماحملوه معهم.

في هذا الوقت بلغت الأخبار بلاطة فخف نحوهم على راسىقوات عملاقة ، قيل بلغت عشرة اضعاف القوات العربية ، واعلن بلاطة انه سيقذف بالعرب الى البحر ، وتصدى له العرب واعترضوا سيبيله خارج مازرة ، وتقدم أسد بن الفرات على رأس القوات العربية وبيده اللواء ، وهو يتلو أيات من القرآن الكريم ، وشجع جنده ورفع من معنوياتهم ، وحمل المسلمون معه بصدق وعزيمة ، فهنزموا عدوهم هزيمة ساحقة .

وفرت فلول قوات بلاطة نحو سرقوسة، ولاحقها المسلمون بدون تمهل وبذلك استولوا على جنوب صقلية ، ووقفوا أمام أسوار هذه المدينة ، واخفق المسلمون في اقتحام هذه المدينة الحصدينة ، وطال الحصار وقلت المؤن لدى المسلمين ، وطالب بعض الجند اسد بن الفرات بالعودة الى تونس ، فأدبهم ، وتابع الحصار ، واخنت المؤن والمساعدات تصل الى داخل سرقصوسة وكذلك وصلت بعض المساعدات الى العرب ، واستمر اسد بن الفرات يناضل حتى أجهده القتال فتوفي شمهيدا ، ودفن تحت أسوار سرقوسة .

واختار المسلمون اميرا جديدا اسمه محمد بن أبي الجواري ، وكانت معنوياتهم قد تدنت فاتخذ الأمير الجديد قرارا بالانسحاب واخلاء الجزيرة والعودة الى افريقية ، وفيماهم منسحبين واجههم اسطول كبير قدم من القسطنطينية نجدة لسرقوسة ، وسد الاسطول البيزنطي الطريق امام المسلمين ، فعادوا مضطرين الى الجزيرة ، وعزموا على الجهاد والصبر حتى الشهادة ، ووصلت في ساعات الشدة هذه بعض الامدادات من افريقية ، والأهم انه وصل الى الجزيرة اسطول اندلسي قوي بقيادة اصبغ بن وكيل الذي اشتهر باسم « ابن فرغلوش ».

واتفق المسلمون معا على متابعة الجهاد في الجزيرة وصد الروم عنها ، على أن تكون الامسارة عند تحقيق النصر لابسن فسرغلوش ، وحقق العرب عدة انتصارات وتوجهوا الآن لفتح مدينة قصر يانة ، فحاصروها ، وفي سنة ٢١٦ هـ / ٨٣١ م حل الوباء بين صفوف المسلمين فمات بسببه ابن فرغلوش ، ثم مات محمد بن ابي الجواري, فولى المسلمون امورهم اميرا جديدا اسمه عثمان بن قهرب.

في هذه الأثناء انسحب الأندلسيون الى بلادهم فبادر زيادة الله وبن الأغلب بارسال جيش جديد الى صقلية قوامه ثلاثين الفا بقيادة امير عرف باسم زهير بن عوف ، فاشتد ساعد المسلمين واستؤنفت حركة الفتوح ، وسار العرب من نصر الى نصر .

وتوجه العرب الآن ضد مدينة بلرم ، وقاومهم الروم مسن داخلها مقاومة شديدة ، وحدث اثناء الحصار ان تمكنت قوة عربية سسنة ٢١٩ هـ / ٨٣٤ م من فتح مدينة مسينا ، مما كان له اكبر الأثار على الوضع في بلرم ، وهكذا في سسنة ٢٢٠ هـ / ٨٣٥ م تفاوض الروم مع العرب على ان يسلموهم بلرم شريطة السماح لهسم بالانسحاب بحرا الى القسطنطينية ، وهذا ماكان واتخذ العرب بلرم عاصمة لهم في الجزيرة ومنها اخذوا يتابعون اعمال الفتح.

وبات الروم الآن والقدوات المسيحية محصدورين في مثلث مسن صقلية يمتد من الشرق نحو الجنوب الغربي من مسينا الى قصريانة ثم يرجع من قصريانة نحدو الجنوب الشرقدي الى مدينة نوتدو وحاول المسلمون خرق هذا المثلث أولا باحتلال قصريانة فأخفقوا ، ثم باحتلال سرقوسة فأخفقوا ايضا ، وفي سنة ٢٢١ هد/ ٢٣٦ م توفي الأمير زهير بن عوف ، فولى أمر الجزيرة أغلبي هو أبو الأغلب ابراهيم بن عبد الله بن الأغلب .

راى الأمير الجديد أن وضع المسلمين وقواهم في نمو مضطرد، لكن المساعدات البيزنطية لم تنقطع عن الجزيرة فقرر عزلها بحريا، وحقق الاسطول العربي نجاحات واسعة حيث دمر السافائن البيزنطية واستولى على بعض منها ونشر الرعب في قلوب جميع الأعداء.

وتمكن المسلمون سنة ٢٢٣ هـ / ٨٣٨ م من احتلال جزء مسن قصر يانة ثم انسحبوا منها ، وفي هذه الأونة وزع العرب نشساطاتهم بين اكمال فتح صقلية وفتح الجنوب الايطالي ، وبالفعل تدخل العرب في ايطاليا أولا لصالح مملكة نابولي واسستطاعوا احتسلال اجسزاء واسعة من ايطاليا واستولوا على مدينة باري الساحلية ، ووصسلت

قواتهم الى أرباض روما لاحتلالها ، لكن نشسوب بعض الخسلافات الداخلية بين صفوفهم ربتهم .

ومنذ سنة ٢٣٨ هـ/ ٨٥٣ م غنت مدينة باري مقرا لامارة عربية مستقلة تحكم الجنوب الايطالي ، واليه نقلت المعارف العربية والفنون على اختلاف الوانها ، وهكذا عبرت الحضارة العربية عبسر صقلية والجنوب الايطالي الى داخل اوربا مما سيكون له فيما بعد الاثار واهمها.

وفي سنة ٢٣٩ هـ/ ٨٥٤ م حاول العسرب مجددا فتسح رومسا والاستيلاء ايضا على جميع سواحل ايطاليا ، وفتح جزيرة كريت وهذا موضوع سنعود له بعد قليل — وحقق العرب نجاحات كبيرة في البحر ضد الاساطيل الاوربية ، ومجددا بدا البحر المتوسط يتحسول الى بحيرة عربية ، وتوالت النجاحات داخل صقلية ، وتمكن العسرب ايضا من فتح جزيرة مالطة ، لكن المؤسف أن امكانات بولة الأغالبة ولنت لاتسمح بمتابعة الانفاق على مشاريع الجهاد البحرية والبرية ، ولنتذكر أن فتح صقلية احتاج سبعين سنة ، وقد نجم عن النفقات الكبيرة وسواها أزمات خانقة داخل أوساط الأغالبة وفي أفسريقية عامة ، وفيما جهود الأغالبة منصرفة الى ايجاد الحلول للمشاكل عامة ، وفيما جهود الأغالبة منصرفة الى ايجاد الحلول للمشاكل الداخلية ولمتابعة الجهاد في صدقلية وفي الجنوب الايطالي (١١) ، استغل دعاة الدعوة الاسماعيلية هسذا الوضع ، فنشطوا في ديار كتامة وسواها ، وأخيرا تمكن أبو عبد الله من الاطاحة بالحكم الأغلبي وأقامة الخلافة الفاطمية في المغرب.

إنه قدر لايعرف الرحمة ، كيف أطيح هكذا بدولة الأغالبة العربية وجبهات الجهاد بالمتوسط بأمس الحاجة اليها والى قواها ، والشيء نفسه تكرر فيما بعد على أرض المغرب العربي ، فعندما تفرغت دولة المرابطين لاسترداد الأراضي العربية ، تعرضت هي الأخرى لما نجم عن دعوة المهدي بن تومرت ، وسقطت ذولة المرابطين للمدوحدين ، وذهبت بعض الأراء حديثا الى ابن تومرت كان باطنيا؟ (١٢).

لقد بحثت في تاريخ قيام الدولة الفاطمية في اكثر من كتاب ، وليس بودي البحث في هذا الموضوع مجددا الآن ، بل الذي ابتغي تبيانه ان عبد الله المهدي ، اول خلفاء الدولة الفاطمية لم يستقر طويلا في مدينة القيروان ، ولم يتخذ مدينة تونس عاصمة له ، بل انشأ مدينة المهدية على ساحل المتوسط ، ولقد كان للفاطميين سياسة بحرية خاصة بهم وامتلكوا اساطيلهم ، لكنهم لم ينشطوا مثل الاغالبة ، ذلك أن اعينهم كانت تسرنو نحسو المشرق للانتقال إليه ، ومسع ذلك لم يقصروا في الحفاظ على هيبة ملكهم ، وقد انعكس هذا كله على اوضاع صقلية .

بعيد دخول ابسى عبسدالله الداعى الى رقاد ، وازالتسه لملك بني الأغلب ، راسله بعض المتنفذين في صدقلية بالاعتراف بالسلطة الجديدة ، وكانت الأوضاع في الجزيرة أنذاك على درجـة عالية مـن الاضطراب ، واسمعتمرت كذلك وزاد الفحطميون بسمعياستهم الاستبدادية الخرقاء في اضطراب الأحوال فيها واضمعافها ، ففسى سنة ۲۹۷ هـ/ ۹۱۰ م بعث المهدى الفاطمي الحسن بن أحمد بـن ابى خنزير واليا من قبله على صقلية ، وكان ابن أبى خنزير هذا من زعماء كتامة ، فيه جفاء و جهل وعصبية ، أراد تغليب العنصر البربري على الجزيرة ،فقاومه اهلها وطردوه ، وعين المهدي واليا جديدا على الجزيرة ، لكن الأمـور لم تعـرف الاسستقرار ، وأعلنت صقلية استقلالها وسلمت الحكم لأحمد بن زيادة الله بن قدرهب، وكان من اقرباء الأغالبة ، وانتمى ابن قرهب بــالولاء الى الخــلافة العباسية مما اثار خــوف المهــدي الفـــاطمي ، وفي ســـنة ٣٠١ هـ/ ٩١٣ م بعث المهدى باسطوله وجيشه ضد صقلية ، فسرده أهل صقلية بعدما دمروا بعض سنفنه وفي سنة ٣٠٣ هـ/ ٩١٥ م ارسل المهدي حملة ثانية ضد صقلية ، واستخدم وسائل الأرهاب وجيش دعاته ، فحكان لذلك أثاره ، حيث دانت الجرزيرة مجددا للفاطميين واعتقل ابن قرهب وحمل إلى افريقية حيث اعدم ، ومسع هذا ما لبئت الأمور أن عادت إلى الاضطراب في الجزيرة ، وكان لهذا تأثيرات مدمرة ، وقد تزامن مع ذلك مع بدايات نشاطات شعوب النورمان ، فأخذ هؤلاء ينشطون قرب صقلية ويسعون للتعاون مع

مسيحييها لكسب قاعدة في اطراف الجسزيرة ، وكان المسلمون قد شغلتهم شؤونهم الداخلية وصراعاتهم عما سوى ذلك .

استمرت الأحوال المتردية في صقلية حتى سنة ٩٤٦ / ٣٣٥ م، ففي هذه السنة عين الخليفة الفاطمي الثالث - المنصور اسماعيل الحسن بن على بن ابي الحسين الكلبي الكتامي اميرا على صقلية ، فاسس فيها حكم اسرة وراثية استمرت تحكم الجزيرة حتى تاريخ سقوطها للنورمان ، وعرفت هذه الأسرة بالأسرة الكلبية ، وقد استمر حكم هذه الأسرة اكثر من قرن ، وخلال ذلك عاشت الجزيرة استمر حكم هذه الأسرة اكثر من قرن ، وخلال ذلك عاشت الجزيرة خيرة أيامها ، فقد تعربت ، وازدهرت فيها الثقافة العسربية ، واستطاع امراء الكلبيين الدفاع عن صقلية ضد محاولات القوى البيزنطية والأوربية وهزموها في عدة معسارك مشرفة وهكذا ظلل الجذوب الايطالي بايدي المسلمين ، لا بل حاولوا فتح روما .

لقد ارسل الحسن بن على عدة حملات ضد الجنوب الايطالي ،وفي سدنة ٣٥٤ هـ/ ٩٦٥ م خاض ضد الجيوش البيزنطية معركة المجاز التي عدت من اعظم معارك التاريخ الاسلامي ، فيها دمر القدوات البيزنطية ، فقد التقت هذه القوات بشر ذمة قليلة من المسلمين ، صمدت امام تفوق العدو العددي فانتصرت ، وقتل المسلمون من البيزنطيين «خلقا عظيما حزت منهم رؤوس عشرة الاف « والطريف في خبر هذه المعركة أن الحسن بن علي «اعتل .... لفرط الفرح بما انعم الله به عليه ، فكانت وفاته من حمى حادة لسبعة أيام (١٢)، وهكذا اعيقت اعمال استثمار نتائجها الكبيرة ، وليت الأمر اقتصر على هذا !

حدثت هذه المعركة ايام المعز لدين الله الفاطمي ، وكانت الخالفة الفاطمية مشغولة بمد سلطانها على جميع بلدان المغرب ، استعدادا لتوجيه جيوشها ضد مصر ، لذلك عندما وصال الى المهدية وفد بيزنطي للتفاوض على الصاح استقبل بالترحاب ، وتعاقد البيزنطيون مع المعز لدين الله على عدم معاودة الهجوم على صقلية ، وذلك مقابل ان يخلي المسلمون لهم طبرمين ورمطة التي كان سكانها

من المسيحيين ، اي ان ما اخفقت بيزنطة في الحصول عليه في معركة المجاز بقوة السلاح نالته بالمفاوضات ، وهكذا نال العدو قاعدة على أرض صقلية ، كانت نقطة الانطلاق لاسقاط هذه الجزيرة .

فبعد معركة المجاز بأمد قصير تمكنت جيوش الفاطميين من الاستيلاء على مصر ، والى مصر ارتحل المعز لدين الله الفاطمي ، وهناك تورطت الخلافة بالصراع ضد القرامطة ومن أجل السيطرة على بلاد الشام ، وتركت صقلية بامكاناتها لوحدها لتواجه قوى أوربا المتنامية خاصة في المجال البحري لدى النورمان ولدى جمهوريات ايطاليا الناشئة .

وتأثرت صقلية بتردي احوال الخلافة الفاطمية ، وبتمزق الانداس وبقيام حكم دول الطوائف ، ثم بما شهدته ساحات المغرب من رفضي للولاء الفاطمي ، وهجرة قبائل هلال وسسليم وقيام دعوة الرباط ، ورسم صورة ملخصة للاحوال في صقلية لسان الدين بن الخطيب بقوله : "ثم تداول ولاية صقلية امراء من هذا البيت إلى ان انقطع عنهم امداد المسلمين ، لاشتغال كل جهة بما يخصها من الفتن ، فكان استخلاص العدو لها في سنة خمس وثمانين واربعمائة ( ١٠٩٢ م ) .

وكان عدو الله الذي تغلب عليها الملك رجار ، وهاو الداهية ، العديم النظير في ابناء جنسه : حزما ودهاء وسياسة "(١٤)

وتحدث الشريف الادريسي عن ستقوط صتقلية في كتابه نزهة المشتاق الذي قدمه لروجر الثاني بن قاهر صقلية فقال : ولما كان في سنة اربعمائة وثلاث وخمسين سنة من سني الهجسرة ، افتتح غرر بلادها وقهر بمن معه طغاة ولاتها واجنادها الملك الأجل والهمام الأفضل المعظم القدر ، السامي الفخر رجار بن تنقسريد ، خيرة ملوك الافرنجيين ، ولم يزل يفرق جموع ولاتها ، ويقهر طغاة حماتها ، الإفرنجيين عليهم الغارات في الليل والنهار ، ويرميهم بصنوف من الحتوف والبوار ، ويعمل فيهم ماضي الشفار ، وعوامل القنا الخطار

إلى أن استولى على جميعها غلبة وقهرا وفتحها قطرا فقطرا، ، وملكها ثغرا فثفرا ، وذلك في مدة ثلاثين عاما .

واقرهم على اديانهم وشرائعهم ، وامنهم في انفسهم وامهوالهم واهاوالهم واهليهم وذراريهم ، ثم اقام على ذلك مدة حياته إلى ان وافاه الأجل المحتوم ، (١٥)

لقد قاومت صقلية مدة ثلاثين سنة لوحدها ، وحين سقطت : سقطت عسكريا ، ولم تسقط من جوانب الحضارة والنظم ، ولم تقم محاولات جادة لاستردادها ، وقد ورث النورمان املاكها في إبطاليا ، ولم يكتفوا بهذا بل احتلوا مالطة وهاجموا سواحل الشمال الافريقي فاحتلوا المهدية وغيرها ، ولا شك أن هذا التسراجع العسربي كان له أبعد الأثار في أحداث الحروب الصاليبيية ، ولقد أعطى ألحكام النورمان لجمهوريات ايطالية البحرية امتيازات تجارية واسعة في جزيرة صقلية ، وسمحوا لهم باستثمار مؤسسات التجارة والصناعة التي كان العرب قد شيدوا صروحها بكل عناية وبراعة ، وفي المحصلة -«إن اعتداءات النورمان على ايطساليا وصلقلية وشهواطيء الأدرياتيكي ، وهجمات جنوي وبيزا في المياه الغربية للبحر المتوسط وهجمات الأقطاعيين الفرنسيين في الأندلس ، وحركات البنادقة في المياه البيزنطية ، بالاضافة إلى التشجيع القوى الذي بذلته البسابوية واتباع الاصلاح الكلوني للقيام بهجوم عام على المسلمين من اجل دوافع دينية ، ثم العاطفة الدينية التي دفعت بالألاف من مسيحي غرب أوربا لزيارة الأماكن المقدسة ، صده الاتجاهات كلها تفاعلت فيما بينها لانتاج ما نسميه بالحرب الصليبية الأولى ، ويمكن القول بعبارة أخرى: إن الحرب الصليبية الأولى تمثل خليطا مركبا من عدة عناصر كانت تعمل منذ أمد في أحداث غرب البحـر المتـوسط، وتتلخص في العاطفة الدينية ، وجشع البحارة الايطاليين والمغامرين الاقطاعيين للحصول على السلب والنهب ، والرغبة في كسبب الامتيازات في ميداني النقل والتجارة» ١٦١



ولم ينتزع العرب من الامبراطورية البيزنطية جزيرة صقلية فقط بل فتحوا أيضا جزيرة كريت ( أقسريطش )وحسولوها إلى قساعدة بحرية عربية متقدمة وظلوا مجتفظين بها لفترة طويلة ، وبسالاضافة الى كريت امتلكوا جزر الانداس الشرقية – البليار – ومن المفيد أن نختم هذا الفصل بسالحديث عن كريت ، ذلك أن الحسديث عن جسزر البليار هو مرتبط بتاريخ الاندلس والمغرب ، ولا يعنينا بهذا المدخسل مباشرة (٧٠)

وتعد جزيرة كريت بين اهم جزر المتوسط عرفت الحضارة قبل ان تعرفها بلاد الأغريق ، وكانت لها عبر التاريخ علاقات مع مصر والشام وسواها ، وبعد قيام الاسلام ونجاح حركة الفتوحات حاول العرب اكثر من مرة فتح هذه الجزيرة ، لكن بيزنطة دافعت عنها وحالت بينهم وبين ذلك حتى مطلع القرن الثالث للهجرة .

واختلفت حكاية هذا الفتح عن غيرها من الفتوحات البحسرية ، فقصد كان فتحا "شعبيا" - اذا جاز التعبير - ولم يكن فتحا رسميا ، وراءه دولة أو نظام حاكم ، ونحن نذكر أن فتح الأندلس كان بحسريا من بعض الجوانب ، وقد امتلك أهل الأندلس اسساطيلهم منذ فتسرة مبكرة ، ولا صحة لما ذهبت إليه بعض الأراء من أن الأندلس صسار لديها أساطيلها بعدما تعرضت لمخاطر الفيكونكغ ، وجابت السفن والأساطيل الأندلسية جميع بقاع المتوسط للتجارة والنقلل والأغراض الأخرى ، وجرت العادة في الأندلس أن "كل بلد يتخذ فيه السفن أسطول ، يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمسر حسربه وامر أرسائه في مرفئه " (١٨)

وبما أن الأساطيل العربية قد ملكت السيطرة على البحر المتوسط ولامتداد الشواطىء العربية شرقا وغربا ، فقد اعتدات السفن الأندلسية على الرسو في أي بلد اسلامي .ارادت ، يقول ابدن خلدون: « والساكنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعدانون مدن أحواله ما لا تعانيه أمه من أمم البحار ، فقد كان الروم والافسرنجة

والقوط بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي ، وكانت اكثر حروبهم ومتاجرهم في السفن ، فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في الساطدله ....

فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم ، وصارت امه العجه خولا لهم وتحت ايديهم ، وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته ، واستخدموا من النواتية في حهاجاتهم البحسرية اممها وتهرت ممارستهم للبحر وثقافته ، استحدثوا بصراء بها ، فشرهوا الى الجهاد فيه ، وانشأوا السفن فيه والشواني وشهدوا الأسهاطيل بالرجال والسملاح ، وامطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من امم الكفر ، واختصوا بذلك من ممالكهم وثغورهم ما كان اقرب لهذا البحر ، وعلى حافته مثل الشام وافريقية والمغرب والأندلس ....

وكان المسلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هـذا البحـر من جميع جوانبه ،وعظمت صـولتهم وسـلطانهم فيه فلم يكن للأمـم النصر انية قبل بأساطيلهم بشيء من جوانبه ، وامتطوا ظهره للفتـح سمائر ايامهم ، فكانت لهم المقامات المعلومـة مـن الفتـح والغنائم ، وملكوا سمائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه » (١٥)

وكانت بعض الأساطيل الأندلسية قد اعتادت على الرسو امام ميناء الاسكندرية عند قفولها من الغزو « ليبتاعوا ما يصلحهم ، وكذلك كانوا على الزمان ، وكانت الأمراء لا تمكنهم من دخول الاسكندرية ، انما كان الناس يخرجون اليهم فيبايعونهم،(٢٠)لقد روى هذا الكندي في كتابه ولاة مصبر ،وعرض ذلك لدى الحديث عن وقائع سنة ١٩٩ هـ/ ٨١٤ م ،وكانت اوضاع مصر انذاك مضطربة بدأت المشاكل فيها منذ اواخر ايام الرشيد واشتدت اثناء الصراع على الخلافة بين الأمين والمأمون ،واضطرمت في الفترة التي مكث فيها المأمون في مدينة مرو، واستولى اثناء بعضها ابراهيم بن المهدي على عرش الخلافة في بغداد.

وكان والى مصر المطلب بن عبد الله الخراعي ، وعهد هذا الوالي

إلى محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج بولاية الاسكندرية ، واستخلف هذا الوالي عمر بن عبد الملك (ويقال له ايضا عمر بسن هلال) على ولاية الاسكندرية التي لم تنعم بالاستقرار ، ووجد فيها عدة قوى تصارعت من اجل السلطة في الاسكندرية .

وقام والى الفسطاط المطلب بن عبد الله ، بعزل عمر بن عبد الملك عن الاسكندرية وعين بدلا عنه أخاه الفضل بن عبد الله ، وغضب عمر بن عبد الملك من عزله وتعيين المطلب لأخيه بدلا عنه وأراد الاستيلاء على السلطة في الاسكندرية والخروج على والى مصر المقيم في الفسطاط. في هذه الأونة كان قد تغلب على بلدة تنيس القريبة أحد قسآدة الجند واسمه عبد العزيز الجروى ، وطمع بالاستيلاء على مصر ، وعندما سير والى الفسطاط ضده حملة نهرية هرنمها عند شطنوف على النيل واسر اميرها السرى بن الحكم ، ودعا الجروى عمر بن عبد الملك للتحالف ، فاستجاب وقرر الثورة بالفضل بن عبد الله وطرده من الاسكندرية ، ولكي يحقق هدفه رأى أن يستعين بالأندلسيين المرابسطين امسام ميناء الاسمكندرية .وكان عدد هؤلاء الأندلسميين يتراوح مابين الأربعة ألاف الى الخمسة وكان قدوام استطولهم أربعين سفينة ، ويرجح أنهم لجأوا الى الاسكندرية في مطلع الخريف لذلك العام ، واستجاب هؤلاء لطلب عمر بن عبد الملك فاستولوا معه على الاسكندرية ، ونادى عمر بن عبد الملك الآن بالجروى واليا على مصر ، لكن أهل الاسكندرية غضبوا من تدخل الأندلسيين في شؤونهم فثاروا بهم وأخرجوهم من المدينة بعدما قتلوا عددا منهم ، وهكذا عاد الفضل بن عبد الله الى عمله •

ولم يجلب هذا الأمن والاستقرار الى الاسكندرية ، حيث قسام المطلب بن عبد الله بعزل اخيه الفضل وعين بدلا عنه استحق بسن ابرهة بن الصباح ، ثم مالبث ان عزله وعين بدلا عنه ابا بحر بسن جنادة بن عيسى المعافري ، الذي انتمى الى عشيرة قوية ، ومع هنذا لم يعد الاستقرار الى الاسكندرية لأن الأوضاع اضطربت بشسدة في الفسطاط حيث تحالف الجروي مع اسيره السري بن الحكم ضد المطلب واجتنبا بعض جند الفسطاط إليهما مما اضطر الفضسل الى

مغادرة مصر الى الحجاز بحرا ، وتسلم الولاية في الفسطاط السري ابن الحسكم بناء على اجمساع الجند وكان ذلك في رمضسان سسنة ... هـ/ ٨١٥ م •

وفي هذه الأثناء تمكن عمر بن عبد الملك من طرد المعافري من الاسكندرية واستولى على مقاليد الأمور فيها من جديد ، وبذلك اتاح مجددا السبيل للأندلسيين للنزول في بر الاسكندرية ودخول المدينة ، والتسلط على أهلها ، الذين كانوا قد أخرجوهم مسن قبل ونقموا عليهم سلوكهم ونسبوا إليهم مفاسد كثيرة •

وظلت خواطر أهل الاسكندرية غير مرتاحة لتسلط الاندلسيين ، ولهذا قرر عمر بن عبد الملك اخراجهم الى سفنهم ، وهكذا فسدت العلاقة بين الطرفين ، وتربص الاندلسيون شرا بعمر بن عبد الملك •

وساعدت أوضاع الاسكندرية الأندلسيين على احكام قبضتهم عليها ففي ظل الأوضاع المضطربة والنزاعات على السلطة خرج من بين صفوف أهل المدينة حركات شعبية كان أبرزها وأحدة عرفت بالصوفية ، تبنى أفسرادها الأمسر بسالمعروف والنهسي عن المنكر ، وصياروا يسيرون في المدينة وقد علقدوا على أعناقهم المصاحف « ويعارضون السلطان في أمره ، فتراس عليهم رجل منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي ، فصاروا مسم الأنداسسيين بدا واحدة ، واعتضدوا بلخهم ، وكانت لخهم اعز من في ناحية الاسكندرية ، فخوصه أبو عبد الرحمن الصوفي الى عمر بن هلال في أمرأة ، فقضى على ابي عبد الرحمن ، فـوجد في نفسه مسن ذلك ،وخـرج الى الأندلسيين ، والف بينهم وبين لخم ، ورجا أهل الأندلس أن يدركوا من عمر بن هلال ، فساروا الى عمر وهم زهاء عشرة ألاف من لخم ومن الأندلسيين ، ومن ضوى إليهم فحصروه في قصره ، فعلم غمسر ان القصر لايمنعه منهم ، وخاف ان يدخسل عليه عَنوة ، فيفضسح في حرمه ، فاغتسل وتحنط وتكفن ، وأمر أهله أن يدلوه إليهم فعدلى ، فأخذته السيوف فقتل ، ثم دلى إليهم أخوه محمد بن عبد الله بسن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج فقتل ، ثم دلى إليهم ابن

عمه ابو هبيرة الحارث بن عبد الواحد فقتل ، ثم دلي إليهم حديج بن عبد الواحد فقتل وانصرف القوم ••••

وكان مقتل عمر بن هلال واهله في ذي القعدة سنة مائتين ، شم فسد امر لخم والاندلسيين عند مقتل عمر بن هلال ، وقام بامر لخم رباح بن قرة ، وسار الى الاندلسيين فحاربهم فانهزمت لخم ، وظهر الاندلسيون بالاسكندرية عنوة في ذي الحجة سنة مائتين ، فولوها ابا عبد الرحمن الصوفي ، فبلغ من الفساد بالاسكندرية والقتل والنهسب ما لم يسمع بمثله ، فعزله الاندلسيون عنها ، وولوا رجلا منهم يعرف بالكناني ، ثم حاربت بنو مدلج أهل الاندلس ، فلففر بهم الاندلسيون فنفوهم عن البلاد » (۲۱)

وكانت انباء تغلب الاندلسيين على الاسكندرية قد وصلت الى عبد العزيز الجروي المتغلب على تنيس ، ولم يرضه ما حدث لحليفه عمر ابن هلال ، وقرر استرجاع الاسكندرية من الاندلسيين ، وقام بعدة حملات ضد هذه المدينة وحاصرها اكثر من مر ة فسأخفق ، شم إنه «سار الى الاسكندرية مسيره الرابع ،فأغلق الاندلسيون حصنها ، فحاصرهم الجروي اشد الحصار ، ونصب عليهم المنجنيقات ، واقام على ذلك سبعة اشهر من مستهل شعبان سنة أربع ومائتين الى سلخ صفر سنة خمس ، فأصاب الجروي فلقة من حجر منجنيق ، فمسات سلخ صفر سنة خمس ومائتين ، ومات السري بن الحكم بالفسطاط بعده بثلاثة اشهر » (۲۲)

لقد مكث الأندلسيون يتحكمون بالاسكندرية اكثر من عشر سنوات ، حيث ظلت الأمور مضطربة في مصر وفي المشرق ايضا ، ويبدو ان عدد الأندلسيين في الاسكندرية ازداد كثيرا بصوصول اندلسيين جدد اليها لاسيما من سكان ربض قرطبة الذين ثاروا ضد الأمير الحكم بن هشام في سنة ٢٠٢ هـ/ ٨١٧ م فبطش بهم ، وهدم الربض واجلى أهله (٣٣) فجاء بعضهم الى المغرب الأقصى "فصعدوا الى مدينة فارس ، وكانوا ثمانية الاف بيت ، فنزلوا عدوة الأندلس وشرعوا بها في البناء يمينا وشاهالا ... فساميت عدوة الأندلسين " (٢٤)

وترجم ابن الأبار في الحلة السيراء للحكم بن هشام فتحدث عن فتنة ربض قرطبة ووصف تدمير الربض وشتات سكانه حيث ساروا «كل بحسب ما أمكنه ، واستمروا ظاعنين على الصعب والذلول ... متفرقين في قصى الكور واطراف الثغور ، ولحق جمهورهم بطليطلة لمخالفة أهلها الحكم ، ولجأ أخرون الى سواحل بلاد البربر ، واصعدت منهم طائفة عظيمة \_ نحو الخمسة عشر (لفا \_ في البحر نحو المشرق ، حتى انتهوا الى الاسكندرية « (٢٥)

وفي المشرق ترك المأمون مرو وجاء الى بغداد ، واعاد هيبة الدولة العباسية واستقرارها في المركز ، واهتم بشؤون مصر ، فوجه عبد الله بن طاهر بن الحسين الى مصر ، فاقبل على راس قاوة برية بحرية ، وتمكن من الاستيلاء على مدينة الفسطاط ودخل اليها « يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة احدى عشرة » ثم قسر الزحف ضد الاسكندرية ، ونزل عليها « في ربيع الأول ساة اثنتي عشرة ، وحصرها بضلع عشرة ليلة ، فخسرج اليه اهلها بامان ، عشرة ، وحصرها بضلع عشرة ليلة ، فخسرج اليه اهلها بامان ، وصالح الاندلسيين على ان يسيرهم من الاسكندرية حيث احبوا ، على أن لايخرجوا في مراكبهم احدا من مصر ، ولاعبدا ولاابقا ، فإن فعلوا فقد حلت له دماؤهم ، ونكث عهدهم ، وتوجهوا، فبعث ابسن فعلوا فقد حلت له دماؤهم ، ونكث عهدهم ، وتوجهوا، فبعث ابسن عليهم أن لايخرجوهم ، فأمر ابن طاهر باحراق مراكبهم ، فسائوه عليهم أن لايخرجوهم ، فأمر ابن طاهر باحراق مراكبهم ، فسائوه أن يردهم الى شرطهم ففعل » (٢٠)

وسار الأندلسيون نحو جزيرة كريت حيث تمكنوا من فتحها ، لكن لماذا نحو كريت ، ومن اين ولدت هذه الفكرة لديهم ؟ يبدو ان الأندلسيين كانوا اثناء سيطرتهم على الاسكندرية قد تسابعوا نشاطاتهم داخل البحر المتوسط ، وقد اضطروا لذلك لتامين المؤن واسباب الاستمرار ، وهكذا اغاروا على كريت عدة مرات ، ولربما اغاروا على صقلية ايضا ، وفي السنة التي نزل فيها عبد الله بن طاهر الفسطاط بعثوا ضد كريت « عشر سفن او عشرين ، عادت بكثير من الأسرى والغنائم ، بعد ان عرفت المكان معرفة دقيقة » (۲۷)

ولعلهم قصدوا كريت بعد مغادرتهم الاسكندرية لأنهام عرفوا اخبار مشروع الأغالبة لفتح صاقلية الذي شرع في تنفيذه في العام نفسه ، وكان الأندلسيون حين قصدوا كريت تحت لواء قائد منها اسمه أبو حفص عمر بن عيسى البلوطي ، ونزلوا على شاطىء كريت دون أن يلقوا مقاومة ، ولانعرف هل نزلوها للاغارة فقط أم للفتح ، وينقل فارلييف عن المصادر البيزنطية أنه «لم يكد جند العارب يبتعدون عن الشاطىء ألى الداخل قليلا حتى أمر أبو حفص بحرق يبتعدون عن الشاطىء الى الشاطىء كادوا يثورون لما أحسوا من يأس خوفا على نسائهم واطفالهم، فهداهم أبو حفص حينئذ وامتدح لهم غنى الجزيرة ، وجمال الكريتيات وصلاحهن للزواج.

فلما استقر العرب في الجزيرة ابتنوا حصنا حصينا احاطوه بخندق عميق ، فسمي لهذا بالخندق ، ومن هنا جاء كما نعرف الاسم الحديث كاندى ،(٢٨) واذا صحت هذه الرواية لم تكن فكرة الاستقرار في كريت موجودة إلا في راس البلوطي ، ومهما يك من امر اكمل العرب فتح كريت ، ويقول فازلييف « واخذ العرب تسعا وعشرين مدينة لم تحفظ لنا اسماؤها ، واسترقوا سكانها ولم يسمحوا للمسيحين بالاحتفاظ بدينهم إلا في مدينة واحسدة » وانتمسى الاندلسيون بعد استقرارهم في كريت الى الخلافة العباسية (٢٩)

كان على عرش القسطنطينية الامبراطور ميخائيل الثاني مسن الاسرة العمسورية ( ٨٢٠ ـ ٨٢٩ م)وحساول هسنا الامبسراطور الحيلولة بين العرب وبين فتح صقلية ،كما جهد في سسبيل اسسترداد كريت فارسل لهذا الغرض ثلاث حملات بحرية باءت جميعا بالاخفاق (٣٠) وكانت في هذه الأونة جبهة الثغور العربية البيزنطية مشستعلة ، فغي منطقة الثغور اقام الخليفة المأمون وهناك قضى ، وبعد المأمسون قام المعتصم بحملة عمورية الشهيرة ، ولاشسك ان هسنه الضسغوط الشديدة على بيزنطة قد ارغمتها على توزيع امكاناتها العسسكرية وهذا قد سهل بعض الشيء فتح كل من صقلية وكريت ،

لقد احتفظ العرب بجزيرة كريت مدة تبلغ قسرنا ونصسف القسرن

خاضوا خلالها معارك شديدة ضد الاساطيل البيزنطية ، واستطاع البيزنطيون استرداد كريت في الفترة التي تلاشت بها قدوى الدولة العباسية ، وفي المقابل عاشت الامبراطورية البيزنطية في ظل حكم الأسرة المقدونية فترة ازدهار وقوة عسكرية ، وانجبت هده الأسرة واستخدمت عددا من كبار القادة العسكريين كان من اشهرهم نقفور فوقاس ، واستطاع نقفور أن يجتاح منطقة الثغور الشامية ، ولم تثمر جهود سيف الدولة الحمداني في التصمدي له حيث اقتحم على راس قواته مدينة حلب واحدث فيها مذبحة مهدولة ودمسارا مروعا وسماق منها قطارا من الأسرى فيه أكثر من عشرين الف فتى وفتاة ، ونقفور هذا نفسه استغل الضعف العدربي فقمام بحملة كبيرة ضد كريت في سنة . ٣٥ هـ/ ٩٦١ م واستطاع الاستيلاء عليها بعد ما واجه مقاومة هائلة ، وعندما وصل خبر سقوطها إلى القسطنطينية تقبله شعبها بفرح عظيم ، وعلى العكس شعر المسلمون بحزن عميق واسى كبير ، ومع انهم في إفسريقية وفي مصر ملكوا ما يكفسي من الامكانات لاسترداد الجزيرة تواكلوا واهملوا الأمر ، واكتفى المعسر بكتابة رسالة تهديد إلى بيزنطة وتقريع إلى كافور الاخشيدي ، لكن ذلك لم يجد ، والمشكلة هذا أن هموم المعز كانت منصرفة نحو احتلال مصر ، وهموم كافور كانت مستقطبة حول الدفاع عن ملكه ، (٣١) وكانت الأندلس منصرفة نحو همومها مسع اعداء الشسمال والصراع ايضا مع الفاطميين في بر المغرب الاقصى والبحر مع مشماكل أخرى •

لقد توالت الانتكاسات العربية في البحر المتوسط ، ومن الجسانب الآخر كانت قوى اوربا تتصاعد ، وقد اثـر هـذا تساثيرا كبيرا على مسار احداث الحروب الصليبية ، وتعاظم التدهور في هذا المجال في المشرق اكثر منه في المغرب ، وقد اجمل ابن خلدون حـكاية العـرب والبحر المتوسط بقوله : والمسلمون - • • قد تغلبوا على كثير مـن لجة هذا البحر ، وسارت اساطيلهم فيهم جائية وذاهبة ، والعساكر الاسلامية تجيز البحر في الأساطيل من صقلية الى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشـمالية ، فتـوقع بملوك الافـرنج ، وتثخـن في

ممالكهم ...وانحازت امام النصرانية باساطيلهم الى الجسانب الشمالي الشرقي منه ، من سواحل الأفرنجة والصاقالية وجازائر الرومانية لايعدونها ، واساطيل المسلمين قد ضرببت عليهام ضراء الأسد على فريسته ، وقد ملأت الأكثر من بسلط هاذا البحار عدة وعددا ، واختلفت في طرقه سلما وحربا ، فلم تسابح للنصرانية فيه الواح .

حتى إذا ادرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والوهن ، وطرقها الاعتلال مد النصارى ايديهم الى جزائر البحر الشرقية مثل صحقلية واقريطش ومالطة ، فملكوها ، ثم الحوا على سواحل الشحام في تلك الفترة ، وملكوا طرابلس وعسقلان وصحور وعكا ، واسمتولوا على جميع الثغور بسواحل الشام ، وغلبوا على بيت المقدس ، وبنوا عليه كنيسة لاظهار دينهم وعبادتهم ، وغلبوا بني خزرون على طرابلس ، ثم على قابس وصفاقس ، ووضعوا عليهم الجزية ، ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العبيديين من يد اعقاب بلكين بحن زيري ، وكانت لهم في المائة الخامسة الكرة بهذا البحر ،وضعف شحان الاسماطيل في دولة مصر والشام إلى ان انقطع ، ولم يعتنوا بثيء من امره لهذا العهد ، بعد ان كان لهم به في الدولة العبيدية عناية تجاوزت الحد كمسا همورف في اخبارهم ، فبطل رسم هدنه الوظيفة هنالك ، وبقيت معروف في اخبارهم ، فبطل رسم هدنه الوظيفة هنالك ، وبقيت

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين في الأسساطيل لضعف الدولة ونسيان عوائد الدحر ، بكثرة العوائد الدوية بسللغرب ، وانقسطاع العوائد الأندلسية ، ورجع النصارى فيه الى دينهسم المعسروف مسن الدرية فيه ، والمران عليه ، والبصر بأحواله ، وغلب الأمسم في لحته وعلى اعواده ، وصار المسلمون فيه كالأجسانب إلا قليلا مسن اهسل البلاد الساحلية لهم المران عليه لو وجدوا كثرة مسن الأمصسار والأعوان ، أو قوة من الدولة تستجيش لهم اعوانا ، وتوضح لهم في هذا الغرض مسلكا «٣١)

# ملاحق الكتاب

# أسد بن الفرات

## ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو باشا)

اسد بن الفرات بن سفيان ، أبو عبد الله ، مسولى بني سسليم ، قاضي إفريقية •

اصله من أبناء جند خراسان •

ومولده في سنة اربع واربعين ومائة ، واقام بالكوفة • وكتب عن الهلها وكتب بالري عن جرير بن عبد الحميد •

وأخذ الموطأ عن مالك بن أنس ، وروى عنه المسائل الأسدية ، وهو معدود من كبار أصحاب مالك .

قدم مصر ، ومضى الى إفريقية ، وولي القضاء بها من قبل زيادة الله ادن إبراهيم بن الأغلب شركة مع أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيسن في • • • •

ثم غزا جزيرة صقلية وذلك ان اهلها كانوا معاهدين فنزع بعض اهلها الى زيادة الله يستدعيه الى دخول الجزيرة ، وذلك ان ملك الروم سخط عليه ، وكتب الى صاحب صقلية ان يعاقبه ويمثل به فلما خافه استدعى اصحابه الى الخلاف معه فاجابوه فمضى في مراكبه نحو سرقوسة إحدى مدائن جزيرة صقلية ، فنزل بمرساها وقاتل البطريق الذي كان بها حتى قتله ، شم لبس الديباجة التي يلبسها الملوك والخف الأحمر ، واخذ الاموال التي بسرقوسة ، واستولى عليها ، واعطى اصحابه الأموال ، ثم رغب الى زيادة الله في ان يمده .

فجمع زيادة الله العلماء وشاورهم في غزو صقلية • وكان في

عهدهم أنهم إذا بخل عندهم رجل من المسلمين مرتدا أن يسلموه الى المسلمين فأحضر زيادة الله اسد بن الفرات وأبا محرز ،في أخرين وسألهم عن ذلك ، فقال أسد : نسال رسلهم إن كانوا احتبسوا أحدا من المسلمين أرتد عندهم •

فسألوهم فقالوا نعم ، فعلنا ذلك ، ولا يحل لنا في ديننا رد مسن اتى إلينا ودخل في ديانتنا •

فقال اسد · قد نقضوا عهدهم وجاز لنا أن ننقض ما عقدنا لهم ، وإنما تتآدى إلينا الحقائق عنهم بسرسلهم فبهسم عاهدناهم وبهسم نجعلهم ناقضين ، وقد قال الله تعسالى : « فسلا تهنوا وتسدعوا الى السلم وأنتم الأعلون »(١) • فكما لاندع السلم ونحن الأعلون فكذلك لانتمسك به ونحن الأعلون •

فأخذ زيادة الله بقول اسد وامر بإنشاء المراكب والاستعداد للغزو • وعرض اسد نفسه على زيادة الله للخروج في الغزاة ، فولاه على الجيش ، وفيهم اشراف اهل إفريقية من قريش ، والعرب ، والبربر ، والأندلسيين ، واهل العلم والبصائر ، واقره على القضاء مع قيادة الجيش • فخرج في حفل عظيم ، وعدة جليلة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة ومائتين • فقال لمن حوله والله ما ولي ابي ولا جدي ولاية قط ، ولا رأى احد من أهل بيتي ولا سلفي مثل هذا الجمع يتبعه ، ولا بلغت ما ترون إلا بطلب العلم فأجهدوا انفسكم في طلبه ، فإنكم تنالون به الدنيا والآخرة •

واجتمع لزيادة الله من المراكب سبعون مركبا ، وجعل فيها سبعمائة فرس ، ثم فصل اسد بالعساكر يوم السبت للنصف من شهر ربيع الآخر ، فكانت طريقه على قلعة البلوط ، شم على قدرى الريش ، ثم سار الى قلعة الدب وقرية الطاووس • وذلك أنها اصابوا في القلعة دبا أنيسا ، وفي القرية طاووسا • شم سار الى معركة بلاطة فظهر له فيها جمع من الروم فنازلهم وواضعهم الحرب فانهزم المشركون ، واصحب لهم خيل وسلاح • ومن ذلك اليوم

سميت معركة بلاطة • ثم دخل الى حصون الروم ومدنهم وقدراهم ينسفها ويغير عليها • وبعث السرايا الى قصدور صدقلية وقدراها فأصابو! سبيا كثيرا ، ومن الدواب والمواشي ما لا يحصى كثرة • وكثرت الغنائم عند المسلمين فصاروا في رغد من العيش ، حتى نزل على سرقوسة ، وحصر اهلها اشد الحصار ، ونصب عليهم المجانيق وقاتلهم برا وبحرا •

وكانت المراكب تأتيهم من القسطنطينية لتنصرهم ، فربما تغلب المسلمون عليها قبل دخولها • وبث السرايا من كل جهة ، واختط الناس المنازل من سرقوسة الى قطانية وما حولها ، وتروج المسلمون في الروم وسكنوا القرى ، وسسارع الناس الى إمدادهم والغزو إليهم من إفريقية والأندلس وغيرهما ، واتتهم مراكب مسن الأندلس فيها كليب الأعرج ورجل يقال له المشاط فنزلوا وافتتحوا قلعة تعرف بقلعة حفص • واحرق اسد مراكب سرقوسة وقتل قلعة تعرف الهلها فانقطعت المواد عن سرقوسة ، واشتد عندهم الغلاء ونبحوا خيولهم • واشير على اسد أن يرجع وقيل له . سلامة مسلم واحد خير من الروم بأسرهم ، فأبى أن يرجع وقال : ما كنت لأضيع على المسلمين غزاة وفيهم خير كثير •

وامر بالزحف واخذ اللواء بيده وقرا سورة يس حتى فرغ منها ، ثم قال : ايها الناس ، لاتهابوهم ، إنهام عبيدكم ، هاربوا مان اليدكم ، ثم هم قد وقعوا لكم يشير الى من انهزم من الروم عند فتح إفريقية •

ثم إنه زحف وقاتل قتالا كثيرا ، واشتدت الحرب ، وهرزم الله المشركين ، وكانوا في مائة الف وخمسين الفا ، وقتل بلاطة ملكهم في خلق كثير منهم • وجرح اسد، فلم تزل به جراحته حتى مات وهو على حصار سرقوسة في شهر رجب سنة ثلاث عشرة ومائتين فدفن بمدينة بلرم •

### جرجي الأنطاكي وزير روجار

### ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة بردو باشا)

جرجي بن ميخائيل الأنطاكي ، وزير روجار ملك الافرنج بجزيرة صقلية • كان من جملة النصارى وعمل ها و واهسل بيتسه لملك القسطنطينية مدة ورفع عليه وعلى اهله فأمر الملك بوصولهم إليه بالأهل والولد ، فجمعوا في مركب وخرجوا في اربعين نفسا فلقيهم اسطول السلطان تميم بن المعز بن باديس صاحب بالاد الغرب ، وذلك في سنة نيف وثمانين واربعمائة ، وهو راجع مان غزو جازئر القسطنطينة ، فأخذهم وأتى بهم الى المهدية مان أرض إفريقية • فسألوا الحضور بين يدي تميم فأمر بإحضارهم فذكروا أنهم حساب وأن السلطان ينتفع بهم في الخدم. فأحسن تميم اليهم وقدلهم وجعل سامعان أخاه بين يديه وكان لم يبلغ الحام. فجعل يلتقط وجعل سامعان أخاه بين يديه وكان لم يبلغ الحام. فجعل يلتقط الأخبار من أخوته ومن غيرهم ويوصلها اليه. فبلغ السلطان يحيى ابن تميم عن سمعان أنه نقل عنه كلاما. فضاق به صدره وثقال على يحيى بن تميم عن سمعان أنه نقل عنه كلاما.

ومات السلطان تميم وقام من بعده ابنه يحيى بن تميم فخافه جرجي ، وكتب الى السلطان عبد الرحمن (٢) وزير الملك روجار بن روجار ملك الفرنج المعروف بأبي تليس صاحب جزيرة صقلية يأمره فيه أن يبعث له شينيا غزوانيا ليهرب فيه • فوصل الشيني الى المهدية في سنة اثنتين وخمسمائة ، وفيه رسول الى السلطان يحيى ابن تميم • فأخذ جرجي وجميع اقاربه وسار بهم بحيث لم يعلم بسه احد •

فلما قدموا عليه أحسن إليهم وولاهم الدواوين بصقلية فسأظهروا النصح فصار لهم عنده منزلة • وشب الملك روجسار وشسارك عبسد الرحمس الوزير في الأمر والنهي • فتقسرب إليه جسرجي بسكل مسا يوافقه • فبعث جرجى رسولا الى مصر كرات متعددة •

ولم يزل جرجي يسعى بالسلطان عبد الرحمن حتى اخذه روجار وجعله في قفص حديد وقتله • وولى وزارته ابا الضوء كاتب إنشائه ، وكان من أهل الأدب ، فلم ينهض بالأمر فولى جرجي الوزارة فجمع الأموال ورتب قواعد الملك وحجب روجار عن الرعية ، وجعل له زيا كزي المسلمين ، لا يركب ولا يظهر والفضة إلا في الأعياد ، وبين يديه الخيل المسومة بسروج الذهب والفضة ، والأجلة المرصعة بالأحجار ، والقباب بالهوادج ، والبنود المذهبة والمظلة والمتاج على راسه •

ونعت جرجي بالسيد الأجل المرتضى عز الملك المظفر فخر الجسلال نظام الرئاسة زعيم الجيوش شرف الوزراء أمير الأمراء • واوقف روجار على سير الملوك ، وأمر كاتبا من كتابه يعرف بالحذش فجمع له سيرة •

فلما كانت سنة ثلاث واربعين وخمسمائة عند اخذ المهدية بلغت شوانيه مائتي شيني ومائة طريدة ، غير الحمالة ، فخرج جرجي في الأسطول بنفسه وفتح الجزائر التي بين المهدية وصقلية ، ثم صار في ملكه من سواحل إفريقية ما بين اول طرابلس الى الحمامات بقسرب تونس ، وفي البر الى قرب القيروان ، واتسعت دولة روجار بتدبير جرجي ، فلما وقع الغلاء في المغرب مع الفتن ، رحل إليه من الأمراء والقضاة والفقهاء والأدباء والشعراء عالم كبير ، فأوسعهم جسرجي وروجار رفدهما واذرلاهم عندهما ، فعمرت الجزيرة احسن عمارة وقصدها السفارة من كل البلاد بأنواع البضائع وطسرف التجسارة ، الى أن كانت سنة ست وأربعين وخمسمائة ، مات جسرجي الوزير وهو في التسعين ، فأقر روجار ولده ميخسائيل بسن جسرجي في الوزارة ،

ثم مات روجار في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمان واربعين وخمسمائة •

### جعفر بن محمد الكلبي الصقلي

( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة برتو باشا)

جعفر بن محمد بن الحسين بين علي بين البين المسين الكلبي الصقلي المير صقلية •

كان من امراء بني ابي الحسين بصقلية يتوارثون إمارتها مدة سنين واول من ولي منهم الحسن بن علي في سنة ست وشلائين وثلاثمانة من قبل الامام المنصور بنصر الله ابي الطاهر إسماعيل بن محمد القائم بأمر الله بن عبيد الله (٣) المهدي الفاطمي •

ثم ولي بعد الحسن بن علي ابنه ابو الحسين احمد بن الحسسن ، ثم ابو القاسم علي بن الحسن بن علي ، ثم ابنه جابر بن ابي القاسم على ، ثم جعفر بن محمد هذا •

وكان أبوه أبو عبد الله محمد بن الحسن قد قدم الى مصر مسع المعز لدين الله ، ومات بالقاهرة. فلما مات المعز واستخلف من بعده ابنه العزيز بالله أبا منصور نزار بن المعز ، ونا فق حمرة بن ثعلة الكتامي بأسوان في سنة ثمان وستين وثلاثمائة أخرج اليه جعفر بن محمد هذا ، فأخذه ودخل به القاهرة ومعه أمواله وجواهره ونعمه ، فلم الو القاسم علي بن حسن أمير صقلية لهشر بقين من المحسر سنة أثنتين وسبعين في الجهاد،وقام من بعده ابنه جابر كتب قوم من أهل العزيز جعفر بن محمد هذا أن يمضي من مصر الى صقلية وعقد له العزيز جعفر بن محمد هذا أن يمضي من مصر الى صقلية وعقد له بولايتها وقد كان في رتبة أبيه من الوزارة والحال الجليلة وفاف منه الوزير يعقوب بن كلس وأراد إبعاده ، فحسن للعنزيز للعنويز يعقوب بن كلس وأراد إبعاده ، فحسن للعنزيز

ولايته صقلية وعرفه أن الثغر يتلف ما لم يله ، فتمست حيلتسه وولاه العزيز •

فخرج من القاهرة في البر ، ومعه خيل يسيرة فوصل الى مدينة المنصورية يوم الأربعاء لخمس خلون من صفر سنة ثلاث وسبعين وبين يديه عشرون فرسا بالسروج المحلاة المثقلة ، وخمسة بنود مذهبة وخمس عماريات ، ومه سبكتكين التركي فلقيه عبد الله بسن محمد الكاتب وانزله • فنادى مناديه في الناس بإعطاء الأرزاق السنية ، فأتاه جمساعة مسن الناس فلم يحمسل نلك عبد الله ونادى : « من مضى الى جعفر بن محمد بن الحسن فقد حل دمه » • واخذ قوما سائرين نحوه فضرب اعناقهم • فرحل عند ذلك للنصف منه يريد المهدية ، ورحل معه عبد الله فأتته ثاني يوم وصوله خمسة مراكب حربية من صقلية بهدايا جليلة وعدة عظيمة بعث بها إليه ابن عمه جابر بن ابي القاسم • فركب فيها يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر وسار الى صقلية فتسلمها من جابر بغير مدافعة واستقامت له أموره •

وكتب إليه العزيز في سنة خمس وستبعين يأمره أن يدفع الى الراهب الذي هو أبو جاريته السيدة العزيزية ، القلاع التي افتتحها جده الحست على بن بي الحسين، وآن يدفع إليه كل شيء عنده مست قديم وحديث فقدم الراهب الى صقلية فأنزله جعفر ووكل به ومنع أن يدخل عليه أحد ، حتى إنه كان إذا عبر الحمام صحبه عدة من المسلمين حتى يدخل ويخرج فيردونه الى موضعه • فأقام على هذا نحو أربعة أشهر • ثم جمع له كل شيخ وعجوز وعليل من النصارى ودفعهم إليه ، وهم نحو مائة نفس وأمره بالرحيل ، (فأفلت وما صدق بنجاته) فمضى إلى القسطنطينية ، وكتب الى العزيز بما كان فيه مع جعفر • وأمر جعفر بعد مسير الراهب فاشترى محركبا أندلسيا وشدنه بطرائف الأندلس وأظهر أن أبن أبي عامر بعثه إليه، وكتب الى العزيز بأن صاحب الأندلس قد كتب إليه يدعوه الى طاعته ويعده أن يقطعه من الأندلس كل ما يسأله • فكتب إليه العزيز بأن

سلفه من بني ابي الحسين ما عرفوا قسط إلا طساعته وطساعة أبائه مد يحضه عليها مد فبقي جعفر يداري أمره ، والقلاع بايدي المسلمين ، فلم يرم أن مات في يوم ( ... ) سنة خمس وسلعين وثلاثمائة فولي بعده أخوه عبد الله بن محمد.

### تاج الدولة الكلبي

## ( من المقفى للمقريزي ـ مجلدة برتو باشا)

جعفر بن يوسف بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي الحسين ،الكلبي ، ابو محمد ، ابن ابي الفتوح ـ ويقال ابي الفتح ـ الأمير تاج الدولة ، سيف الملة ابن الأمير ثقة الدولة · احد امراء صقلية المعروفين به بني ابي الحسين « • قام بامر صقلية نيابة عن ابيه الأمير ابي الفتح ثقة الدولة يوسف لما فلج وتعطل جانبه الأيسر في سنة ثلاث واربعمائة ، فلقبه الحاكم بامر الله منصور بن العزيز ب « تاج الدولة وسيف الملة « فاستقر على ولايته •

وفي أخر رجب سنة خمس واربعمائة خالف عليه أخوه الأمير علي أبن يوسف ، فقتله بمعونة أخويه أحمد وحسن •

ثم خرج اهل صقلية عن طاعته لظلمه وحصروه ، فخسرج إليهم ابوه يوسف في محفة حتى ردهم عن محاربته ، وصرفه عنهم ، وولى عليهم ابنه تأييد الدولة احمد الأكحل بن يوسف في سادس المحسرم سنة عشر واربعمائة ، وسيره من صقلية الى القساهرة فقسدمها وسيار ابوه من بعده إليها بأموالها وكانت كثيرة جدا .

#### جوهر الجدالي

# ( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة بردو باشا )

اصله من قبيلة جداله احدى قبائل البربر في صحراء بلاد المغسرب التى يخرج اليها من السوس الأقصى.

قدم مصر حاجا في عشر الخمسين واربعمائة ، ومسر في طريقه بالسوس الأقصى على رجل يقرأ عليه مذهب الامام مالك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم . فسمع منه فأعجب به . فلما عاد من الحج الى السوس،قصد ذلك الفقيه . فلما سمع كلامه قال له : يا فقيه ، ما عندنا من هذا الذي تذكره شيء إلا الشهادتين والصلاة .

فقال له الفقيه : فاحمل معك من يعلمهم عقائد الاسلام وكمال دينهم . قال : فابعث معى احد الفقهاء ، وعلى حفظه وبره واكرامه.

فأرسل معه فقيها من طلبته يقال له عبد الله بن ياسين فدخل الجوهر وعبد الله بن ياسين الى الصحراء ، وفيها قبائل ، منهم لمتونة ، وجدالة ولمطة ومسوفة وغيرهم ، فنزلا على قبيلة لمتونة ، وهي على ربوة عالية . فلما عاينا القبيلة نزل الجوهر عن جمله واخذ الجمل الذي عليه عبد الله بن ياسين ، تعظيما له .

واقبلت اعيان لمتونة يتلقون الجوهر الجدالي ليهنئوه \_ كما جرت العادة \_ بالسلامة ، وكان من اكابر تلك الصجراء . فراوه يقود ذلك الجمل فقالوا له : من هذا ؟

فقال : حامل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد جا ء يعلم الهل الصحراء ما يلزمهم في دين الله من الاسلام .

فرحبوا بهما وأنزلوهما . ثم اجتمعت طأئفة كبيرة من تلك القبيلة وقالوا : تذكر لنا ما أشرت اليه أنه يلزمنا .

فقص عليهم عبد الله عقائد الاسلام وقواعده وبين لهم ، حتى فهم ذلك اكثرهم . ثم اقتضاهم الجواب فقالوا : اما ذكرت من الصلاة والزكاة فذلك أمره قريب ، وأما قولك : من قتل يقتل ، ومن سرق يقطع ، ومن زنى يجلد ، فأمر لانلتزمه ، ولاندخل تحته ، اذهب الى غيرنا !

فرحل عبد الله والجوهر عنهم ، والجوهر الجدالي يجر زمام جمل عبد الله بن ياسين . فنظر اليه شيخ كبير السن من لمتونة ، فقال : ارايتم هذا الجمل ؟ لابد أن يكون له في هذه الصحراء شان يذكر في العالم .

وانتهوا الى جدالة قبيلة الجوهر ، فتكلم عبد الله بن ياسين فيهم وفيمن اتصل بهم من القبائل . فمنهم من سمع واطاع ، ومنهم من عصى . ثم إن المخالفين لهم تحيزوا وتحزبوا . فقال عبد الله بن ياسين للذين اقبلوا عليه وقبلوا سنة الاسلام : قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء المخالفين للحق ، الذين انكروا دين الاسلام واستعدوا لقتالكم . فألفوا لكم حزبا واقيموا لكم راية ، وقدموا عليكم أميرا . فقال الجوهر : أنت الأمير .

قال عبد الله: لايمكنني هذا ، إنما أنا حامل أمانة الشرع وأقصى عليكم نصوصه ، وأبين لكم طريقه ، وأعرفكم سلوكه ، ولكن كن أنت الأمير ! فقال الجوهر: لو فعلت هذا لتسلط قبيلي على الناسى وعاثوا في الصحراء ، ويكون وزر ذلك على .

فقال عبد الله بن ياسين : فهذا أبو بكر بن عمر راس لمتونة وكبيرها يفعل ذلك .

فاجاب. فعقدوا له راية وبايعوه بيعة الاسلام ، وتبعته زمرة من قومه وسماه عبد الله بن ياسين أمير المسلمين ، وعادوا الى جندالة وجمعوا اليهم من أمكن من الطوائف الذين حسن اسلامهم وسماهم عبد الله « المرابطين ».

وتألبت عليهم احزاب من الصحراء معاندون من اهل الشر والفساد ( فلم يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على اولئك الأشرار بالمصلحين من قبائلهم ، فاستمالوهم وقربوهم حتى حصلوا منهم تحت زرب عظيم وثيق نحو الفي رجل من أهل البغي والفساد) (٤) وتركو هم اياما بغير طعام. ثم أخرجوهم شيئا بعد شيء وقتلوهم عن أخرهم. ومن ذلك الوقت دانت لهم أكثر القبائل واستقام خلق كثير.

ولما ولي الأمر أبو بكر بن عمر استبد به دون الجسوهر فداخل الجوهر الحسد وشرع في فسساد الأمسر سرا . فعلم ذلك ، وعقد له مجلسا وثبت عليه ما ذكر عنه فحكم فيه بأنه يجسب عليه القتسل لأنه نكث البيعة وشق العصا ، وهم بمحاربة أهل الحق . فقال الجوهر :« وأنا أيضا أحب لقاء الله حتى أرى ما عنده ».

ثم كثرت طائفة المرابطين ، وساروا لقتال الفرنج فقتل عبد الله البن ياسين ، وذلك في عشر الستين واربعمائة . ثم جمع أبو بكر بن عمر قبائل السوس حتى أخذ مدينة سلجماسة ، وولى عليها يوسف أبن تاشفين اللمتوني ، من بني عمه ، وعهد اليه من بعده . فلما مات أبو بكر ، خلفه يوسف بن تاشفين ، ودعي بأمير المسلمين . فافتتح بلاد المغرب شرقا وغربا بأيسر سعي ، وبنى مدينة مراكش . ثم أخذ المعتمد بن عباد ملك الأندلس . ثم مات فقام من بعده أبنه على بن يوسف ، ثم اسحاق بن على بن يوسف ، وقتل اسحاق سنة أثنتين واربعين وخمسمائة ، وانقضسست دولة الملثمين التي انشساها الجوهر الجدالي بقيام دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت.

## الوزير اليازوري

## ( من المقفى المقريزي \_ مجادة برتو باشا)

الحسن بن علي بن عبد الرحمد ، ابدو محمد اليازوري ، الوزير الأجل الأوحد المكين ، سديد الوزراء وتاج الأصفياء ، قاضي القضاة وداعي الدعاة ، علم المجد ، خالصة أمير المؤمنين ، الناصر للدين .

كان ابوه من اهل ضيعة من ضياع فلسطين يقال لها الهازور ، وله بها حال متسعة كبيرة . فلما اتسعت حاله ، وكثر ماله ، انف من المقام بها وتحول الى الرملة وسيكنها فشهر بها . وعرف بالصدق في القول وساماحة النفس ، فتقدم الشهود بها ، ورد اليه قضاء اكثر اعمال الرملة . ونشأ له ابنان اصغرهما الحسن هذا . فخلف اخاه القائم بعد ابيه ، واربى على ابيه واخيه في حسن الطريقة وجميل السيرة وشرف الأعلاق .

واتصل بخدمة خيرة جارية الوزير علي بن احمد الجرجرائي فأحسنت اليه واعتنت به ومنعت من التعرض لصرفه من الحكم الى ان توفيت ، فصرف عن الحكم .

وقدم الى القاهرة وتلطف بكثرة مداخلته وتسوصل الى خدمة السيدة أم الخليفة المستنصر وواظب خدمتها وخدمة حواشيها ولازم بابها للسعي في عوده الى الحكم بفلسطين وصدار يتسردد الى الوزير أبي نصر صدقة بن يوسف الفلاحي حتى اختص به وافضى اليه بما يجده من استبداد أبي سعد سهل التستري بأمور الدولة وما يلقى من امتهانة له ، فيشاركه في التدبير عليه ويلقنه من ذلك ما يجد

به سبيلا الى المكر به . فنفر منه ابو سعد ومقته وهم بالايقاع به ، فعوجل وقتل ، واليازوري مع ذلك يتردد الى قاضي القضاة وداعي الدعاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان ولاينقسطع عنه ليرده الى الحكم ببلده . ففهم القاضي سوء رأي أبي سعد التستري فيه فانحرف عنه ولم يلتفت اليه . واستمر عليه لهذا بعد قتل أبى سعد

فاتفق ان قاضي القضاة حضر يوما بباب البحد، أحد أبواب القصر، على عادته في كل اثنين وخميس ، وجلس ينتظر خسروج السلام اليه ، وجلس معه من الشهود من جرى رسمه بذلك ، فدخل اليازوري وجلس معهم فالتفت اليه القاضي وقال له . بأمر من جلست ههنا ؟ اتظن ان المجالس كلها مبذولة لكل احد أن يجلس فيها ؟ لهذا مجلس لايجلس فيه الا من اذنت له حضرة الامامة وشرفته به . اخرج ، فوانه لاتصرفت على أيامي أبدا.

فخرج ورجلاه لاتكادان تحملانه ، ووقف على باب البحر الى أن خرج قاضي القضاة ، فسار في اعقصابه وسلطة ووقسف ببساب داره ، فلما نزل صلقع (٥) له استعطافا لئلا يريه أنه وجلد مسلن كلامه ، فلم يعسره طلوفه ودخلل ، فللنصرف اليازوري . ولقيه القاضي أبو عبد أنه محمد بن سلامة القضاعي خليفة قاضي القضاء فقال له : ياأبا محمد ، قد كان يجب أن لاتسريه وجهلك عقيب ملاحرى لك معه اليوم .

ثم انصرف عن القضاعي واقبل على ابي عبد الله احمد بن محمد ابن أبي زكريا خليفة قاضي القضاة فخاطبه باجفى من خاطاب القضاعي له . فتركه وقد عظم همه .

ووافى منزله فوجد قد حضر اليه من ضياعه تسلائون حمسلا مسن التفاح لتباع بمصر ، فسأنفذ منهسا خمسسة احمسال الى الوزير الفلاحي ، وبعث لقاضي القضاة خمسة احمال وللقسائد الأجسل عدة الدولة رفق خمسة احمال ولابن ابي زكريا ثلاثة احمال وللقضاعي خمسة احمال ، وفسرق حملين على حسواشيهم ، وكان ثمسن هسذه الأحمال يبلغ جملة ثلاثمائة دينار فلم يلتفت احد منهم اليه ولاعطسف

عليه .. (١) ولاتقدم منا اليه من الجميل منا يوجب أن يكافسننا عليه . وهذا رجل حرله مروءة توجب أن نصطنعه ونحقق حسن ظنه بنا .

وركب اليازوري من الغد ووقف عند باب البحر فلما اقبل رفق من داره يريد القصر تلقاه وسلم عليه ، فأكرمه ورحب به وساله عن حاله ، ثم دخل الى القصر وقضى حق الخدمة وخسرج فوجده واقفا على حاله، فسلم عليه، وسار معه الى داره حتى وصل اليها ، فأنثنى اليازوري راجعا، وأقام على ذلك اياما.

فخف على قلب رفق ، وقويت رغبته في اصطناعه . وصار اذا وصل الى داره امر اليازوري يالنزول معه ، فينزل ويجلس معه ويحادثه ، وكان حلو الحديث فكه المحاضرة . فأطال جلوسه معه ، وبقي رفق اذا غاب عنه يشتاق اليه ، واذا هم بالقيام عنه امسكه الى ان تحضر المائدة ، واكثر منه حتى عد من خواصه .

ولما ضجرت أم المستنصر من عرض خدمتها على أبسي نصر ابراهيم أخي أبي سعد سهل التستري ، وامتناعه ، حتى وقفت أمور خدمتها وبقي بابها مغلوقا مدة ثلاثة أشهر ، قال رفق في بعض الأيام لليازوري ، وقد أفضى به الحديث الى كثرة رغبة السيدة أم الخليفة في أبى نصر وامتناعه : إنى أرى رأيا ، فما عندك فيه ؟

قال اليازوري : ما هو ؟

قال : تكتب رقعة تلتمس خدمة السيدة وتعرض نفسك عليها . ققال اليازوري : كنت اظن جميل رايك في وإيثارك مصلحة حالي فأكنبني ظني .

فقال : بمّاذا ؟

قال: لهزئك بي . فاني قد اجتهدت في العود الى قرية كنت فيها فبخل على بها . فكيف إذا تعرضت لهذا الأمسر الكبير ومناوأة الوزراء ؟

فقال له : اما ترضى بي سفيرا لك في هذا الأمسر وعلي استفراغ

الوسع لوجوب حقك على ؟ فإن قضت الأقدار ببلوغ الغرض في ذلك، فقد ادركنا ما نؤثره . وإن تكن الأخرى ، فعلى اكثر من العطلة ما نحصل .

فاستجاب الى ذلك ، وكتب رقعة يعرض نفسه ومساله على السيدة ، ويخطب خدمتها ويبذل الاجتهاد فيها . فأخذ رفق الرقعة وركب من الغد الى القصر ، ودخل الى السيدة وقد احضرت أبا نصر وعاودته في الخطاب وهو على حاله من الامتناع الى أن اضبجرها فانتهز رفق الفرصة بضجرها وقال : يا مولاتنا قد طال غلق بابك ووقوف خدمتك وكثرة امتناع الشيخ أبسي نصر ممسا تسريدينه منه . وههنا من انت تعرفينه ، وهو رجل مسلم وقساض ، وكثير المروءة ، وهو مستغن بماله واملاكه عن التعرض لمالك ، وهو ثقة ناهض كاف .

فقالت: من هو؟

فقال القاضي أبو محمد اليازوري وهذه رقعته ، فأمرته بتسليمها الى أبى نصر. وقالت: ما تقول فيه؟

فلم يصدق بذلك وقال: يامولاتنا ، هو والله الثقة الأمين الناهض الذي يصلح لخدمتك ، وفيه لها جمال ، وما تظفرين بمثله .

قوقع ذلك منها بالموافقة لما كان في نفسها من الغيظ بامتناعه عليها ، وقالت لرفق : قل له يجلس في داره غدا الى أن أنفذ اليه .

فسر رفق بذلك سرورا كبيرا وخسرج ، فسراى اليازوري فقسال له : اقمح أم شعير ؟

قال: بل بر يوسفي \_ وقص عليه وقال له: اغد الى دارك فالا حاجة الى الاجتماع اليوم، واذا كان الغد فاجلس حتى يأتيك رسول السيدة.

ففعل ، وجاء من الغد الرسول يستدعيه . فركب الى باب السيدة وقد جلست له وراء المقطع ، وردت اليه امر بابها والنظر في ديوانها الذي هو باب الريح ، فبلغ ذلك الوزير ابا نصر صدقة بن يوسف الفلاحي فشق عليه كون هذا الأمر لم يكن على يده مع علمه

انه لايقدر عليه ، فإن السيدة لم تكن تسمع قسوله لما في نفسسها منه بقتل أبي سعد ، ولم يسعه الا المجاملة . واستدعى أمراء الأتراك وأمرهم بالمضي اليه وتهنئته ، فلما دخلوا على اليازوري تلقساهم وأعظمهم لسعيهم اليه ، وعندما هنؤوه شكرهم وأثنى عليهم وقال : ما أنا الا خادم ونائب لموالي الأمراء . أسأل في تشريفي بما يعن لهم من خدمة أنهض فيها وأبلغ الغرض فيما يرسمون .

فنهضوا ، وقام لوداعهم واتوا الى الوزير (الفلاحي) واعلموه بما كان من اليازوري ، فقلق لذلك . ولم تسطل الأيام حتى قبض على الوزير وقتل ، وأقيم بعده في الوزارة أبو البركات الحسين بسن محمد الجرجرائي . فأقبلت حال اليازوري تسزيد ومنزلت تسرتفع وأمره يتأكد وخلعت عليه السيدة خلعة ثانية ، ولقب بسالمكين الأمين عمدة أمير المؤنين . وأمرته أن لايقوم لاحد ، فأن خدمته لاتقتضي اعظام أحد أذا دخل اليه . فكان يعتسذر الى مسن يأتيه مسن الجلة الرؤساء والأكابر عن ترك القيام ويقول : لو ملكت اختياري لبالغت في تكرمتكم بما تستحقونه ـ الى أن تمهد عذره في ذلك ، مسا خسلا ألقائد الأجل عدة الدولة رفق الذي كان سفيره : فأنه كان أذا أقبسل اليه وثب قائما ووفاه حقه مسن الإعظام فبلغ ذلك السيدة فقسالت اليه وثب قائما ووفاه حقه مسن الإعظام فبلغ ذلك السيدة فقسالت اله : لاتتحرك لأحد بالجملة !

فكان بعد ذلك اذا جاء ، يعتذر اليه فمكث كذلك مدة ، وحاله اخذة في الترقي ورئاسته تزداد اجلالا الى ان صار يحضر بحضرة الخليفة المستنصر اذا اراد ان يستدعي الوزير كما كان قد تقرر لأبي سعد التستري مع الوزير الفالحي فشق هذا على الوزير ابسي البركات . وذلك انه كان اذا حضر اليازوري عند المستنصر تحدث طويلا ، وتكون السيدة من وراء المقاطع فيدور بينهم الكلام فيما يحتاج ثم تستدعي الوزير ابي البركات فاذا دخل وعرض ما يريد من امور الدولة لايجيبه الا اليازوري ، ثم يلتفت الى الخليفة بعدد ما يجيب الوزير ويقول : اليس هو الصواب ؟

فيقول الخليفة : نعم ،

ويخرج الرسول من وراء المقسطع ويقسول عن السسيدة : هسسو الصواب . فصار الوزير كأنه انمسا يعسرض على اليازوري لاعلى المخليفة والسيدة، ولايقدر على الاعتراض فيما يقوله ولايجد بدا مسن امتثال ذلك .

فشق عليه ما صار اليه واخذ في اعمال الحيلة فأشار عليه ابو الفضل صاعد بن مسعود أن يحسن للخليفة تسولية اليازوري القضاء ، فأذا تقلد القضاء وقع في هنور كبير وشنفله عن ملازمة السنيدة فيصنئل الوزير حينئذ إلى استخدام ولده مسكان اليازوري ، ويستوي له الأمر ويملك جهتي السلطان والسيدة .

فاتفق حضور قاضي القضاة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان عند الوزير وتقلقة من خليفتيه ابي عبد الله محمد القضاعي وابي عبد الله احمد بن ابي زكريا وشكوى المذكورين من قاضي القضاة مع توعك ابي محمد اليازوري وتخلفه في داره اياما فخللا الوزير بالخليفة واعاد عليه ما ذكره كل من القاضي وخليفتيه وشلع أمر قاسم وقبحه . فقال الخليفة : فمن نستبدل به ؟

فقال : عبيدك كثير ، وبين يديك من يتجمل الحكم به مع ثقته وامانته وقربه من خدمتك.

فقال: ومن هو ؟

قال: القاضي أبو محمد.

قال :ذاك في خدمة مولاتنا الوالدة ، ولاتفسح له في ذلك

فقال: ياامير المؤنين هي سخلد الله ملكها ساغير على دولتك واحسن نظرا اليها من ان تحول بينها وبين ما يجملها ومع هذا فلم ينقل مما هو فيه الى ما هو دونه ، بل الى ماهو اوف منه .

فأجاب الى ذلك وقام وقد استقر لهذا وتم له ما اراده ، وشرع في الحال في كتسابة سسجله واعداد الخلع له ليخلع عليه في غد ذلك اليوم خوفا من نقض ما استقر .

وبلغ ذلك كله القائد رفق فأنفذ الى اليازوري وقص عليه الخبر وقال له : تلطف في امرك كما تريد - فعظم هذا على اليازوري وخاف

من ابعاده عن خدمة السيدة ، فانها كانت اجل الخدم واوفساها واسناها محلا واغناها : فأن كل من كان في الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج اليه .

فلما كان مع عشاء الآخرة حمل على نفسه وهو محموم ، وركب الى باب الريح ، ودخل واعلمها مكانه، فأكبرت حضوره في مثل ذلك الوقت مع ماتعلمه من توعك بدنه ، فخرجت وراء المقطع وسألته عن حال مرضه وما الذي دعاه إلى العناء في هذا الوقت على ماهو عليه ، فرمى نفسه بين يديها وقص عليها القصة كلها وقال : إنما الغرض إبعادي عن خدمتك وحرماني السعادة التي الحقتني بها ليقع التمكن منى .

قالت : وما الذي تكره من ذلك ؟

فقال: يامولاتنا ، هور الحكم واسع ، واحوال قاضي القضاة قاسم بن النعمان فيه مشهورة ، ولو كانت جارية على النظام المستقيم لشغلت عن خدمتك ، فكيف والحاجة داعية إلى تجديد إصلاحه وإحكام نظامه ، وفي هذا شغل كبير ؟

فقالت : لايضيق صدرك بهذا الأمر ، فبابي لك ، وخدمتي موفورة عليك ولااستبدل بك أبدا

فقال: يامولاتنا، قد قدمت القول إن هور الحكم كبير واسمع، واشتغالي به يحول بيني وبين ملازمة بابك

فقالت: خلفاؤك في الحكم، القضاعي وابن ابي زكريا هما ينفذان من الأحكام مايجوز تنفيذه، فإذا تحررت الأحكام نزلت ففصلت ذلك، وقرر لنزولك يومين في الجمعة لفصل الأحكام، فإذا نزلت كان ولداك ينوبان عنك في تنفيذ أمور خدمتي. وهذا التقرير لايغلبك فعله فقبل الأرض لها ودعا وشكر وانصرف.

فلما كان في غد ذلك اليوم وهو الثاني من المحرم سنة إحدى واربعين واربعين واربعين واربعين وخلع عليه وقسرىء سنجله في الايوان ، وخرج والدولة بأسرها بين يديه ، فساقام في تنفيذ

الاحكام عدة ايام وولداه ينوبان عنه في باب الريح . وجعل الوزير يبعث للسيدة من يطارحها في ذكر بابها ويعرض لها بندكر ولد الوزير . فقالت : وما هو الأمر الذي يعجز ولدا القاضي أبي محمد عنه ، وقد لقنا فعل أبيهما وفهما منه مايحتاجان إليه ، ومع ذلك إلى أن يجيء أبوهما ، وما كنت بالذي يستبدل به بوجه ولاسبب . فلما سمع ذلك الوزير أبو البركات ، اسقط في يده وقال : أردنا وضعه ، والله تعالى يريد رفعه .

فقال له ابو الفضل صاعد : أما إذا جرى الأمر بخلاف ما ظنناه واملناه ، فليس إلا مجاملة الرجل ومواثقته على السللمة ، فتواثقاوتعاهدا . وصبار لايسلم على الوزير ولايجتمعان إلا يومسا في الشهر ، يحضر إليه في داره . فإذا صار إليه احتجب الوزير عن كل احد ، وخلا به ، وبالغ في إكرامه ، وهو في الباطن يدبر عليه ، فكفاه الله امره ، وقبض عليه وشغرت رتبـة الوزارة عدة أيام ، والسـيدة تعرضها على اليازوري وهو يمتنع . فأقيم أبو الفضل صاعد وخلع عليه وعمل واسطة لاوزيرا فصار إذا احب أن يعرض على الخليفة امرا مما يتعلق به يتقدم اليازوري إلى الحضرة ، ثم يستدعى بابي الفضل ، فإذا عرض ما أحب لايجيبه إلا اليازوري ، فصار في نفسه منه مثل ماكان في نفس غيره من الوزراء . وأقبل ينصب عليه ويحمل الرجال على مكروهه ويوهمهم أنه إذا سمال لهم زيادة أو ولاية ، يعترضه اليازوري بما يبطل رايه ويفسده . فاستدعى ناصر الدولة حسين بن حمدان بعض خواص اليازوري وقال له: اعلم أن القاضي له من الثناء الجميل كثير ، ونحن شاكرون له ، معتدرون بجميله ، مفتقرون إلى جاهه في جميع امورنا . واعتقاؤه من هذا الأمر لايبرئه من ذمنا إن وقفت حوائجنا ، ويكون الشكر فيه لغيره إن قضيت . وهذا الرجل عميد الملك هوذا يحمل الرجال عليه ويشعرهم أنه يجهد في قضاء حوائجهم ، وأنه يعترضه بما يبطلها عليهم ، وفي هذا الأمر ما يعلمه . فقل له عنى : ياسيدنا ، أما إذ تريد شكر الرجال وسلامة صدورهم لك وخلاص نياتهم في طاعتك ، فادخل في هذا الأمسر . فإن احسنت عرفوا ذاك لك وشكروه منك ، وإن اسسأت كان لك ضرره

وشره . وإلا فاعتزل جانبا ولاتلعب بروحك مع الرجال لئلا يتلفك ابو الفضل . وإن أذن لي في المثول بحضرته ذكرت له ذلك .

فلما بلغ هذا لليازوري قال له : أمهلني الليلة وبكر إلى . فبكر إليه وهو خال فقال له : اعد على قول ناصر الدولة .

فأعاده فقال: اقره عني السلام وقل له: والله إلا ادخل فيه ويكون لى خيره وشره!

فأبلغ ذلك ناصر الدولة ، فقال : هذا هو الصواب .

فلما كان بعد يومين قرىء سجله بالوزارة ولقب بالوزير الأجل ، الأوحد ، المكين ، سيد الوزراء ، وتاج الأصفياء ، وقاضي القضاة ، وداعي الدعاة ، علم المجد ، خالصة امير المؤمنين ، وخلع عليه في اليوم السمابع من المحرم فنظر في الوزارة ، ومضى فيها مضي الجواد ، ونهض مسرعا بنهوض غبر به في وجوه من تقدمه .

وكاتب ملوك الأطراف فأجابوه بما يليق بقدره ووفور حقه من الرئاسة ، ما خلا معز بن باديس صاحب إفريقية ، فإنه قصر به في المكاتبة عما كاتب به من تقدمه من الوزراء ، وكان يكاتب كلا منهم « بعبده » ، فجعل مكاتبته « صنيعته » . وكان لابن باديس بالقاهرة نائب ، فاستدعاه اليازوري وعتب صاحبه وقال له : اظنه انتقصني عمن تقدمني إذ لم اكن من أهل صناعة الكتابة . وإن أطنه أكن أوف منهم ، فما أكون دونهم . ومن رفعه السلطان ارتفع و إن كان خاملا ، ومن وضعه اتضع وإن كان جليلا نبيلا ، فاكتب إليه بما يرجعه إلى الصواب .

فكتب إليه بذلك ، وقد اذكى اليازوري عليه عيونا يطالعونه بما يتفوه به ، فلما وقف ابن باديس على كتاب وكيله قال : ما الذي يريد مني هذا الفلاح ؟ اكتب له « عبده » وهاو اكار ؟ والله لاكان هاذا ابدأ ! وإن الذي كتبت به إليه لكثير .

فطالعه عيونه بقول ابن باديس . فأحضر الوكيل وقال له : قد جرى صاحبك على عادته في الجهل . فاكتب إليه بما يردعه ، وإلا عرفته بنفسي إذ لم يعرفني .

فكتب إليه بذلك فأجاب بأقبح من الأول . فدس اليه اليازوري من تلطف حتى اخذ سكين دواته . فلما وصلت إليه احضر الوكيل وقال له : قد كنت اظن بصاحبك أن الذي حمله على ما كان منه نزوة الشبيبة وقلة خبرة بما تقضي به الأقدار ، وأنه إذا نبسه تنبسه . فإذا الجهل مستول عليه ، وظنه بأن بعد المسافة بيننا وبينه يمنع من الانتصاف منه ، والوصول إليه بما يكره . وقد تلطفنا في اخذ سكينه من دواته ، وهاهي ! فأنفذها إليه واعلمه أنا كما تلطفنا في أخذها فإننا نتلطف في ذبحه بها ودفعها إليه ، فكتب الوكيل بنلك إليه فأزداد شرا وبطرا وطغيانا . فدس إليه من أخذ نعله وكان يمشي في الأحذية السندية في فلما وصلت أحضر الوكيل وأعلمه بما أنتهلي اليه من جهل صاحبه ، وقال : أكتب إلى هذا البربري الأحمق وقال له : إن عقلت وأحسنت أدبك ، وإلا جعلنا تأديبك بهذه

فكتب إليه ، فجرى على عادته في إطلاق الكلام القبيح ، فتشمر له حينئذ اليازوري ، وبعث مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهم ، احد الأمراء ، إلى طرابلس المغرب ، وبها من العرب زغبة ورياح وقد حدثت بينهما حروب ، فسار إليهما بخلع كثيرة وأموال وافرة ليصلح بينهما . فتحمل ماكان بينهما من الدماء ، ودفع إليهم الديات ، وزاد في إقطاعاتهم . وبعثهم على محاربة إفريقية وأباحهم ديار ابن باديس، وقام في هذا قياما عظيما حتى سار المذكورون واستولوا على اعمال القيروان وضايقوا ابن باديس وحصروه إلى ان نفدت أمواله وقلت عدده، وتفلت منه رجاله وأشرف على التلف ففر بحشاشته في أمراة من القيروان إلى المهدية ، وترك حسرمه وداره وأمواله وغلمانه . فأخذ العرب المدينة وقتلوا الرجال وسبوا النساء ونهبوا ماكان في قصوره وجالوا في المدينة واخربوها . وحمل مانهب إلى عظيم .

وكان في البحيرة طائفة يقال لها بنو قرة قد اقتصطعوها وملكوها وعمروا ضياعها ، واشتدت شوكتهم ، وخشن جانبهم وعظم امر

مقدميهم حتى انتشر ذكرهم وذل لهم عدوهم وثقمل امرهم حتى ( على ) ولاة الاسكندرية ، واجتمع معهم الطلحيون فصماروا يدا واحدة . وكانت لهم واجبات على الدولة ، ولم يكن لهم إقطاع ، بـل كان مايستحقونه من واجباتهم يحمل مع واجبات العسكر بالاسكندرية إلى الوالى فينفقه فيهم . وكان الوالى بالاسكندرية في سنة ثلاث واربعين واربعمائة ناصر الدولة حسين بن حمدان والد ناصر الدولة الثائر بالقاهرة على المستنصر . فلما انقضت سنة اربع وأربعين وأربعمائة استحق الطلحيون على الدولة عن واجباتهم ثلاثة الاف دينار ، فـواصلوا اقتضاء ناصر الدولة إنفساقها فيهـم ، فوعدهم ، وكتب إلى الحضرة يلتمس لهم ذلك . فوعده الوزير انه إذا حمل إلى رجال المعسكر استحقاقاتهم حمل ذلك في جملته ، وكان قد بقى لحمل المال مدة شهرين ، فاستبعدوا الصابر إلى ذلك الوقات ووأصلوا مطالبته ، وحملوا بني قره على معونتهم عليه ، فاضطهدوه والزموه بالمسير معهم ومع جيرانهم الطلحيين إلى الحضرة لالتماس ذلك . فلم يجد بدا من إجابتهم ، وسار معهم إلى الجيزة وطلع إلى الوزير وعرفه الحال . فقال : ما اخرنا ذلك عنهم إلا لأن السنة كثيرة النفقات والطوارىء . ولكن هذه الف دينار ، فخذها وانفقها فيهم إلى أن نحمل باقى مالهم مع مال العسكر .

فأخذ الألف وعاد إليهم وعرفهم ما قال الوزير . فامتنعوا من اخذ الألف ، وذكروا أنهم قد تعبوا وكلفوه المسير معهم ولايرجعون إلا بعد قبض الثلاثة الاف . والزموه بالعود . فعاد وعرف الوزير ما كان منهم . فغضب وأمر لهم بألف أخرى وقال : قد ذكرنا لك أنا لم نؤخر عنهم ذلك إلا لضيق الحال وانتظار ما يصل من الريف فنحمل إليهم باقي استحقاقهم . ولم يبق الآن إلا ألف ، ونحن نحمل اليهم ذلك بعد هذا .

فعاد اليهم ناصر الدولة ، فمابوا إلا اخسد الجميع ، وانهمم لايبرحون من مكانهم إلا بجميع مايستحقونه وجفوا في الخطاب . فعاد الى الوزير وعرفه ما كان منهم. فاشتد غضبه وقال: اجابتهم

الى ماالتمسوه دفعة بعد أخرى طمعهم. ووالله لاأطلقت لهم درهما واحدا! \_ واستعاد الألفي دينار من ناصر الدولة ، وتقدم بتجريد العسكر لهم. فتسرع من خف مع يمن الدولة كافور الشرابي وساروا اليهم ، اذا بهم متأهبين للقائهم ، فجرت بينهم دوبة قتل فيها اثنان من العسكر ، وحال بينهما الليل. فلما بلغ ذلك الوزير عظم عليه اقدامهم على العسكر ، سيما بني قرة ، فانهم كانوا أشد حربا من الطلحيين.

وكان بالقاهرة من مقدميهم ثلاثة نفر ، وهم ضيوف محكرمون ، فأشير على الوزير بقبضهم ليكف عادية باقي بني قرة • فاستدعى صاحب الستر سيف الدولة مبشر ، ومتولي الشرطة سانان الدولة ابن جابر ، ومتولي الصناعة عظيم الدولة عطاء ، وامرهم باخذ الثلاثة ليلا وتسييرهم تحت الحفظ والحوطة الى الجيزة والتحيز بهم عن العسكر الى حيث يأمنون على انفسهم ، وتخلية سبيلهم • فعلوا نلك • واصبح الناس وقد علموا بمضيهم • وكلموا الوزير في فعلوا نلك • واصبح الناس وقد علموا بمضيهم في ضيافتنا منعني من نلك فقال : قبح السمعة في القبض عليهم وهم في ضيافتنا منعني من نلك فهم في هذه الحال كالحرم • فلم استجز فعل ذلك ، بل اطلقتهم ، ووالله لا اخنتهم إلا من ظهور دوابهم !

فقال شخص من الأكابر يعرف بعجلان بن مطر اللواتي قد فعل هذا الوزير شيئا لم يسبقه إليه احد ، من إطلاق هؤلاء القوم ، واستجبى فيهم بما فعله • ووالله ليظفرن بهم لأن هذا تقليد البغي ، فإن كان فيهم بعد ذلك كائن فالدائرة عليهم •

فكأنما نطق بالغيب: فإنهام تشامروا عند وصلول التلاثة الى الحاجر ونزلوا به واخذ الوزير يجر العساكر لهم حتى كمل له ما اراد ، وسيرها وقد تجمعت حشود بني قرة فالتقوا بكوم شريك فكانت الدائرة عليهم وقتل منهام خلق كثير وانهازموا فتبعها العسكر ظنا انهم يعاودون الى اللقاء ، فلم يثنها شيء عن قصد برقة ، واسلموا اموالهم وكل ما في ايديهم للنهب ، ففاز به العسكر وغنموه ، وانقلعت شافة بنى قارة والطلحيين ما البحيرة ، الى

اليوم ، وبقوا مشردين مطردين يجاورون العربان على اقبح صورة اربعين سنة •

وقد كان الوزير لما اخرج العسكر لقتال بني قرة ، فند اهل الدولة رايه ، وحكموا انهم لاينتقلون من البحيرة ابداً لقوة باسهم وشدة شوكتهم ولائتلافهم بالطلحيين • فأكنب جميل فعله ظنهم • شم إنه رأى في كون العساكر في اعمال البحيرة كلفة كبيرة • فنقال بني سنبس من الداروم بفلسطين ، وكانوا قد ثقلت وطأتهم بتلك الأعمال وصعب امارهم ، فالمدى المارهم ، فالمتحى الله بني قرة •

وكان تجهيزه العساكر لبني قرة في شهر رمضيان سينة شيلاك وأربعين وأربعمائة ، وتسييرهم في مستهل شوال • فخطأه الناسي كلهم وغلطوه في فعله وحكموا بأنه لم يجرد قسط عسكر في شهوال فظفر ، وأنهم لايأمنون على العسكر أن يهزم وينكسر • وكان يمن الدولة له زم القصور والخدمة في الرسالة ، وهو ايضا زمام الاتراك والقيصرية ، وليس في الدولة من يجرى مجراه جلالة ، وبينه وبين الوزير مباينة شديدة ، ويتوقع له الشر ويتربص به الدوائر • فصار ينتظر انهزام العسكر ليقبض عليه ، والاقدار تويده بالسعادة العظيمة • فلما أراد أن يسير العسكر من الجيزة رتب على الميمنة سنان الدولة بن جسابر ، وعلى الميسرة حصن الدولة حيدرة بن منزوي ، وجعل في القلب ناصر الدولة بن حمدان ، وهدو المقدم عليهما، وقرر معه أن يكون اللقساء في يوم الخميس الخسامس مسن شوال ،بطالع تخيره له • وبعث معه عدة من طيور الحمام ليطالعه بما يكون منه ومنهم يومسا بيوم • فلمسا كان اليوم الذي تقسرر فيه اللقاء ، جلس الوزير في داره وهو شديد القلق كثير الاهتمسام بسامر العسكر، واحتجب عن الناس لشعفل سره بهدذا الأمسر • وجلس ينتظر سقوط الطائر بما يكون • فلم يزل كذلك الى الساعة الخامسة من النهار • فقام ليجدد طهارته وعبر بالبستان وقد أطلق الماء في مجاريه ، فرأى ورقة تمر على وجه الماء فأخذها متفائلا بها فوجدها

أول كتاب كان وصل من القائد فضل الى الحاكم بأمر الله ، قد ذهبت طرته وعنوانه وبقي صدره ، وهو : كتب عبد مولانا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين من المخيم المنصور في الساعة الخامسة من نهار يوم الخميس الخامس من شوال ، وقد اظفره الله عز وجل بعدو الله تعالى وعدو الحضرة المطهرة أبي ركوة المخنول • وهو في قبضة الاسار ، والحمد لله رب العالمين •

فلما وقف على ذلك سجد الى الأرض شكرا لله تعالى واستشعر الظفر وعجب من موافقة اليوم وعدة الأيام من شوال والاعلام بالظفر • ثم تجهز للصلاة ، فما فرغ حتى سقط الطائر بانكسار بني قرة وانهزامهم وبما من الله تعالى به من الظفر بهم • فاخذ الكتاب والورقة التي وجدها في الماء وركب الى القصر ودخل الى الخليفة المستنصر بالله واوقفه على الكتاب ، فسر وابتهم • واراه الورقة التي وجدها في الماء وقسال : هسذا اعجسب يا امير المؤمنين ـ وحدثه حديثه •

فعجب من هذا الاتفاق ثم تواصلت الأخبار من ناصر الدولة بالبشرى وشرح الحال في الظفر وانهزام القوم • فخلع على الوزير ، وزيد في القابه : الناصر للدين ، غياث المسلمين • فقوي امره ، وذل خائب اعدائه ، وعادوا يتقربون إليه بالخدمة ، فأغضى عنهم ولم يؤاخذ احدا منهم • وقدمت الرؤوس ممن قتل واموال كثيرة من اموال اهل البحيرة •

فلما خلا سر الوزير من اهل البحيرة ، نظر في امر مدينة صحقلية فإن اهلها كانوا اعلنوا خلافهم ، وكاتبوا ابن باديس صححب إفريقية وملكوه عليهم ، فأساء فيهم السيرة • فثاروا به واخرجوه وكاتبوا ملك الروم فبعث إليهم بطريقا فحكم فيهم مدة ، فلم يصبروا له ووثبوا به واخرجوه عنهم ، وبعثوا إلى المستنصر يطلبون عفوه ويستصرخونه فكتب الى مسحتخلص الدولة الكلبي ابسن ابسي الحسين ، فوليهم مدة • ثم بعثوا يشكون منه ، فسير الوزير صمصام الدولة ابن لؤلؤ ، احد الأمراء – وكان رجلا عاقلا – ومعه

خلع نفيسة وأمره أن يصلح ذات بينهم ، فإن رضوا بابن أبي الحسين خلع عليه وقرأ سجله بتجديد ولايته ٠

وإن امتنعوا من الطاعة له ، لبس هو الخلعة وقرا سجلا كتب له بولاية صقلية ، وأن يتلطف في إخراج بني ابي الحسين من جريرة صقلية ويحملهم الى القاهرة - فسار الى صقلية وتحدث في الصلح • فامتنعوا من ذلك ولم يجد فيهم حيلة فأظهر سيجله ولبس خلعت فرضوا به • وأخرج جميع من كان بصقلية من بني أبي الحسين ، وهم زيادة على ثلاثين رجلا ، وخلت منهم • فاستقام أمره •

وبعث الوزير رسله الى اليمن ، وقد ثار فيها على بن محمد الصليحي • فما زالوا به حتى دخل في طاعة الدولة وبعث النجاوى الى القاهرة ، ومعها هدية جليلة تبلغ عشرة الاف دينار • فجاء من ذلك ما ليس في المظنون ولم ير مثله فيما تقدم •

ثم إنه عطف على النوبة واضعف عليهم البقط فحملوه واستمر بعده وكانت الهدنة قسد انعقسدت مسع الروم في وزارة أبسي نصر الفلاحي ، وقدم من قبلهم رسولان ، احسدهما يعسرف بسابن اصطفانوس هو المتكلم به وكان داهية اديبا شاعرا نحويا فيلسوفيا نظارا ، ولد ببلاد الروم وذشا بانطاكية ، ودخل الى العراق واخذ عن العلماء والادباء ، فاشتهر ذكره وبعد صيته .

والآخر صاحب حرب يعرف بميخائيل • فاعجبهما حسن زي الدولة وكريم أفعالها وجميل سيرتها ، سيما ميخائيل فإنه اطربه ذلك ، وكان خيرا عاقلا • فلما عانا الى بالادهما ، قضت الأقدار بموت متملك الروم وتملك ميخائيل هذا بعده • فأقام في المملكة نحو الخمس سنين •

وقصر النيل بمصر في سنة اربع واربعمائة ، ولم يكن بالمخازن السلطانية شيء من الغلال ، فاشتدت المسغبة وغلا السعر. وكان لخلو المخازن سبب :وهو ان الوزير الناصر للدين ابا محمد اليازوري لما اضيف إليه القضياء في وزارة ابسي البسركات الجرجرائي ، كان ينزل الى جامع عمرو بن العاص بمصر في يومي

السبت والثلاثاء من كل اسبوع ليجلس في الزيادة منه للحكم ، على رسم من تقدمه من القضاة، فإذا صلى العصر طلع الى القاهرة • وكان في كل سوق من اسواق مصر عريف على ارباب كل صنعة يتولى امورهم • ومن عادة اخبار مصر في ازمنة الغلاء انها متى بردت لم يرجع منها الى شيء لكثرة ما تغش به • وكان لعريف الخبازين دكان يبيع الخبر ،وبجانبها دكان رجل صعلوك يبيع بها الخبز ايضًا ، والسعر يومئذ اربعة ارطال بدرهم وثمن • فدراى الصعلوك أن خبزه قد كاد يبرد ، فخساف مسن كسساده فنادى عليه :اربعة ارطال بدرهم ليرغب الفقير فيه • فمال الناس إليه لأجل تسمحه بثمن درهم ، واشتروه بأجمعه ، وبقى خبز العريف لم بعطف عليه احد فغضب، ووكل بالرجل عوذين من ألحسبة اغرماه عشرة دراهم • فلم يطق ذلك ومضى الى الجامع واستغاث بقاضي القضاة وكان هناك و فأحضر المحتسب وانكر عليه فقسال العسادة جارية باستخدام عرفاء في الاسواق على ارباب الصنائع ، وتقبل قولهم فيما يذكرونه ، وقد حضر عريف الخبازين بالسوق الفلاني واستدعى عونين من الحسبة ، فوقع الظن أنه أنكر شيئا يوجب فعل ا ذلك ، فاستدعى القاضي الخباز وأمره ، فقص على المحتسب خبره • فقال القاضي للمحتسب :رجل يرخص على الناس اقــواتهم فيجازى على ذلك بما يؤذيه \_ ثم سأل الخباز كم أخذ منه • فقال : اخذ مذى العريف خمسة دراهم ، وكل ما في يدي مائة درهم •

فقال :يصرف هذا العريف عاجلا ، ويغرم ما أخده من هذا المسكين ويعاد إليه •

والتفت الى صاحب دواته فقال له: انظر ما معك فادفعه الى هذا الخباز فناوله قرطاسا فيه ثلاثون رباعيا ، فكاد عقل الخباز يذهب من شدة فرحه • وعاد الى دكانه فإذا عجنته الثانية قد خبزت فنادى عليها : خمسة ارطال بدرهم ! فمال الناس إليه واشتروا خبره لرخصه • فخاف من هناك من الخبازين تللف أخبازهم ، فإنها بردت ، وباعوا مثل بيعه • فنادى : ستة ارطال بدرهم !فقادتهم

الضرورة الى بيع اخبازهم كذلك • وصسار يريد مسكايدة العسريف بإرخاص السعر ويزيد رطلا رطلا ، والخبازون يتبعونه في بيعه خوفا على بوار اخبسازهم ، الى ان بلغ النداء : عشرة ارطسال بسدرهم ، وانتشر ذلك في سمائر البلد ، وتسامع به الناس فتسارعوا إليه ، حتى إنه لم يخرج قاضي القضاة مسن الجسامع إلا والخبسز في جميع البلد عشرة ارطال بدرهم •

وكانت العادة انه يشترى للديوان السلطاني في كل سنة غلة بمائة الف دينار وتجعل متجراء فلما عاد قاضي القضاة الى القصاهرة مثسل بحضرة الخليفة المستنصر ،وعرفه ما من الله تعالى به في هذا اليوم من إرخاص السعر ، وتسوفر الناس على الدعاء لأمير المؤمين ، وان الله سحلت قدرته سفعل ذلك ، وحل إسسعاد الناس بحسس نية أمير المؤمنين في رعيته بغير موجب ولا فاعل له ، بل بلطف الله تعالى واتفاق قريب يسير • وقص عليه الخبر ثم قال :يا أمير المؤمنين ،إن

المتجر الذي يقام بالغلة فيه اوفى مضرة على المسلمين ، وربما انحط السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعها ، حتى تتغير في المخازن وتتلف والمصلحة ان نقيم متجرا لاكلفة على الناسىفيه ويفيد اضعاف فائدة الغلة ولايخشى عليه من تغير في المخازن ولا انحطاط سعر : وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما اشبه ذلك فامضى المستنصر له ما رآه ، واستمر ذلك ودام الرخاء على الناسى مدة سنين .

ثم قصر النيل في سنة سبع واربعين بعد خمس سنين من نظره في الوزارة ، ولم يكن بمخازن السلطان منن الغلة الا منا ينصرف في جرايات من في القصور ومطبخ الخليفة وحواشيه لا غير . فورد على الوزير من ذلك ما شغل سره وكثر له فكره . ونزع السعر الى ثمانية دنانير التليس(٧) الدوار ، واشتد الامر على الناس .

ففتح الله له من التدبير ان نظر في امسر النواحسي . وكانت عادة التجار أن يقرضوا المعاملين حين اعسارهم وضيق الحال عليهمم في المقام للديوان بما يجب عليهم من الخراج ، مالا يبتاعون به منهم

غلاتهم عند ادراكها ليصيبوا فيها ربحا. فاذا استقرت مبايعتهم حضروا مع المعاملين الى الديوان وقاموا عنهم للجهبذ بما كتب عليهم ، ويثبت ذلك في روزنامج الجهبذ مع مبلغ الغلة . فاذا ادركت غلاتهم وصارت في الجرون (٨) اكتالها التجار وحملوها الى مخازنهم يريدون فيها السعر الغالي . فمنع الوزير من ذلك في هذه السنة ، وكتب الى العمال بسائر النواحي ان يستعرضوا روزنامجات الجهابذة ويحصروا منها ما قام به التجار عن المعاملين ومبلغ الغلة الذي وقع الابتياع عليه وان يقوموا للتجار ما وزنو هلديوان ويربحوهم في كل دينار ثمن دينار، تطييبا لقلوبهم ، وان يضعوا ختومهم على المخازن ويطالعوا بمبلغ ما يحصل تحت ايديهم فيها .

فلما تحرر ذلك جهز المراكب لحمل الفلات من النواحي ، واودعها في المخازن السلطانية بمدينة مصر ، وقرر ثمن التليس شلائة دنانير بعد ما كان بثمانية دنانير . وسلم الى الخبازين ما يبتاعونه لعمارة الاسواق ، ووظف ما تحتاج اليه مصر والقاهرة ، فكان الف تليس دوار كل يوم :مصر ، سبعمائة . والقاهرة ثلاثمائة . فاستمر لهذا التدبير مدة عشرين شهرا حتى ادركت غلة السنة الثانية ، فتسوسع الناس بها وزال عنهم الغلاء ،وما كادوا يتالمون لحسن هذا التدبير .

وبلغ ميخائيل متملك الروم (٩) ما بمصر من الغلاء المذكور ، فراى لكثرة محبته في الدولة ان يحمل الى القاهرة مائة الف قفيز من الغلة وقدم كتابه وعين الغلة والكيل الذي تستوفى به عند وصلولها ، وسيرها الى انطاكية ، واعد هدية الهدنة على العادة وهدية من ماله ، فضعف هدية الهدنة . فلما راى الروم ذلك منه نفرت قلوبهم وظنوا به الميل الى الاسلام وقتلوه واقاموا بعده رجلا يعرف بابن سقلاروس (١٠) من اهل انطاكية ، وكان عسيرا لجسوجا خبيث الطباع . فقبض على الهديتين وقال : انا انفق ثمنها على قتال المسلمين .

وكان للوزير عيون بالقسطنطينية فكتبوا اليه بذلك . فسير مكين الدولة ابن ملهم الى اللانقية في عسكر ، فسار اليها وحاصرها .

ونودي في بلاد الشام بالغزو الى بلاد الروم . فلما اشتد الامسر على أهل اللانقية بعثوا إلى ابن سمقلاروس بمما همم فيه . فكتب إلى المستنصر يستوضح ما الذي اوجب ذلك ؟ \_ فكتب إليه بان الذي فعله في نقض ما استقر مع من تقدمه من الهدنة وقبضة الهدية اوجب ذلك ، فأجاب بأنه يحمل الهدية . فاشترط عليه إطالق كل من في بلاده من الأسرى . فأجاب بأنه إذا اطلق من لهم في بلاد الاسلام من اسرى الروم ، أطلق من عنده من المسلمين . فأجيب بسأنه لايصسح التماسه لذلك : فإن من أسر من بلاد الروم تفرقوا في الممالك بالعراق والدولة الفاطمية والمغرب واليمن وغير ذلك ، ولا حكم للحضرة على جميع الممالك حتى يرتجع منها من صار في ايدي اهلها . وبلاد الروم بخلاف ذلك ، ومن حصل فيها من المسلمين كان كمن هـو معتقـل في دار واحدة لايمكنه الخروج منها إلا بإرادتهم ، وبين الحالين فرق كبير . فاجاب بإنه يطلق من في بلاده من اسرى المسلمين . فاشترط عليه مع ذلك النزول عمسا صمسار في أيدى الروم مسن الحصسون الاسلامية ، فامتنع من ذلك وقال : إذا أسلم إلينا ما صحار في أيدى المسلمين من حصون الروم ، سلم ما في أيديهم من حصوف المسلمين . فدُقـل اليازوري الجيش بجيش أخـر وقـدم عليه الأمير السعيد ليث الدولة ففتحت اللانقية . وأجيب ابن سقلاروس بأنه لايصح أن يسلم إليه ما صار في أيدى المسلمين من الحصون لأنهم قد ابتنوا فيها العمارات وانشأوا البسساتين فسلا يصسح تسليمها اليهم . فإنه يصدر المسلمون لهم ذمة ، فاجاب بأنه يدفع إليهم ثمن املاكهم وينقلهم إلى بلاد المسلمين . ثم اجابوا إلى تسليم ما في أيديهم من الحصون الاسلامية.

وكانت العادة جارية بأنه إذا وصلت هدية الروم أن تقسوم في بيت المال ، وتحمل إليهم هدية قيمتها نحو الثلثين من هديتهم ليصير للاسلام مزية عليهم بالثلث . فاشترط الوزير على ابن سقلاروس أن تكون قيمة ما يحمل إليهم من الهدية عوضا عن قيمة هديتهم النصف من ذلك . فأجابوا إليه .

فاشترط الوزير ان يؤدي إليه جزية كل من تضمه دار البلاط ، التي هي دار الملك ومحل الملك ومحكانه . فحامتنع محن ذلك . فتقال الجيش بجيش ثالث ، فحاوغلوا في بحلاد الروم يقتلون وياسرون وينهبون ، فاشتدت بلية الروم ، وبعث ابن سعلاروس محكاتباته بالاذعان إلى القيام بالجزية عن دار البلاط ، وشرع في تجهيزها فبلغت نيفا وثلاثين الف دينار ، وحمل ذلك إلى انطحاكية . فبلغه صرف الوزير اليازوري ، فأعيدت إلى القسطنطينية . وزينت بلاد الزوم لموته وكثر فرحهم بما صرف عنهم من خشونة جانبه .

واتفق انه كان بالعراق رجل يعرف بأبى الحارث البساسيري صار اسباسلار كبير القدر يبلغ اقطاعه نحسو تسلاتين الف دينار ، فوقع بينه وبين الوزير رئيس الرؤساء ابي القاسم بن المسلمة وزير القائم بأمر الله العباسي في سنة سبع وأربعين وأربعمائة وعانده الى ان اخرجه من بغداد ، فقصد ديار بكر • وكاتب المستنصر ، وهسو بأعمال حلب يرغب في الخدمة ويعرض نفسه ويستأذن في الوصسول الى الحضرة ، وانه في ثلاثمائة غلام . فسأخذ الوزير الكتساب وقبله احسن قبول. واستشار أهل الدولة في الأذن له، وكلهم أشار بذلك وان في قدومه ما يوجب مجىء غيره طمعا فيما ناله من الكرامية ، وفيه زيادة في عدد رجال الدولة . فلم يوافق على مجيئه وقال فدا الرجل قد كان اقطاعه بالعراق ما يزيد على ثلاثين الف دينار ، ومعه أولاد مولاه الملك أبي طاهر بن كاليجار وغيرهم مسن أولاد الملوك ، وأجلهم اقطاعه الف ومائتا ديذار ، فإن اقتصر به على مثل ما لهم من الواجب لم يرض ، وإن زيد عليه كان قبيحا . وايضا فإنا لانطيق من عنينا اليوم من الاتراك ، فكيف اذا انضاف اليهام مثال هاذه العدة؟ والصواب أن يبقى بحيث هو ، ونحسن اليه ونقيمه لمناصحبة أعداء الدولة. فإن نهض بذلك كان الذفع للدولة والاسم لها. وإن قصر عنه كان ذلك برأسه.

واتفق وصول طغر لبك السلجوقي من خراسان بالغز الى بغداد في هذه السنة ، وللوزير بها اعين . فكتبوا اليه بوصوله وانه مسزمع

على المسير من بغداد الى بلاد الشام ليملكها كما ملك بغداد. فقلق من ذلك لعظم أمر طغر لبك ، وأنه دوخ الممالك وقتل الملوك واحتوى عليها وانتشر صيته وكبر في نفوس الملوك شأنه ولم يبق له معاند يخافه .فراى أن الحيلة أبلغ في مراده من دفعه عن البلاد بالاستعداد لكثرة ما معه من العساكر . وكتب اليه يهنئه بقدومه الى العراق ويبذل له من الخدمة ما يوفي على أمله ، وأن أرض مصر كلها بحكمه وأنه وإن كان مستخدما لدولة ويدعو اليها ، فإنه يعلم كثرة الاختلاف ممن يجاورها في نسبها وأتفاق الكلمة ووقوع الاجماع على الرضى ممن يجاورها في نسبها وأتفاق الكلمة ووقوع الاجماع على الرضى بالخليفة الصحيح النسب الصريح الحسب الهاشمي العباسي، وأنه لايمتنع من الاقرار له بذلك وأعطاه صفقة يديه على مبايعته وتسليم الدولة اليه ، وأنه قد أتصل به أزماع حضرتمه على التوجه الى الشام ، وأنه أشفق من تسليمها اليه أن تسطأها عساكره مسع كثرتها وتجمعها فتخربها وتعفي أثارها . فإن رأى أعفاءها من وطء العساكر لها ووصول ركابها اليها على وجمه الفسرجة والنظر الى العساكر لها ووصول ركابها اليها على وجمه الفسرجة والنظر الى دمشق وحسنها ، فلها عالى رأيها.

فلما وقف طغر لبك على كتاب اليازوري قال . هذا كتاب رجل عاقل ، يجب ان يعتمد ما اشمار به \_ واذن للعساكر في العدود الى بلادها . فمضى كل عسكر الى وطنه ، وقوض خيامه وضربها على الجانب الغربي يريد الشام . فكتب عيون الوزير اليه بذلك ، فقلق شديدا وكتب الى طغر لبك لا تغرنك الأماني والخدع بأن اسلم اليك اعمال الدولة واخون امانتي لمن غذاني فضله وغمرني احسانه وتتعين على طاعته وموالاته . فإن كنت تسلم الى ما في يدك لصاحبك من بلاد العراق واعمالها ، سلمت اليك ما في يدي لصاحبي . والواجب ان تكون كلمة الاسلام مجموعة لابن بنت النبي ، الذي هو الولى بمكانه من غيره . وإن رغبت الى ما في الموادعة والمهادنة النظمت الحال بين الدولتنين وامن الناس بينهما . فإن ابيت إلا الخلاف ونزع بك الهوى الى الظنون الفاسدة والأطماع الكاذبة ، الخلاف ونزع بك الهوى الى الظنون الفاسدة والأطماع الكاذبة ،

فغاظ ذلك طغر لبك وقال . خدعني هذا الفلاح وسخر مني وكتب الى ابسراهيم ينال اخيه . رد إلي العسكر مسرعا \_ فانفذ ابراهيم ليردهم فلم يرجع احد منهم وقالوا : فينا من بينه وبين وطنه شهران وثلاثة وخمسة ، وقد سرنا معه حتى وطيء الأعمال وملك البلاد وفتح المدن وإحتوى عليها وفاز فيها ، ولم نحصل منه الاعلى التعب والنصب والخيبة . واذا كنا لم نصب في طول سفرنا خيرا فما عسى أن نؤمله اذا عدنا ؟ \_ ومضوا. هذا وقد بث اليازوري عيونه وجواسيسه في عسكر طغر لبك واستفسد اعيانهم والطفهم واكثر مامانيهم ومواعيدهم ، وتوصل الى زوجة طغر لبك ، والى ابني نصر منصور الكندري وزيره ، والى ابراهيم ينال اخيه وصاحب جيشه منصور الكندري وزيره ، والى ابراهيم ينال اخيه وصاحب جيشه فمالوا اليه وتقاعسوا عن طغر لبك . ومنا كفاه ذلك حتى حمل الخاتون زوج طغر لبك على قتله ، فقالت : امنا بيدي فيلا ، ولكني اتحيز عنه بغلماني ، وهم حمية عسكره سوكانت عدتهم نحو اثني عشر الفا سوفي اعتزالي بهم عنه ضعف لجانبه . واعتزات عن طغر لبك بهم ، وكان ذلك سبب الظفر به .

ثم أن طغر لبك بعث في سنة خمسين واربعمائة الى سنجار الفين وخمسمائة من الغز الى البساسيري فقدمها وظفر بها وقتل جميعها وافلت منهم نحو المائتي فسارس . فلم يقساتل بعدها رجسال الدولة الفاطمية ، وعاد عن بغداد ، فقسوي البسساسيري وكشف جمعه . وقصد اعمال العراق يفتحها بلدا بلدا ، والوزير يمده بما يستعين بعلى ذلك من المال والراي والتدبير ، الى أن وصل الى بغداد وناصب القتال ، وقسم عسكره فرقتين ، فرقة تقاتل في النهار ، واخرى تقاتل من صلاة المغرب الى الفجر ، حتى دخلها واقبل يملك محسالها وشوارعها الى أن وصل دار الخلافة وحصرها ونصب عليها القتسال من كل جانب وفرق النقسابين في جميع جهساتها . فلمسا اشرف على من كل جانب وفرق النقسابين في جميع جهساتها . فلمسا اشرف على اخذها صعد القائم بأمر الله الى اعلى الدار واستشرف على الناس واقبل ينادي : يا أهل بغداد ! ويحضهم على نصرته والدفاع عن حوزته . واستذم من قريش بن بدران وطلب منه الأمسان ، فاخذه ومنع منه البساسيري ، واسلمه الوزير ابن المسلمة . واستولى

البساسيري على دار الخلافة بما فيها وكسر منبر الجامع وقال الهذا منبر يعلن عليه ببغض آل محمد وانشأ منبرا اخر وخطب عليه للمستنصر . ثم لف ابن المسلمة في جلد ثور وصلبه حتى جف عليه فمات . واقامت الخطبة للمستنصر اربعين جمعة ، والقائم معتقل في قلعة الحديثة عند مهارش نحو عشرة الشهر . وعزم اليازوري أن يحمل الى مهارش عشرة الاف دينار ويستخلص الخليفة من يده ويحمله الى القاهرة على حال جميلة ، فاذا قرب الخليفة من يده ويحمله الى القاهرة على حال جميلة ، فاذا قرب الغربي وحمل اليه ما يناسبه واقام له الراتب السني في كل يوم وجعل له مائة دينار في كل يوم وجعله يركب في موكب المستنصر بين وجعل له مائة دينار في كل يوم وجعله يركب في موكب المستنصر بين يديه يحجبه . فاذا ركب بين يديه عدة ركبات وانتشر في الاقطار خبر يديه يحجبه . فاذا ركب بين يديه عدة ركبات وانتشر في الاقطار خبر بتقليده اياه وسيره اليه واعاده الى مملكته وخلافته من قبله . فمنعه بتقليده اياه وسيره اليه واعاده الى مملكته وخلافته من قبله . فمنعه جادث القدر ، الذي حل به قبل ادراك ما في نفسه.

وكانت حلب قد تغلب عليها صالح بن مرداس من امراء بني كلاب في ايام الظاهر لاعزاز دين الله علي بن الحاكم ، وكثف امره ، الى ان ولي امير الجيوش انوش تكين الدزبري دمشق واعمال الشام فحاربه وقتله . فقام من بعده ابنه شبل الدولة سنصر فحاربه الدربزي وقتله ايضا ، وملك حلب واستخلف عليها من غلمانه رضي الدولة منجوكتين فأقام بها عدة سنين . فلما مات الدزبري تغلب على حلب ثمال بن صالح بن مرداس في وزارة الجرجرائي . فحكتب اليه بولايتها وقرر عليه مالا يحمله في كل سنة . وتمادى الحال على ذلك اليام الوزير الناصر للدين ابسي محمد اليازوري ، فلم يرض بذلك . وعلم انه لايطيق صرفه ، فرجع الى عادته في اعمال الحيلة واستعمال الخديعة ، وبعث اليه بقاضي مدينة صور ، فساس الأمر مع ثمال واحكم التدبير فيما قرر معه ، ووعده ومناه حتى نزل من قلعة حلب وسلمها الى وال من قبل المستنصر ، وسار من حلب يريد قلما القبض على اليازوري القساهرة . فلما المن المن رفسح بلغسه القبض على اليازوري فقال :والله \_ انى اموت بحسرة نظرة الى من استلنى من ذلك الملك فقال :والله \_ انى اموت بحسرة نظرة الى من استلنى من ذلك الملك

واخرجني بلا رغبة ولا رهبة الا بحسن السياسة . ولو رام ذلك مني لتعذر عليه .

وكان له من الماثر المرضية والخلال والافعال الجميلة والاخلاق الرضية ما يتجمل الملوك بذكرها : منها انه كانت له مائدة يحضرها كل قاض وفقيه وأديب وجليل القدر ، فيجتمع عليها قسريبا من عشرين نسمة . حدث القاضي عمدة الدولة ابن حميد قسال : كنت اجلس على يساره . فاذا ازدحموا وكثر تضمايقهم على المائدة ، جذبني اليه حتى يكاد ينحرف عن مجلسه . فساذكر يوما ونحسن مجتمعون ، اذ استؤنن على الفقيه ابي عقبة ، فامر بدخوله . فلما دخل لم يجد موضعا فجذبني اليه بحيث صرت اذا مسدت يدي الى المائدة لا ارجعها الى فمي الا بكلفة ، خوفا ان اصيبه بها . فبينا أنا كذلك وقد مدت يدي ورجعتها ، وهو قد مد يده فلم أمهل حتى ترجع فأصاب مرفقي جؤجؤ (١١) صدره ، فورد على امر عظيم من ذلك ، وتأخرت وقبلت الأرض وقلت : قد بسطنا إنعام سيدنا الى حيث نجتمع عليها بحضرته لكان لنا في ذلك الشرف الأوف والفخر

فقال : وما الذي أوجب قولك هذا حتى ذكرت ما ذكرت ؟ ولقد ذكرت دادراده .

فقلت : ياسبيدنا نسي أدابنا فتغفس ونعترف بالخطأ فتذكره علينا ، ونعتذر عن ذلك فتلومنا عليه . فما ندري بماذا نقسابل احسانك ، ولا بأي لسان نشكر تفضلك .

فقال: وما الذي كان حتى تحتاج الى كل هذا ؟ ـ واقبل يجنبني وانا اتقبض ، حتى زاد تمكني باجتذابه لى فوق ما كنت عليه اولا ، وقرب كتفي من صدره ، وهو منطلق الوجه ظاهر البشر . وكان قبل ذلك اليوم يسمع حسديثنا على المائدة ولايكاد يجيب لانه كان كثير الصمت قليل الكلام لانسمع منه الا اللفظ القليل عن الكلام الكثير . فأبتدا ذلك اليوم يتحدث بما يستطاب حتى يزيل عنى ما اعترانى من

الغم بما كان مني ، واقمت معه خمس عشرة سنة قبل وزارته ملازما له في المبيت والصباح ، فكنت اراعيه في حالاته كلها ليلا ونهارا فلا اراه يتغير علي منها شيء ، ولايتبين لي منه غضب مسن رضى . فحدثت ابي بذلك فقال : يا بني ، اني لم أكن لأؤثر سماع ذلك منك ، فكيف سماع غيري له ؟ فلا تحدث به أحدا ، وتلطف في تأمل ذلك الى أن تقف عليه ، فانك اذا حدثت به نسبت الى غلظ الطبع وثخانة الحس ، والبله .

فأقبلت أدقق التأمل له في حالتي غضبه ورضاه ، شهورا قبل أن يتبين لي : فكان أذا رضي أوردت وجنتاه بحمرة . وأذا غضب اصفرت محاجر عينيه . فعرفت أبي بذلك فقال : يا بني، هذا غاية في سكون النفس وصحة الطباع واعتدال المزاج.

وكانت طبائعه قريبة من الاعتدال ، فاذا احس بميل طباعه عما يعهده ، اخذ في اصلاحه حتى تعود الى الاستقامة. وحدثت بعض من كانت تقوم بخدمته من النساء قالت : كنت اتولى صلاح ما يشربه من الدواء في كل يوم، وكان لايعطل شربه يوما

وذلك انه كان يشرب السكنجبين والورد اسبوعا ، ثم يريح نفسه ثلاثة ايام ، ثـم يشرب النقـوع المغلي في الشـتاء ، والمنجـم في الصيف ، اسبوعا لكل منهما ، ويشرب ماء البـزور اسـبوعا ويشرب ماء البقل اسبوعا ، ثـم ويشرب ماء البقل اسبوعا ، ثـم يشرب الراو ند المنقوع كذلك ، ويريح نفسه بين كل دواءين ثلاثة ايام ولا يخل بذلك في صيف ولاشتاء .

وكان ندي الوجه كثير الحياء لايكاد يرفع طرفه الالضرورة . ولم يسمع منه قط في سؤال لفظة «لا» ، بل كان اذا سئل فيما يرى اجابة سؤاله اليه يقول «نعم» بإخفاض من طرفه وخفوت من صوته . فإذا سئل فيما لايرى الاجابة اليه يطسرق ولايرفسع بصره . وعرف هذا منه ، وكان لايراجع فيه الا بعد مدة .

وكان كل من يحضر مائدته يستدعي منه الحضور بين يديه ليلا ليسمروا عنده ، وكان فيهم من يشرب المسكر ، فإذا حضروا عرف كل منهم مجلسه الذي تقرر له . وكان كل من لايشرب النبيذ يجلس عن يمينه ، ومن يستعمله يجلس عن يساره ، وتوضع بين يدي كل منهم الفواكه الرطبة واليابسة ، ويتفرد من لايشرب بحلاوة توضع بين يديه ، ومن يشرب يعمل بين يديه ما يستعمله ، وسحتارة الغناء مضروبة . فيجلسون بين يديه ، وهو مشغول يوقع ، وهم يتحدثون همسا وإشارة ، الى أن ينقضي أربه من التواقيع ، فيسند ظهره وينشطهم للحديث فيتحدثون . ويقول لمن عن يمينه : قدد تجدد اليوم كذا وكذا ، فما عندكم فيه ؟ \_ فيقولون : سعادة حضرة سيدنا تمهد له صواب الأراء ، وقد خصها الله تعالى من ذلك بما لاتهتدى عبيدها اليه .

فيقول : بل يقول كل مذكم ما عنده في ذلك ، ولايقوم في نفس واحد منكم ان ما راه خطأ فيمسك عن ذكره ، فربما كان الصواب مقرونا بذلك الراي وهو ضالة تصيب من لم تجر عادته بإنعام الفكرة فيه .

فيصقع احدهم ويقول: الذي يراه العبد على وجه الخدمة كذا وكذا فلا يزال يسمع من واحد واحد حتى يستكمل الجماعة. شم يعطف على شماله فيقول: قولوا! منفعلون كفعل الأولين، وهو يسمع ولا يرد على احد شيئا، فلا يصوب المصيب ولايخطى المخطى، ويبيت يضرب الآراء بعضها ببعض حتى يتمحض له الصواب، ويصبح يرمي فلا يخطى، وهكذا كانت افعاله طول مدته، لم يستبد قط برايه ولاانف من المشهورة، بلل يقسول المستبد برايه واقف على مداحض الزلل، وفي الاستشمارة حل عقول الرجال.

وبهذا العقل تم له ماكان يدبره حتى اثر في جميع مسا رامسه مسن اطراف الدنيا أثارا بقى ذكرها دهرا طويلا .

وأراد أن يعرف قدر ارتفاع الدولة وما عليها من النفقات ليقايس

بينهما . فتقدم الى أصحاب الدواوين بأن يعمل كل منهم ارتفاع ما يجرى في ديوانه ، وما عليه من النفقات فعمل ذلك وتسلمه متولى ديوان المجلس وهو زمام الدواوين ، فنظم عليه عملا جسامعا واختصره أيام (دولته)فجاء ارتفاع الدولة الفي الف دينار ، منها. الشام : الف الف دينار ونفقاته بازاء ارتفاعه ،ومنها الريف وباقى الدولة: الف الف دينار، يقف منها عن مغلول وينكسر عن موتى وهراب ومفقود أبواب : مائتا ألف دينار وتبقى ثمانمائة ألف دينار ، ينصرف منها للرجال عن واجباتهم وكساويهم ثلاثمائة ألف دينار ، وعن ثمن الغلة للقصدور : مائة الف دينار، وعن نفقات القصور مائتا الف دينار . وعن عمائر ، وما يقام للضحوف الواصلين ، من الملوك وغيرهم ، مائة الف دينار ، ويبقى بعد ذلك مــائتا الف دينار حــاصلة يحملهـا كل ســنة الى بيت المال المصون ، فحظى بذلك عند الخليفة ، وتمكن منه ، وارتفع قدره عنده . وكانت الدولة طول نظره في عرس ، لتوالى الفتوحات في ايامه وعمارة الأعمال بحسن تدبيره واستخدام الكفاة فيها بجودة اختياره .

وكان المستنصر يحضر عنده في كل يوم جمعة ويبيت عنده في اذة ومسرة ، فيحضر اليه من التحف والطرف والغرائب ما لايكاد يقدد عليه غيره . فاستمر على ذلك ثماني سنين . فكثر الحاسد له على ما يتأتى له من السعادة وتعينه عليه الاقدار . واستطال حساده مدته فابتغوا له الغوائل ونصبوا له الحبائل ، وركبوا عليه المناصب حتى كان هلاكه باقل الناس قدرا واحقرهم ، وادناهم منزلة واضعفهم قدرة ، وهم من اطراف الخدام ، ليبين الله اياته للناس ليعلموا أن الله على كل شي قدير : وذلك أن اثنين من اطراف المستخدمين ، احدهما خادم يعرف بفرح المغصراوي كان في المستخدمين ، احدهما خادم يعرف بفرت المغصراوي كان في بينا ، تمحلوا له الأباطيل ونمقوا الأحاديث وزخرفوا القول وحكوا بننا ، تمحلوا له الأباطيل ونمقوا الأحاديث وزخرفوا القول وحكوا انه نقل الأموال الى الشام في التوابيت وفي شمع سبكه ، وانفذه الى القدس والى الجليل ، وانه قد عول على الهرب الى بغداد . فصدق

ذلك وقبض عليه بغير ذنب الا الملل والحسد الذي جسرت عادة الملوك به . وان مللهم بغير علة وحسدهم على تظافر من ينعمون عليه بمسا يصير في يديه ليتجمل به ، فيكون ذلك سبب حسدهم ومللهم .

واتفق ان المستنصر التمس من صفي الملك ولد الوزير عمل دعوة يدعوه اليها ، فدافعه عن ذلك ، استعظاما لحضوره عنده . فاقام مدة حتى بعثه الوزير الناصر للدين على تكلف عملها ، فاهتم لذلك وصنع ما يليق إعداده . وتقرر الحال على يوم . فلما تهيأ ذلك حضر صفي الملك الى ابيه واعلمه بإنجاز ما يحتاج اليه ، فصار معه الى الدار بخواصه فراى ما تقصر عنه كل صفة من ذلك انه فرش مجلسين بديباج بياض كله وفيه جامات كبار حمر بنقوش فرش مجلسين بديباج بياض كله وفيه جامات كبار حمر بنقوش كأجل من الأعدال ، وفي كل مجلس ثلاث مراتب وبساط مل المجلس وسرادقين ـ يعني : سماتارتين ـ وحجلتين للصحدر ـ يعني شخانتين ـ وكل مرتبة ثماني قطع ، ثمن ذلك خمسة الاف دينار .

فأقبل كل من حضر يبالغ في صفته ، الا ابن حميد فسانه صسار ساكتا فلحظه الوزير . وطساف المجسالس واستعرض كل مسااعده ، وهو يقول : يزاد لههنا كذا ، ويترك هنا كذا ستم عدل الى بيت الطهارة فدخله ، وقد اعد في دهليزهمن الفرش والآلات والطيب وفي داخله من الفواكه والمشمومات كل مستحسن .

واستدعى ابن حميد منفردا ، وجلس في دهليزه وقال : ياعمدة الملوك ما لي لم اسمعك تؤمن على ما قالته الجماعة ؟

فاعتل بما لم يقبله الوزير ، والزمه ان يصدقه فقال : ياسسيدنا عندي احد رايين : إما ان تسامر بإزالة لهدنه الفرش ونصسب غيرها مما هو مستعمل ، او تحمله الى الخليفة اذا انقضى جلوسسه عليه .

فقال: وما هو هذا؟ اليس هو مما انعهم به وصهار الي مهن فضله؟ وما قدره حتى تمتد عينه اليه وتتطلع نفسه له؟ اما إزالته ونصب غيره، فما كنت لأكسر نفس هذا الصهبي . وإن امرت بإزالته حزن وانكسرت نفسه \_ وقام

فحضر المستنصر وأقام يومه في الدار ، واحضر اليه مسا اعدله من الطرف ، وركب اخر النهار وعاد الى قصره ، وحضر خواص الوزير عنده على عادتهم ، فانفرد بسابن حميد وقسال له : ياعمدة الدولة ، والله ما اخطأ حزرك فيما قلته بالأمس : منذ دخل الخليفة الى الدار الى ان خر جلم يطرف طرفة عن تسامل الفرش ، فساذا وجهت طرفي نحوه اطرق وتشاغل .

فقال: ياسيدي ، اذ فات الأمر الأول ، فلا يفوت الثاني . فقال: والله لافعلت ، ولاغممت صفى الملك بحرمانه اياه ا

واتفق ايضا ان ابن حميد دخل على الوزير في يوم بكرة ، وقد قدمت الدابة الى باب المجلس ، فخر جليركب ، وعليه ثوب اسمر اللون مليح السمرة . فدنا منه ليصلح ثيابه لما ركب ، وجعل يلمسر، الثوب . فسار الوزير وعاد . فلما انقضت المائدة قال الابن حميد قد لحظتك اليوم تنظر الثوب الذي كان على ، فعجبت من ذلك فلما مثلت بحضرة مولانا كنت بحيث جرت العادة . فأقبل يتامل الثوب ، ولم يزل يزحف من الدسمت حتى قارب مني فتغسافلت عنه ، ولحظته وقد مد يده الى الثوب ليلمسه ، فقلت في نفسي : زال عجبي من عمدة الدولة اذا كان الخليفة على هذه الصفة ، وهو ثوب ملحم خراسانى .

فقال: الملوك اذا انعموا على أحد ممن في دولتهم نعمة وتظاهر بها ، استحال الاحسان والاصطناع حسدا ومللا .

وكان الوزير شريف الأخصصلاق ، عالي الهمصة ، كريم الطباع ، وطبئ الأكناف ، مستحكم الحلم ، واسع الصدر ، ندي الوجه ، يستقل الكثير ويستصغر كل كبير . فكان راتب مائدته في كل يوم كموائد الملوك في الأعياد والولائم . وكان لايبتاع لمطبخه من الطير ماهو معرق ، ولامصدر ، وسعر المعصرق سحتة اطيار بدينار ، والمصدر اربعة بدينار ، والمسمن ثلاثة بعينار ، والفائق اثنان بدينار ، فيعمل المسمن لداره ومن فيها ، واما مائدته فعلا يقدم عليها الا الفائق .

فاتفق حدوث الغلاء في سنة سبع واربعين واربعمائة ، وصار الخبز طرفة من الطرف لقلته وغلاء السمعر مسن قصصور النيل ، والمستنصر بحضر دار الوزير في كل يوم تسلاناء على عادته ، وتقدم اليه المائدة ، فيراعي حالها فيجدها على ما يعهد لم يختل منها شيء، حتى الدجاج الفائق . فقال لصاحب مطبخه : ويلك ! يكون راتب مائدة الوزير الدجاج الفائق ومائدتي دون ذلك ؟

فقال: يامولانا، ما ننبي اذا قصر بك اصحاب دواوينك ومطابخك ولم (يطلقوا لمائدتك ما التمسه منهم والوزير، فلا يتجاسر وكلاؤه أن) (١٢) يقصروا في شيء مما جرت به العادة في راتب مائدته وغيرها، مع تقدمه اليهم في كل يوم بالزيادة فيها وفي راتب داره.

وكان الوزير ايضا اذا اعطى هذأ ، واذا انعام على انسان اسبغ ، واذا اصطنع احدا رفعه الى ما تقصر عنه الأمال والأماني. مع عظيم الصدقة وجزيل البر الذي عم به اهل البيوتات بما اقامه لهم مسن المشساهرات على مقساديرهم ، والأشراف سلكان المنامة ، والفقراء واهل الستر بالقرافة بما يواصلهم به مسن البر والكسى ، ويجري ذلك على يد ابن عصفور احد الشهود بمصر ووكيل السيدة الوالدة ، فكانوا يظنون ان ذلك من انعامها وبرها او مسن انعام المستنصر . فلما قتل الوزير انقطع عنهم ما كان يصل اليهم من بره ، فاستنصروا بذلك (الوكيل) وواصلوا الخسطاب فيه وقالوا : قد جفينا من مولانا ومولانا وانقطع برهما عنا ، فلو اذكرتهما بنا ؟ واكثروا من ذلك على ابن عصفور . فقال لهمه الذي كنتم ترون ماكان ليجيئكم حتى يبعث الله ناصر دين اخر الحدينذ يأتيكم منه ماكان يصلكم به .

فقالوا: نحن التمسنا من مسولانا ومسولاتنا ، ولم نلتمس مسن ناصر الدين ، فقال : ما كان يجيئكم ذلك الا مسن الوزير ، فسان بعثه الله لكم فعساه يبركم بما كان يبركم به ، فعجبوا من ذلك ،

واكثروا من الترحم عليه .

ولما تظافر الغلامان على الوزير حتى تم مسن القبض عليه ماتم، لم يشعر مستهل المحرم سنة خمسين واربعمائة الا وقد قبض عليه فكتب رقعة الى ابي فرج البابلي ، لموضع تقدمته له ، وبما احسن به اليه وانعم عليه ، وانه هو الذي رفعه على جميع اصحاب الدواوين ، واستخلصه دونهم ، وظن انه يجازيه على ما صنع اليه ، ويفسي له فخساب ظنه ، ونص الرقعسة بعد البسمله : عرفنا يا ابا الفرج ، اطال الله بقاءك وادام عزك ، تغير الرأي فينا ، وسوء الذية والطوية فان يكن هذا الأمر صائر الي اليك ، فاحفظ الصحبة وارع واجب الحرمة . وان يكن صائرا الى غيرك فابتغ لنفسك نفقا في الأرض . على انانشير عليك اذا دعيت اليه الا تتأبى عنه ، فانه اصلح لك واعود علينا ، والسلام .

فدعي البابلي واستقر في الوزارة بعد اليازوري ، فتجرد لمقابلة احسان مصطنعه بكل قبيح ، وذكره في مجالسه بما لايستحقه منه ، وكانت هذه الرقعة اعظم ذنوبه عنده ، فكان يقول . يخاطبني وهو على شعفير القبر بنون العظمة ! \_ ولايذكره الابالسفيلة والسقائط

ولم يقنعه كونه في الاعتقال بمصر حتى نفساه الى تنيس في صفر هو واولاده ونساؤه وحاشيته ، فاعتقلوا بها . وشرع في التدبير على قتله خوفا من الرضى عنه .

فحدث عظيم الدولة متولى الستر قال: كنت في جملة الصقالبة الموكلين على الناصر ثم على البابلي بعده ، فكنت ارى من رئاسة الناصر على شبيبته ورجاحته ، وسكون جاشه ، ومن طيش البابلي وخفته ونقصه ، ما اعجب منه . وهو أني لماكنت موكلا بالناصر ، كنت اراه ملازما بالعتبة بساب المجلس في القاعة لايتغير مكانه ، وكان البابلي يتعلى عليه ويراسله بما يمض ويوصدينا اذا مضبينا اليه بالجلب على فتح الباب والاكتار مسن قلقلته عند الفتح ، لنرعبه بذلك ، فواته ما يكترث اليه ولا ينزعج . واذا دخل

اليه تذكار متولي الستر يكون جلوسه منه في الاعتقال كجلوسه منه في وقت وزارته ، ويخاطبه بما يرضى به فيجيبه عنه بسكون وهدوء كأنه في الدست جالسا . فأذكر وقد دخسل اليه يومسا فجلس ونحسن وقوف بين ايديهما اكثر من ثلاثين صقلبيا ، فأدى إليه ما اوصساه البسابلي بسه ، واجسابه عنه . فنهض ولبس نعله وقسال له يا سيدي ، صرفتني عن الستر بغير ذنب ثم اعدتني إليه بغير مسسالة . فما كان معناك في ذلك ؟

فرفع طرفه إليه كأنه والله يخاطبه من دست الوزارة وقال له: كان صرفك في الأول برايي لما عرفته من ميل مولانا إلى أستخدامك .

فخرج تذكار وهو يقول: انظروا إلى هذا الرجل في سكون جاشه وقلة احتفاله في الجواب مع حاجته إلى في مثل هذا الوقت الذي تحقق قدرتي على الاحسان إليه فيه وعلى الاساءة . فوالله ما خاطبته إلا وانا اظن أنه سيجيء بما يمهد عندي عذره فيه ، فلم يكن منه غير ما سمعتوه . ووالله ما اجد سبيلا إلى مقابلته بغير الجميل ، لما كنت اشاهد من افعاله وجميل سيرته .

وكان أكثر وقته صائما ، ولا يكاد يفطر إلا أقله ،ذاك ، وهوكثير التلاوة ، ولا يسأل عن شيء من طعام ولا شراب .وكنت من حاله عجبا .

كان في حال وزارته كثير الصمت ، ماواصل الاطراق ، شاديد سكون النفس ، هادىء الطبائع فكنا نحمل ذلك منه على التيه والصلف والاعجاب وقلة احتفاله بالناس فلما صار في حالة القبض والخوف كانت حاله على مثل ما كنا نشاهده منه ونتهمه فيه .

واخذ البابلي كلما حضر بين يدي المستنصر يكثر التثريب على اليازوري ، إلى أن كان اليوم الذي شعبت عليه الاتراك ووطئوا دراعته . فإنه لما دخل على المستنصر قال: يا أمير المؤمنين ، إنه لا ينفذ لك أمر ، ولا يتم لى نظر ، وهذا الكليب في قيد الحياة .

فقال: ومن هو هذا الكليب ؟

فقال: الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازوري .

فقال : أيها الوزير ، أعلم أني لم أصرف اليازوري عن خدمتنا ولنا في إعادته رغبة . فطب نفساً ودع ذكره ، فأنت أمن مما تخافه من جهته .

فقال : والله ، إن هذا لعجب فيمن حسن متابك ، يا أمير المؤمنين ، عنه ، مع قبيح فعله وماهم به من قتلك ، حتى إن السقية اقامت تدور في قصرك اسبوعا كاملا

( فقال : أيها الوزير ، اقامت السقية تدور علي في قصري اسبوعا كاملا ؟) (١٣) .

قال · نعم.

فأطرق متعجبا وبقي متفكرا وأمسك . فسظن البسابلي بإمسساك الخليفة أنه راض مما يفعله مسع اليازوري ، وخسرج ، واسستدعى طاهرا كاتب السر وسير هلقتله . فنمسى الخبسر إلى أم المسستنصر وقالت : أنت يا مولانا أمرت البابلي بقتل اليازوري ؟

فقال : لا.

قالت : قد سير طاهرا ابن غلام رشيد لقتله .

فاستدعى المستنصر سعيد السعداء وأنفذه إلى البابلي وقال: قل له : لم نأمرك بقتله ، فأنفذ من يعيد طاهرا ويمنعه من النفوذ .

فالفاه سعيد السعداء في الحمام ، فأعتذر إليه. فقال : لابد من الدخول إليك! ـ ودخل وأدى الرسالة إليه. فقال : نعدم ، هوذا أخرج وأسير من يعيده .

وطول في الحمام ثم خرج ، فإلى أن يكتب الكتاب ويسهير النجاب ، جد طاهر في السهير ووصل قبله إلى تنيس . فلم يدخل النجاب حتى نفذ الحكم في اليازوري . وذلك أن طاهرا لما وصل دفع كتاب البابلي إلى الأمير جمال الدولة صبح والي تنيس وفيه . إنا قد سيرنا طاهرا فيما أنت تقف عليه من جهته ، فتتبت منه فيه وتحضر معه لانجازه وتحذر من تأخيره من اليوم إلى غد .

فقال: ومأ الذي وصلت فيه ؟

فأخرج تذكرة بخط البابلي فيها: إذا وصلت يا طلهر اعزك الله ، إلى تنيس ، وقد شقيت ولهثت من العطش ، فلا تبل ريقلك بقطرة دون أن تحضر حسن بن علي بن عبد الرحمن اليازوري إلى دار الخدمة وتمضيحكم السيف فيه . فقلد كتبنا إلى الأمير جمال الدولة بمعونتك على ما نستدعيه من ذلك ، فقدمه ولا تؤخره إن شاء الله.

فقال له الوالي : انت خليفة صاحب الستر ، ومرسل من جهة السلطان ، والأمر الذي وصلت فيه ممتثل . فأمض الحكم فيه . فقال : بحضورك.

قال: وما معنى حضوري إذا بلغت غرضك فيما وصلت فيه ؟ فقال: لا بد من حضورك!

وانفذ من احضر اليازوري من الدار التي اعتقل به . فلمسا حضر اجلس على مصطبة بسباب الدهليز ، وطسساهر على مقسسابلته في مصطبة ، والصقالبة والسعدية خدام السبتر وقسوف ، والسسياف قائم .وقال طاهر : ياحسن ، يقول لك مولانا : اين اموالي "

قلم يجبه ولم يرفع طرفه اليه. فقال له: لك أخساطب ياحسسن بن عبد الرحمن. يقول لك أمير المؤمنين: أين أموالي؟ قلم يجبسه ورفه طرفه ونظر الى طاهر والى الجماعة القيام وقسال لطساهر: يا كلب تجيء وهذا معك \_ وأشار الى حيدرة السياف \_ وتسألني بعد ذلك ؟ ولكن قل له: يا مسولانا ، قبض على وأنا آمسن على نفسي فإن كان عندي مال ، فقد وجدته في داري. وكتسب داعيك وثقتك المؤيد في الدين في القمطرة الفلانية تشهد بذكر مالك أين هو.

فأشار طاهر إلى الذين معه فأخذوا اليازوري وضربت عنقه في الحال . وسار لوقته عائدا ، ومعه رأس اليازوري ، الى القاهرة ، فبلغ ذلك المستنصر فأغتم لقتله ، وحقد على البابلي حتى صرفه . وكان قتله في ليلة الثاني والعشرين من صفر سنة خمسين

واربعمائة . والقيت جثته على مزبلة إلى ان ورد امر المستنصر بعد ثلاثة ايام بتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه . فغسل في مسلجد وحنط بحنوط كثير وكافور ، وحمل بين العشاءين ومعه المشاعل ودفن .ثم حضر صقلبي بعد ذلك ومعه الراس فدفنت معه في القبر .

ولم يتمكن أحد في الدولة المصرية بعد الوزير يعقدوب بن كلس تمكن اليازوري وحكي أنه حج في صباه فلما زار قبر رسدول الله صلى الله عليه وسلم نام في الحجرة النبوية ، فسقط عليه شيء من الخلوق الملطخ بحائط الحجرة . فأتاه بعض خدام الحجرة وايقظه وقال له : أيها الرجل ، إنك ستلي ولاية عظيمة . وقد بشرتك ، ولى منك الحباء والكرامة .

فصار إلى ما صارحتى إنه سأل المستنصر بالله ان يكتب اسمه على سكة الذهب والفضة فأذن له في ذلك . وطبعت باسمه نحو شهر ثم بطلت . وامر المستنصر الايسطر هذا في السير . وكانت صفة سكته :

ضربت في دولة ال الهدى من ال طه وال ياسين مستنصر بالله جل اسمه وعبده الناصر للدين

في سنة كذا

ومن طريف التخلصات في المكاتبة ما وقع له ، وهـو ان العـالي بالله إدريس ابن المعتلي بالله يحيى بن الناصر علي بن حمـود بـن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب صاحب الاندلس كتـب إلى المستنصر بالله من مدينة مالقة مكاتبة فيها :« من امير المؤمنين المستنصر بالله إلى امير المؤمنين المستنصر بالله إلى امير المؤمنين المستنصر بالله ».

فعيب عليه بمصر قلة تصوره ومعرفته بأنه لا يجوز أن يكون أمير

المؤمنين في زمان واحد إلا واحدا . ثم الجأت الضرورة إلى مسكاتبته بنحو ما كتب ، وكان اليازوري إذ ذاك في الوزارة وتدبير امور مصر فقال : انا اخلص لكم هذه القضية واعلقها بمعنى دقيق لا يبين للمكاتب \_ وكان صاحب حيل \_ فكتب إليه . من أمير المؤمنين المستنصر بالله معد إلى العالى بالله أمير المؤمنين بمالقة.

## الحسن بن عمار الكلبي

( من المقفى للمقريزي \_ مجلدة بردو باشا )

الحسن بن عمار بن علي بن أبي الحسين ـ واسمه محمد ببن الفضل بن يعقوب أمين الدولة أبو محمد الكلبي ، أحمد شيوخ كتامة كان أبوه في خدمة الامام القائم بأمر الله ابي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي ، فبعثه على رجال كتامة الى تونس في فتنة أبي يزيد مخلد بن كبداد الذكاري ، وقد سبقه اليها مسنويه بن بكر الهواري من قبل ابي يزيد ، ودخلها في عاشر صدفر سنة اربع وتسلائين وثلاثمائة ، فقتل وسبى وهدم الدور ، ولقي عمارا فقاتله وهرم عمار وتبعه الى تونس وقتل كثيرا من أصحابه وأخذ تلاثة آلا فعمار وتبعه الى تونس وقتل كثيرا من أصحابه وأخذ تلاثة آلا فعمل تحمل طعاما وغيره ، وعاد الى القائم بالمهدية ، فأمره أن يقيم بسوسة. ثم مات القائم ، وكان مع ابنه المنصور بالله ابي الطاهر اسماعيل حتى مات وقام من بعده ولده المعز أبو تميم معد. فسار من قبل أخيه الحسن بن على متولى صقلية على اسطول الى بلاد الروم وعاد ، فخرجت عليه ربح شديدة بالقرب من صقلية فعطب الاسطول بأسره وغرق القائد في يوم الجمعة لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ودفن من الغد بصقلية.

ثم إن الحسن بن على افتتسح في سسنة اثنتين وخمسين قسلاعا بجزيرة صقلية ونزل على قلعة رمطة فحار بها فسطال عليه امسرها فرجع إلى جزيرة صقلية وترك على رمطة ابن اخيه أبا محمد الحسن ابن عمار صاحب الترجمة ، فأقام عليها وطال مقسامه . واستفاث الروم بصاحب القسطنطينية. فوجه إليهم عسكرا في البر وعسكرا في البحر ، والتقى ابن عمار مع مقدمة الروم في نصف شوال منها بشرنمة يسيرة فرزقه الله الظفر وقتل قائد الروم صاحب عسكر البر

واسر صاحب عسكر البحر ، وانهزمت عساكرهم فتبعهم المسلمون فحزوا منهم عشرة الاف راس ، وغرق منهم في البحسر خلق كثير. وكان في طريقهم خرق عميق في الأرض فحال بينهم وبين رؤيته الغبار فتواقعوا فيه وقت الهزيمة وسقط الخيل والرجال وصسار بعضهم على بعض فهلك فيه من الروم خلق لايحصيهم إلا الله فمساتوا كلهم ، واسر منهم بعد هذا كله الفا اسير فيهم مائة بطريق . واخسد من اموالهم وسلاحهم وكراعهم ما يقصر عنه الوصيف . ونزل من قلعة رمطة نحو الف علم خوفا وجزعا.

واقام الحسن بن عمار محاصرا لها ، ووجه بالقائد والبسطارقة والرؤوس وكتاب الفتح إلى مدينة صقلية ، فخرج إليهم الحسن بن على بالعدة والعساكر فتلقاهم فراى منا سره وفسرح بنلك فسرحا شديدا ، ثم انصرف فاعتل من إفراط الفرح بحمى حادة ومات بعد ذلك بسبعة ايام لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة. وفتح الله قلعة رمطة على يد الحسن بن عمار لثلاث بقين منه ، فقتل جميع من كان بها من الرجال وسبى النساء ، واستولى على جميع ما فيها من نعمة ومتاع وغير ذلك.ثم قدم من صقلية على المعز في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة بالمهدية ، فخر جمعه لحرب ابي خزر يعلى الزناتي الثائر.

ثم عاد فبعثه في يوم الثلاثاء لتسع خلون من شهوال سهة تسمع وخمسين ( وشلاثمائة ) على الأسطول إلى مصر. فهائتهى إلى طرابلس . واقلع منها يوم الخمسين لثمان بقين مهن شهوال سهنة ستين وثلاثمائة. ثم قدم إلى القهاهرة يوم الاثنين رابع ربيع الأول سنة إحدى وستين ، ثم لما قدم الأسطول في ذي القعدة مهن المغرب خرج عليه ابن عمار في ذي الحجة وسار إلى تنيس ولقهي اسهول القرامطة فأخذ منه سبع قطع واسر خمسمائة رجل.

ثم سار في رجب سنة إثنتين وستين إلى الحوف على عشرة الاف فواقع القرامطة.

ومازال بالقاهرة بقية أيام العزيز، ولما احتضر العريز بالله

بمدينة بلبيس استدعى القاضي محمد بن النعمان والحسن بن عمسار هذا واوصاهما بولده ابي على المنصور ومات. فاقيم في الخلافة بعده أبو على ولقب بالحاكم وسار إلى القاهرة وسنه إحدى عشرة سسنة وخمسة أشهر . فأنفق في المغاربة وكتامة وشرطوا أن لا ينظر في أمورهم إلا ابن عمار. وذلك أنه أعطى لكل وأحد من شيوخ كتامة لما انفق فيهم من خمسة الاف دينار الى ما دونها ، واعطى شابهم على اقدارهم . وكان العزيز قد غضب عليهم لخذلانهم القائد جسوهر ف نوبة هفتكين وعرف الوزير يعقوب بن كلس ذلك فساطرحهم حتسى ضاعوا وساءت حالاتهم وتفرق كثير منهم في الصناعات. فتنبه ابن عمار (إلى ) حالهم فاجتمع شيوخ كتامة عند المصلى خسارج القاهرة ، وقد خالفوا على الحاكم . فخرج إليهم ابن عمار وما زال بهم حتى احضرهم إلى القصر وقرر لهم ما ارضاهم به وانفق فيهم ، وحلف للحاكم ثم حلفهم وحلف عليه الحاكم بأمر الله في يوم الثالث من شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة . وقلده سليفا ملن سيوف العسسزيز بسسالله وحمله على فسسرس بسرج مسسن ذهب ، وكناه ، ولقبه « امين الدولة ». وقال له: « انت اميني على دولتى ورجالى ». وقاد بين يديه عدة خيول ، وحمل معه خمسين ثوبا من سائر البيز الرفيع . ونزل من القصر إلى داره في موكب عظيم. وقرا سجله قاضي القضاة محمد بن النعمان بجامع مصر في خامسه . فاستكتب ابا عبد الله ( ٠٠٠ ) الموصلي واستخلفه على اخذ رقاع الناس وتوقيعاتهم. والزم سائر الناس بالترجل له فترجل كل رئيس في طائفته . وقرر لكتامة سبعة أعطية في السنة وأنفق فيهم وحمل رجالاتهم \_ وهم نحو الألف \_ على دواب الاصطبل التي خلفها العزيز ، ولم يترك أحدا من الشيوخ حتى حمله على الفسرس والفرسين بالمراكب الحسنة من خزائن القصر،

وسير سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام على عسكر ، وخلع عليه ، وقلده سبفا مذهبا ، وحمله على فرس ، وقاد بين يديه اربعة افراس بمراكبها ، وانعم عليه إنعاما زائدا ، وانفق في المغاربة السائرين معه ، وبعث إليه بخزانة مال على ثمانية وستين بغلا فيها

اربعمائة الف دينار وسبعمائة الف درهم ، وبعث إليه بستة واربعين حملا من السلاح وعشر جمازات عليها الدروع وست قباب بفرشها واجلتها ومناطقها وسائر آلاتها ، وست جمازات بجنب الة الديباج الملون وثلاثين جمازة باجلة وعشرة افراس وتلاثين جمازة بمراكبها ، ومنديل يحمله خاذم فيه ثياب من ثياب العزيز وسيف من سبوفه.

وصار ابن عمار ينزل ويركب من باب الحجرة التي فيها الحاكم فيشق القصر راكبا ، والزم سائر الناس بالتبكير إلى داره ، وكانوا يزدحمون على بابه وفي دهاليزه ، وبابه مغلق . ثم يفتح بعد حين فيدخل الأعيان إلى قاعة الدار ويجلسون على حصير ، وهو جالس في مجلسه لا يدخل إليه احد مقدار ساعة . ثم يأذن للأعيان كالقاضي ووجوه كتامة القواد فيدخل اكابرهم . شم يؤذن لسائر الناس فيزدحمون ولا يقدر احد على الوصول إليه ، فمنهم من يومسىء إلى تقبيل الأرض ، وهو مع ذلك لا يرد السلام على احد.

فإذا خرج لا يتمكن من تقبيل يده إلا قوم بأعيانهم . وباقي الناس يقبل بعضهم الركاب ، وبعضهم يومىء إلى تقبيل الأرض .

وانفد ما في الأصطبلات من الخيول فسأنعم على كتسامة بسألفين وخمسمائة فرس ، واخرج للحملان والقود شيئا كثيرا ، وحمل من الخيل والبغال والنوق لسلمان بن فلاح زيادة على الفراس ، وباع من الخيل والبغال والنجب والحمير ما يتجاوز الوصف حتى بيعست الناقة بستة دنانير .وقطع اكثر الرسوم التي كانت تطلق للأولياء من الأتراك وغيرهم .وقطع اكثسر مسا كان مسن المطابخ واقتصر على البعض .وقطع ارزاق جماعة من اصحاب الراتب ، وفرق كثيرا من جواري القصر على الناس ، وكان فيه من الجواري والخسدم عشرة الاف جارية وخادم ، فباع من اختسار البيع واعتسق مسسن سسال العتق ، كل ذلك طلبا للتوفير .

وحمل إلى سلمان بن فلاح جل رحل العزيز وامتعتبه ،واصطنع احداث المغاربة ، فكثر عبثهم وامتدت ايديهم إلى اخذ الحسرم مسن

الطرقات ، وسلبوا الناس في الشوارع وغيرها .فكثرت شكاية الناس منهم فلم يشكهم . ثم إنه فرط في الأمر حتى تعرضوا لغلمان الاتراك يريدون اخذ ثيابهم .فثار بسبب هذا شر قتل فيه واحد مسن المغاربة وغلام من الأتراك .فاجتمع شيوخ الطائفتين وصاروا احزابا .فقام ابن عمار في نصرة المغاربة ، ووقعت الحرب بين الفريقين ، وقتل جماعة منهما .فانطلقت الالسنة من كل منهما بالقبيح في حق الآخر ،واقاموا على المصاف يوم التلاثاء ويوم الأربعاء تاسع شعبان فركب بينهما ابن عمار يوم الخميس بآلة الحرب وحفت به المغاربة .وتجمعت الأتراك ، وكانت بينهما وقائع قتل فيها عدة رجال وجرحكثير ، وجمعت الرؤوس بين يدي ابن عمار .فاذكر ذلك وعرف انه اخطأ في ركوبه ، فعاد إلى داره .

ونزل إليه برجوان ليصلح بينه وبين الأتراك .فعندما دخل إليه برجوان ركب غلمان الأتراك دار ابب عمار فعاد بسرجوان إلى القصر ، وامتدت ايدي النهابة إلى دار ابن عمار واصطبلاته ، وإلى دار رشأ غلامه ، فأخذوا منها ما لا يحصى كثرة . وكان اكثر من نهب المغاربة الذين اصطنع احداثهم .فسقط في يده ونجا بنفسه إلى داره بمصر ليلة الجمعة لثلاث بقين من شعبان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة وعزل عن النظر ، فكانت مدة ايام نظره احد عشر شهرا تنقص خمسة ايام .ولزم داره بمصر سبعة وعشرين يوما .ثم خرج إليه الأمر بعوده إلى القاهرة فعاد وترك داره ليلة الجمعة خامس عشرين شهر رمضان .واقام بها لا يركب ولا يدخل إليه احد إلا اتباعه وخدمه .ورسم بإطلاق رسومه وجرايات حشمه وكل ما كان له في ايام نظره من فاكهة وثلج وغيره ، ومبلغ نلك من ثمن اللحم والحيوان والفواكه والتوابل خمسمائة دينار في كل شهر ، وسلة فاكهة في كل يوم بدينار ، وعشرة ارطال شمع كل يوم وحمل ثلج عن يومين .

فلم يزل ملازما لداره إلى أن أنن له الركوب يوم السبت الخامس من شوال سنة تسعين .فركب إلى القصر ونزل موضع نزول الناس

بأسرهم ،وواصل الركوب الى يوم الاثنين رابع عشرة ، فاحضر عشية إلى القصر وجلس به إلى عشاء الآخسرة ، تسم اذن له في الانصراف .فعندما قام ثار به جماعة من الاتسراك قسد اعدوا لقتله فقتلوه واحتزوا راسه ودفنوه موضعه .ثم سال اهله في نقله إلى تربته ، فحمل إليها بالقرافة .وكانت مدة إقامته بعد عزله عن النظر إلى أن قتل ثلاث سنين وشهرا واحدا وثمانية عشر يوما.

# محمد بن حسن الكلبي

# ( من المقفى للمقريزي \_ مجموعة ليدن)

محمد بن الحسن بن علي بن ابي الحسين ، ابو عبد الله ، الصقلي ، احد امراء صقلية المعروفين ببني ابي الحسين ولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة •

وقدم من صقلية الى المهدية على المعسر لدين الله في سهنة ثمسان وخمسين وثلاثمائة عندما كتب المعز الى الأمير ابي القاسم احمد بن الحسن بن على أن يرحل الى إفريقية بأهله وماله وجميع من يتعلق به ، فاستخلف على صقلية يعيش مولى ابيه الحسن بن على •

وقدم أبو عبد الله هذا ألى مصر مع المعز ، وكان أخص الناس به وأقربهم إليه • فلم يزل بالقاهرة ألى أن مسرض ، فعساده المعسز في مرضه • ومات الأحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأخرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ، فغسله القاضي النعمان بن محمد وصلى عليه المعز ، وفتح تابوته ،وأضجعه بيده هو وابنه الأمير عبد الله بن المعز ودفن في داره بالقاهرة .

# واجاج بن زاو اللمطي (١٤)

من أهل السوس الأقصى و رحل إلى القيروان فاخذ عن أبي عمران الفاسي ثم عاد إلى السوس فبنى دارا سماها بدار المرابطين لطلبة العلم وقراء القرآن وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه واذا أصابهم قحط استسقوا به فسسمعت الشسيخ أبه مسوسى (عيسى) بن عبد العزيز الجزولي يقول : اصاب الناس جدب بنفيس فذهبوا إلى واجاج بن زلو اللمطي وهو بالسوس فلما وصلوه ، قال لهم : ما جاء بكم فقالوا له : قحطنا وجئناك لتدعو الله لنا أن يسقينا فقال لهم : إنما مثلكم كمثل قوم أبصروا جبت نحل فظنوا أن فيه عسلا ولكن أنزلوا عندي فانكم أضروا جب فأضافهم ثلاثة أيام فلما عزموا على الانصراف وجاؤوه لوداعه ليرجعوا إلى بلادهم قال لهم : إياكم أن ترجعوا من طريقكم الأولى التي أتيتم فيها فارجعوا من طريق أخسرى لتسكنوا في الغيران والكهوف من الأمطار ودامت عليهم الإمطار فلم يصلوا الى بلادهم إلا السحائب بالأمطار ودامت عليهم الإمطار فلم يصلوا الى بلادهم إلا

# رسالة جوابية من الخليفة الحكم المستنصر الى الامبراطور البيزنطي تيوفيل (١٥)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد ، فقد بلغني كتابك ، تــذكر فيه الذي كان عليه مـن مضى منكم لأولينا من المودة الصادقة ، وانه قد دعاك ذلك إلى مــكاتبتنا ، وإرسال قرطيوس رسسولك إلينا لتجــديد تلك المودة ، وتــرتيب تلك المصادقة ، وتسأل أن ينعقد فيما بيننا وبينك من ذلك ما نتمسك به ، ونتواصل له ، ونبعث رسلا من عندنا إليك ، ليعلموك بــالذي نحـن عليه من الرغبة فيما حضضت عليه ، ودعوت إليه ، لتثبت بقــدومهم عليك مودتنا ، وتتم به صداقتنا .

وفهمنا ماذكرته من أمر الخليفة مسروان رضى الله عنه وصلى عليه ، ومن وشائح قرابتنا منه ، وأسيت لما استلب مسن سلطانه ، واستبح من حرمه ، واستحل من دمه ، وماكان مسن الفساجر أبسى جعفر تربه الله ، وجسراءته على الله ، واغتسراره بسه ، وانتهاكه لمحارمه ، والله قسد أحصى عليه ذلك ، فاسسفه منه ، فهسو لامحسالة يجازيه جزاء سعيه .

ثم الذي ذكرته من فعل الخبيثين ابن مراجل وابن ماردة اخيه بعده ، من إلحادهما في نحلتهما ، وإساءتهما لسيرتهما ، ورغبتهما في رعيتهما ، وشدة وطاتهما عليهم ، واستحلالهما دماءهم واموالهم ، وما ذكرت من حضور وقت زوال دولتهم ، وانقطاع مدة سلطانهم ، وتأذن الله برد دولتنا ، وسلطان ابائنا ، الذين نبات عنهم الكتب ونطقت بهم الرسل ، وأوجب لهم الاجماع ، وحازه إليهم البرهان ، والذي حضضت عليه من الخروج إليهم ، وطلب

الثار منهم ، ووعدته من نصرتك لنا ، بما ينصر الصديق صديقه ، ومن يعلم هواه فيه ومودته له ، وما عطفت عليه من امر ابي حفص، ومن معه من جالية بلدنا ، وغلبتهم على ما غلبوا عليه من بلدك ، وخضوعهم لابن ماردة ودخولهم في طاعته ، وما سالت من اهل الانكار لذلك والانفة منه ، وحكيت من امراء إفريقية في نزعهم عن ابن ماردة ، وخلافهم عليه ، واستثقالهم لدولته ، وكل ما حكيت من ذلك وقصصته في كتابك ، فقد قراناه وفهمناه .

واما ما رغبت من مودتنا ، واحببت من مصادقتنا ، واردت تجدیده وتوصیله والتمسك به وتوثیقه ، ممساكان علیه اولوك لأولینا ، فقد رغبنا منك في مشل الذي ذكرت مسن حسرصك علی مواصلتنا ، وان نتمسك من ذلك ، بما كان علیه سلفنا ، وما لم یزل من كان قبلنا من الملوك يتمسكون به ، ويتحاضون علیه ، ويحفظه بعض لبعض ويشدون ايديهم به .

واما ما ذكرت من امر الخليفة مروان بن محمد رحمه الله ، فإن الله تعالى احب ان يكرمه بما انتهك من حرمته ، ونكث من بيعته ويسوقه إلى رحمته ، وان يشقي بذلك من ركبه منه ، ويخزيه ويعنبه عليه .

واما ماكان عليه الفاجر ابو جعفر في تعدنيبه العبدد ،وظلمه وجراته على الله ، وانتهاكه لمحارمه ، فإن الله قد اخذه بذنبه ، واستدركه ببغيه ، وصيره من عذابه ونكاله ، إلى ما لاإنقطاع له ، ولاتخلص منه ، جزاء بما اجترح ، وكذلك حدكم الله في اهدل معصيته ، وأولى الاجتراء والافتراء عليه .

واما ما ذكرت من امر الخبيث ابن ماردة ، وحضضت عليه مسن الخروج إلى ما قلته وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة اهله ، وزوال سلطانهم ، وما حضر من وقت رجوع دولتنا ، وازف من حين ارتجاع سلطاننا ، فإننا نرجو في ذلك عادة الله عندنا ، ونستنجز موعوده إيانا ، ونمتري حسن بلائه لدينا بما جمع لنا من طاعة من قبلنا ، من اهل شامنا واندلسنا واجنادنا وكورنا وثغورنا ، وما لم

نزل نسمع ونعترف ، أن النقمة تنزل بهم والدائرة تحل عليهم من اهل المغرب بنا وعلى ايدينا ، فيقطع الله دابرهم ، ويستأصل شأفتهم إن شاء الله تعالى .

وأما ما ذكرت من أمر أبي حفص الأنداسي ، ومن صار معه من أهل بلدنا ، في خضوعهم لابن ماردة ، ودخولهم في طاعته وما سألت من النظر في أمورهم ، والانكار لفعلهم ، فإنه لم ينزع إليه منهم إلا سفلهم وسوادهم وفسقتهم وأباقهم ، وليسوا في بلدنا ولا برتبتنا فنغير عليهم ، ونكفيك مؤنتهم ، وإنما أضطروا إلى الدخول في طاعة أبن ماردة ، لمأمنهم من بلاده ، ودنو ناحيتهم من ناحيته ، ولم نكن نحسبك تعجز عنهم ، ولاتصعب عن نكايتهم ، ولاتتوقف عن إخراجهم عما تطرقوه من بلدك ، وإذ ترى مكانهم به من موضعك إذراجهم عما تطرقوه من بلدك ، وإذ ترى مكانهم به من موضعك وإن الله بحوله وقوته وفضله ومنته رد إلينا سلطاننا بالشرق وما كان تحت أيدي أبائنا منه نظرنا في ذلك بما فيه صلاح لنا ولك ، واستقامة لطاعتنا وطاعتك ، وعرفنا الذي يكون من معونتك على ما دعوت إليه ، وحضضت عليه بما يعرفه الصديق لصديقه ، وذو المودة دعوت إليه ، وحضضت عليه بما يعرفه الصديق لصديقه ، وذو المودة خفلنا .

وقد ادخلنا رسولك قرطيوس علينا ، وكشفناه على الذي اوصيت به إلينا ، وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من حال صديقه ، ووجهنا إليك بكتابنا مع هذا رسولين من صالحي من قبلنا ، فاكتب إلينا معهما بالذي انت عليه من الأمر الذي كتبت به إلينا ، والذي يجب عليك من سائر خبرك ، ومتعة عافيتك لننظر فيما يتصرفان به من عندك على حسب ما يأتينا به من عندك إن شاء الله .

## رسالة الراهب الفرنسي يشوع ورد الباجي عليها (١٦)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله

رسالة الراهب من أفرنسة ـ دمـرها الله ـ الى المقتـدر بالله صاحب سرقسطة

الى الصديق الحبيب الذي نؤمله أن يكون خليلا مدانيا ،المقتدر بالله على دولة هذه الدنيا الملك الشريف ،من الراهب أحقر الرهبان ، الراغب في الانابة والايمان بالمسيح يسوع ،ابن الله سيدنا "

لما انتهسى الينا ـ ايها الأمير العزيز ـ امرك الرفيع في الدنيا وبصيرتك في تبين احوالها المتغيرة ،راينا أن نراسلك وندعوك ،لتؤثر الملك الدائم على الملك الزائل الفاني . وإنك قد رايت كتابنا اليك الذي راجعت عليه مراجعة نبيلة على حسب نظـر اهـل الدنيا ،ولم تـكن بحسب مطلوبنا من المراجعة الروحانية ، ولذلك تـراخى زماني بمراجعتك اذ توقعنا أن نتكلف تعبا لا نجتني بـه ثمـرة ، وحقـا إن القادر على الكل الذي اصطفى أولياءه قبل خلق العالم ،ولم يسبق في علمه ـ هلاكهم ،قد أنار قلبك ،واشعره للايمان بالاله المسلم لك ، وهو الرحمن الرحيم ،الغفور ،الذي يهديك لمعرفته ،وليسييسعنا أن نتراخى عن الاجتهاد في تتميم هذه المصلحة بجميل معونته لتشـترك معنا في ملكوته إن أثرت ذلك ولهـذا الأمـر ،اشمخصنا اليك مـن أخـواننا مـن يورد عليك كلامـا الهيا ـ على مـايوفقهم الله اليه ـ ويشرحون لديك حقيقة دين النصارى ،ويقرون عندك معرفة المسيح ويشرحون لديك حقيقة دين النصارى ،ويقرون عندك معرفة المسيح سيدنا الذي لاينبغي لنا الايمان بأحد سواه ،ولانرتجى النجاة إلا به

، فهو الاله الذي اتخذ حجابا على صورتنا لينقذنا ـ بدمه الطاهر ـ من هلكة ابليس

ولقد كدا \_ ايها الملك الشريف (نود ان)(١٧) نورد كثيرا من هدنا القول لولا ما نتوقعه من تألمك بسلماعه ، وفي ذلك كله بلهان الملة المسيحية ، وبيان جلالتها ، وإن الاحاطة بكنهها مما يعجسر دونه ادراك الانسان وملك الله \_ تعالى \_ احل واعظم من ان يدركه فهلم الانسان او يصل اليه بعلم الكلام الاان من أيات الله القلام على كل شيء ان يشرح صدور الأدميين ويدخل روح العلم في قلوبهم ليتمكن الايمان في ذفوسهم

ولما كانت الدنيا \_ من قبل \_ معمورة بالضلال ، والعالم مدنسا بعبادة الأوثان ، حسن عند الله القادر في - اخدر العهد - أن يعيد الزمان جديدا ، ويستدرك الصلاح الذي فات العالم في ادم الوالد الأول ، وذلك أمر قد اهتدى اليه اباؤنا من قبل ابراهيم واسمحق ويعقوب ، والأنبياء افصحوا به من بعدهم ، وهو عهد من الله مؤكد قبل التوراة وبعد تنزيل التوراة أن يكون الالتحام المقدس معلوماء وليس هذا مما تختص به مصاحفنا فقط بل هلو منصوص في مصاحف اليهود والمخالفين لنا ببيان واضمح وان الشيطان اللعين الذي عرض أهل هذه الدنيا للموت ، بجسده لأدم ، حاول تغيير هذه اللة المقدسة بعد اقبال الحواريين الذين هدوا اهل الأرض بالموعظة، وبعد ظهور الشهداء الأصفياء على ابليس بالغلبة ، الذين هرقوا دماءهم في اقطار الأرض في ذات الله ، وفي سبيل شريعته المقدسة، فلم يستطع أن يغري أهل الدنيا ، ويحملهم على ضلالهم القديم من عبادة الأوثان فشبه على بنى استماعيل في أمر الرسول الذي اعترفوا له بالنبوة ، فساق بذلك انفسا كثيرة الى عذاب الجحيم ن وقد كان فيما سلف من ذنوب ابليس وتضليله للعباد ما يلقيُّه العذاب الاليم يوم القيامة من الله سيدنا ايشسوع المسيح ، وقد ضاعف تلك الننوب بما اوبق فيه هذه النمم العظيمة .

فاعتبر \_ ايها الملك الشريف \_ ولاتؤثر شديئا على نجاة نفسك يوم

الحكم والجزاء ، فإنا مخلصون في تخدم امورك ، ومسارعون الى تفديتك بنفوسنا ، ومتى قبلت قولنا وعملت براينا ، وتقررت عندنا إجابتك الى ما ندعوك اليه من قبول كلمة النجاة الذكية التي نعرضها عليك لم نتوقف عنك عن اللحاق بك ،فتأمل ايها الحبيب ،ما يحق عليك العمل به والمسارعة اليه واغتبط بما يدين عليه اخوإننا في هذا القطر من الدعاء ، وبنل الصدقات الزاكية عنك ، ومامنهم احد راك ولا شاهدك ، وانما يتبرع بذلك رغبة في أن يهديك الله الى مصرضاته والسلام عليك عليك يابها الحبيب من سيدنا المسيح الذي انهب الموت ، وقهر الشيطان ، ورحمة منه وبركة باستنقاذك من حبائل ابليس التي كنت فيها متورطا الى الأن ، ونسأل الله الذي له القدرة والعظمة ، الذي من أجله خلق كل شي ، ومن دونه لم يخلق شمينا ان يهديك ويثبت في نفسك ما دعوناك اليه ، وحضضناك عليه .

وإن لم يظهر لك ياايها الحبيب مراجعتنا بجوابك على ما تضمنه كتابك لدفات الكتب ، فأودع ذلك إخواننا هؤلاء واطلعهم على سرك وما يتمثل في نفسك ، ونحن نضرع الى سيدنا ايشوع المسيح ان يتولى رعايتك ، ويتكفل سملامتك ، ويهديك الى دينه المقدس ويسعدك بالايمان الصحيح به امين . وهذا جواب الفقيه القاضي الجليل الفاضل ابي الوليد الباجي \_ رحمة الله عليه ورضوانه على هذه الرسالة

# بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى أله وسلم العزة لله والصلاة على رسوله

تصفحت \_ أيها الراهب \_ الكتاب الوارد من قبلك ، ومامننت به من مودتك ، واظهرته من نصيحتك ، وابديته من طلويتك ، فقبلنا مودتك لما بلغنا من مكانتك عند أهل ملتك ، واتصمل بنا ممن جميل ارادتك ، ونبهتنا ـ لعمر الله ـ بنصبحتك ، على ما بلزمنا من ذلك لك ، ولولا ما كنا نعتقد من بعد مستقرك ، وتعسزر وصسول كتبنا اليك لكنا أحرياء أن نأتي من ذلك منا يلزم ، ونستلك منه السبيل الأوجب ، ولكنت عندنا جديرا بعرض الحق عليك ، وايصاله اليك فقد قرر لدينا من وصل من رسلك ، وأهل ملتك علينا ما تظهره مسن حرصك على الخير ، ورغبتك في الحق ، مما قوى رجاءنا في قبولك له ، واقبالك عليه ، وأخذك به ، وأنابتك اليه ، وقد كان ورد علينا \_ قبل هذا \_ كتابك وما اقترن به من دعوى حاملة المحال الذي كان يجب الا يخاطب به من له أقل حس بالاحساس أو يختلج بخاطر من له ادنى فهم من احياء اموات ، واعظهم رفات ، فالذا القسول واوليناه الاعراض والصفح ، وجاوبناك جواب من يعتقد ما ظهر منك ، ويلغنا عنك ، من خسطرات الغفلة أنك أرسسلتها دون تسأمل واظهرتها دون تحصيل ولاتحقق ، مع انه يجوز على ضعفاء المسلمين من ذلك ما يجوز على جماعتكم من تجويز محال وتصحيح ما هو غاية الابطال ، فقصدنا الرفسق والتانيس لك ، وكان ذلك

افضل ما روجع به من ترجى عودته ، وينتظر انابته وفيئته ، فانما يستعمل الاغلاظ لمن يتيقلن عناده ، ويتبين اصراره ، ولم يرج انقياده ، ونحن نرجو ان نرفعك عن هذه المحطة ، ونخلصك من هذه الوصمة ، بفضل الله وعونه وتأييده ونصره .

ولما تكررت علينا رسائلك ووسائلك تعينت علينا مفاوضتك ، بما رضيناه من مسألتك ، ومعارضتك فيما اختسرناه مسن منهجسك في النصح ، الذي يجرى اليه اهل الفضل ، وامرنا الله به على السنة الرسل ،وكففنا عن معارضتك على مسا استقبحناه مسن خسطابك، وسخطناه من كتسابك ، مسن سسب الرسسل الكرام ، والأنبياء المعظمين عليهم السلام ، وانحرفنا عن ذلك الى ان نحسدرك وننذرك وننذرك فيما لم يبلغك علمه ، ولم يتحقق لديك حسكمه ، ونبسالغ في ونعذرك فيما لم يبلغك علمه ، ولم يتحقق لديك حسكمه ، ونبسالغ في الرفق بك ، والتبيين لك على منهج الخسطب والرسسائل ، ولاعلى طريق البسراهين والدلائل ، مسساعدة على مسنهبك في كتسسابك، وموافقة لك في مقصدك ، فعسى ان يكون أقرب الى استمالتك ، وابلغ في معارضتك ومعالجتك.

وانا لنرباً بمثلك ، ونرفع قدرك عما استفتحت به كتابك من ان عيسى مصلى الله عليه وسلم ابن لله تعالى ، بل هو بشر مخلوق وعبد مسلبوب لا يعلم وعن دلائل الحسوث مسان الحركة ، والسكون ، والزوال ، والانتقال ، والتغيير من حال إلى حال ، واكل الطعام والموت الذي كتب على جميع الانام مما لا يصح على إله قديم ، ولا يمسكن عند ذي راي سليم ، ولو جوزنا كونه ، صلى الله عليه وسلم مصع هذه الصفات ، والاحوال كونه ، صلى الله عليه وسلم مصع هذه الصفات ، والاحوال المحدثات ، إلها قديما ، لنفينا أن يكون العالم أو شيء مما فيه محدثا مخلوقا لأنه ليس في شيء مما نكرنا من البشر والعالم ، وما فيه من الحيوان والجماد من دلائل الحدوث غير ما في عيسى صلى الله عليه وسلم وإن الله الله عليه وسلم وإن الله المعلية وسلم ولا نكر ، فإذا السلام من غير أب كما خلق ادم صلى الله عليه وسلم من من تراب ، وقد حملت بعيسى أم ، ولم تحمل بادم انشى ولا نكر ، فإذا

لم يكن أدم الاها \_ وهـ و الأب الأول \_ بـل مخلوق ، فعيسى أولا أن يكون الاها وهـ و من ذرية أدم وولده ، بل هـ و عبد مربوب ، وإن هـ ذا لواضع لمن جهل معنى الحدوث ، ولم يميز الخالق من المخلوق!

وأما من نظر في شيء مسن ابسواب العلم ، وأيد بساعتبار وفهم ، فعلامات الحدوث أوضح ، ودلائلها أصح من أن تخفى أو تشكل أو يمتري في أمرها من له من العلم أدنى محل وقد ظهر على أيدي سائر الرسسل عليهسم السسسلام مصن الآيات الواضحة ، والمعجزات الباهرة مثلما ظهر على يدى عيسى عليه السلام وأكثر ، فلو جاز أن يدعى لعيسى عليه السلام بشيء السلام ما ظهر على يديه من إحياء ميت وإبراء أكمه وأبرص ، بأنه أبن الله من النار بعد أن قذف فيها ، ولم ينجح عيسى من عدد يسير من البشر راموا مبزعمكم صلامته من النار بعد أن قذف فيها ، ولم ينجح عيسى من عدد يسير لموسى عليه السلام لما ظهر على يديه من قلب العصاحية وفلق البحر ، ولجاز أن يدعى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما ظهر على يديه من قلب العصاحية وفلق على يديه من أنشقاق القمر ، ونبع الماء من بين أصابعه ، وتسبيح على يديه ، وحنين الجذع إليه وغير ذلك من الآيات لكن الآيات لكن الآيات لكن الآيات لكن الآيات لكن الآيات لكن الآيات كن القصى قي يده ، وحنين الجذع إليه وغير ذلك من الأيات لكن الآيات لكن الآيات لكن الآيات لكن الآيات المكن.

وإذا كان ربنا ـ تعالى ـ قديما ـ سبحانه أن يكون محدثا أو مخلوقا ، وكان من وجدت فيه دلائل الحدوث من الأكل والشرب والزوال والانتقال لا يكون إلا مخلوقا مدربوبا لم يدل إحياء الموتى على يديه أنه إله معبود وإنما يدل ظهور ذلك على يدى مدعي النبوة أنه نبى صادق لأن ما فيه من صفات الحدوث لا تحيل كونه نبيا .

ولو جاز أن يقال إن عيسى \_ عليه السلام \_ هو الخالق لما ظهر من ذلك على يده والمنفرد بفعله لجاز أن نقول إن أدم وإبراهيم وموسى ومحمدا وسائر الأنبياء \_ عليهم السلام \_ انفردوا بخلق ما ظهر من ذلك على أيديهم ، وأن جميعها من خلقهم وأنهم

\_ لذلك \_ الهة معبوبون ' وذلك محال ، فلا خالق إلا الله ، ولا معبود سواه ، وهؤلاء أنبياء مكرمون ، ورسل مؤيدون صدقهم الله - تعالى حبما ظهر على ايديهم من المعجزات التسى لا يقسدر عليها غيره ، ولا يصح أن يخلقها سواه ، وأمر الدنيا أحقر وشأنها أنفسر وأنذر من أن يغتر بها نو عقل أو يسكن الى غرورها نو لب ، وإنما هي دار اختبار/واعتبار ، وليست بدار جزاء ولا قرار ، فالسعيد من عمل فيها وتزود منها الى دار المقام الذي لا ينقضي بل يتسابد ، حيث ينفرد ربنا بالملك ، ويصير من اطاعه وافرده بالعبادة وامن بسرسله وكتبه إلى رضاه في دار النعيم ، ويصير من أشرك به وكفر بشيء من كتبه او احد من رسله الى سخطه في دار الجحيم ، ونرجو أن الله \_ تعالى \_ يجنبك بالاسلام منها ، ويبعدك بالانتقال الى دين محمد \_ عليه السلام \_ عنها ، وإن الله \_ تعالى \_ أنار قلوب جماعة المسلمين بالاسلام ، واعزنا به واكرمنا باتباع محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ورضينا له ، وخصنا بالقران الكريم (الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) (١٨) أفضل الكتب والخساتم لهسا ، والحسساكم عليها ، والمصدق لها .تضمن علم الأولين والأخسرين ، وأنار قلوب المؤمنين بالحق المبين ، نحمد الله على مسا خصسنا به ، وهسدانا له ، ( وماكنا لنهتدى لولا أن هسدانا الله)(١٩) ويلزمنا الاجتهساد في النصح لك والرفق بك ، والحرص على أن تكون من جملة هذه الأمــة المكرمة ، ومن أهــل هــذه الملة المعــظمة ، الناسـخة لجميع الملل ، والحاكمة على سائر الفرق ، فتفوز برضى رب العالمين وتنجو من سخطه ، وتنال ثواب يوم الدين ، وتخلص من معرته ، وتسلعد في الدنيا بالكون من جملتنا ، وتحظى بالقرب من نفوسنا

واما ملكوت رب العالمين فهو المنفرد به - تعالى - لا ينبغسي ان يشركه فيه طائع ولا عاصي ، ولا بر ولا فساجر ، وإن اردت بسنلك ان يكون من اطاعك في ملك الله -تعالى - فنلك حال من عصاه ، وحال الهل الدنيا ، والأخرة ، لا يخسرج احسد عن ملكه ، ولكنها الفساط تستعملها في غير مواضعها لانك لا تعرف مقتضاها ، ولسودننا ان

الله - بفضله - ييسر لك الهجسرة إلينا ، والمشول لدينا ، فتسمع الكلام على حقيقته في معاني هذه الالفساظ ، وتقيم وجسوهها واستعمالها على ترتيبها ، وتسمع الكلام الالهي على الحقيقة ، كلام رب العالمين ، تولى حفظه ربنا - عز وجل - وعمسر به السنتنا وقلوبنا ، فلا يمكن احد تغييره ولا تبديله ، ولا صرفه عن وجهه ولا تحريفه ، فلو قرع سمعك منه سورة واحدة ، او اية كاملة ، لرجونا ان يكون ذلك مما ينور قلبك ، ويستولي على نفسك ، ويعود بك الى الدين الأفضل والسبيل الأمثل (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ، وهو في الأخرة من الخاسرين ) (٢٠) وقد وردا متحملا كتابك فما أورد إلا كلام البشر الذي جرت عادة أهل الضعف بايراده عند العجز والفشل ، والتبلد والخسور ، مسع التحير والانقسطاع ، والاضطراب في الدعاوى والاقاويل ، وادعيا في أول الأمر من المحال والاضطراب في الدعاوى والاقاويل ، وادعيا في أول الأمر من المحال عليما ادعى الوارد قبلهما مع تكذيبهما له فيما نقل عنك شم التحالهما الى مثل ما التحاله إليه من تكذيبها الفسهما ، وتحديب الفسهما ، وتحديب العبر عنهما فيما نقل عنهما ، وترجمه من قولهما .

وعندنا من علم شريعتكم ، واختلاف اخبساركم في ملتسكم ، ومسا تورده كل طائفة من شبهكم في الأقانيم والاتحساد ومعنى اللاهسوت والناسوت والجوهر وغير ذلك من تنميقسات اناجيلكم مسالو أبسينا اليهما اليسير منه لحيرهما وبهرهما ، وعلما أن عندنا من جملهمسا وتقاصيلهما ما لم ينته اليه أحد من أهل ملتكم ، ولا وصل الى تفريعه وتتبع معانيه أولكم وأخركم ، لكنا أشرنا الرفدق بهمسا والاخفساء عليهما ، والتأنيس لهما ، وألنا لهما القول ، وأبدينا اليهمسا نبنة خفيفة من الأمر مما لا تذفر منه نفوسهما ، ولا تتوجع مسن سسماعه خواطرهما ، أخذين في ذلك بادب الله ستعالى سفي أمثالهما.

وقد رأينا ما في كتابك مما خالفت فيه جميع أهل ملتك فإنه ليس في فرق النصارى من يقول إن المسيح لا ينبغي الايمان باحد سواه ، بل هو الايمان بالاب عندكم واجب ، والاب لم يتحسد بالناسوت عندكم ، وإنما اتحد به الابن ، فمن لم يؤمن بغير الابسن

كفر بالأب ، وقد تقدم في كتابك أن المسيح أبن الله ، وهنذا نقض لقولك إنه لا ينبغي الايمان بغير المسيح الذي هو الابن.

ولو تتبعنا مـــا في كتــابك مــن التناقض ، وفســاد الوضع ، ومستحيل القبول ، لما سيلم منه الا اليسير الحقير ، لكنا \_ وفقنا الله وإياك \_ حملنا ذلك منك على ما عهدناه من أهل ملتك من قلة العلم ، والبعد عن مقاصد المناظرة ، وترك المدارسة والمحاورة مع تمويهات لا تصبح ، وتلفيقسات لا تثبست ولا تنصر ، وأرجو أن يوفقك الله ، بإرشكادنا لك ، إلى تكرك التمسويه ، والتعلق بـــالمغالطة والكنب ، ويعسسوضك علم الحقائق ، وصحيح المقاصد ، وادب المناظرة التي تفضى بك الى السبل اللائحة، والحقائق الواضحة ،وقد جسرى مسن كلام الواردين من أصحابك اللذين اخترتهما للنيابة عنك من هذا النحو مــا اتبعــاه بالتحير والتبلد والانكار له بعد الاقرار به ، ولوددنا أن تصيير إلينا فنبلغ الغرض من تعليمك ، ونتمكن من تفهيمك ، ونبين لك من تحقيق الكلام وتحسريره ، وتفصيله وتسوجيهه ، وتسسرتيب الادلة ومقتضاها ، وإحكام البراهين ومنتهاها ، مايزيل كل سخيفة من نفسك، ويطهر من دنسها قلبك ، فتعاين الحق جليا واضحا ، والدين قويا لائحا على أن ملك الله تعالى أعظم من أن يحيط به فهم إنسان أو تستوعب صفاته بكلام أو بيان ، فمن عظمته \_ تعالى \_ وقدرته وعزته ، انفراده عن الأشراك والأنداد ، واستغناؤه عن الصاحبة والأولاد. ( ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ) (٢١) تفسرد بسالخلق والانشساء ، وكشسف الضر والبلوى ، وبعث النبيين مبشرين ومنذرين ، فسأخبروا عن ربنا بعظيم قسدرته ، وعلو كلمتسه ، وإتمسام مشسسيئته ، وبينوا شرائعه ، وأوضحوا من تأملها إلى الحق ، وتذكب من خسالفها إلى الشرك ، ولولا الكلام ما عرف الجائز من المحال ، ولا تبين الهدى من الضلال.

وما نحلة ولا ملة الا وهسى تسرعم أن نفسوسها نيرة بمسا

تعلمه ، منشرحة بما تعتقده ، وكذلك تقول البراهمة الذين يكذبون الرسل ، والدهرية الذين يدعون الأزل ، والفلاسفة القائلون بقدم العالم ، والثنوية المثبتون لخلق النور والظلام ، فما أحد من هذه الفرق إلا وهو يدعى أن نفسه اسكن إلى ما تعتقده ، وأوثق بما تنتحله ، وأنور بما تزعم أنه يعلمه من نفسوس مثبتي الرسل ، ومتبعي الكتب لكن وضع الكلام ونشره ، وتمييزه ووصفه يعلى الحسق ويثبته ، ويدحض البساطل ويمحقه ، وإن الله \_ تعالى \_ جعل الدنيا دار تكليف وفتنة ، ليبلونا أينا أحسن عملا ، وجعل الأخسرة دار تسواب وعقساب ليثبست المؤمنين المحسنين ، ويعذب الكافرين المشركين ، وجعل من اسباب الفتنة إبليس اللعين ، وبعث النبيين يهدون إلى صراط مستقيم ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (٢٢) فهدى بالنبيين من شاء بعدله .

فأول الرسل إلى أهل الأرض أبونا أدم \_ عليه السلام \_ دعا الى عبادة الله وحده لا شريك له ولا ولد ، وكذلك الرسل بعده. كلمسا ذسيت شريعة ، وتقادم عهدها ، بعث الله رسولا الى أهـل الأرض يجددها ويؤكدهما ، إلى أن بعث الله ما تعسالي ما نبيا اسسمه عيسى \_ عليه السلام \_ فدعا قسومه إلى عبسادة ربسه ومذشسئه وخالقه ، فأمن به اليسير ، والعدد القليل الذين لم يطيقوا منعه ممن اراده من اعدائه الكافرين المكنبين لما جاء به من قبله ، حتى رفعه الله إليه ، واختار له ما لديه ، ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم). (٢٣) وقد بذل دمه \_ بزعمكم \_ حرصا على استنقاذ الناس من الضلالة فما آمن به الا العدد اليسير ، وقد آمس بغيره مس الأنبياء ممن لم يبلغ هذا المبلغ امثال من أمسن بعيسى ، فمسا إن تسدوف محمد \_ عليه السلام \_ حتى أمن به العدد العظيم الذي استحوذ به البسلاد ، وتغلب على الفساق ، واظهسره الله على الدين كله (ولو كره الشركون) (٢٤) ثم استفتح بعده باثر وفاته أصحابه بلاد الفرس على بعدها عن مكانه ، وتمكين سلطانها ، وعظم شأنها وقدرها ، واستفتحوا بلاد الشام وهي كانت افضل بلادكم ومكان

شريعتكم ، وإليها ينتهي حجكم وعبادكم فما صار لمن تزعمون انه إلهكم مع بنل دمه إلا أقل ما صار للمربوبين الأدميين من النبيين مع إعزاز الله لهم ، وحمايته إياههم ، ولو كان عيسى إلهها قهادرا لما احتاج إلى ذلك ، ولخلقهم مؤمنين ، ولو شاء الله أن لايعصى ما خلق الفتن ولا إبليس اللعين ، ولكن الله مستعالى مخلق للجنة أهلا للجنة بتوفيق الله مستعالى معلون ، وخلق للنار أهلا للنار بخذلان الله يعملون ، ولو علم الغيب عيسى معلية السلام ما بنل دمه طمعا فيما لم يتم له ، ولا حصل له منه شيء فاعتبر ما أبيلا الراهب منعف ماأنت عليه ، وفضل ما ندعوك إليه ، فعسى أن يوفقك الله ويهديك ، فتصير بعلم الله بكونك مسن جملتنا ، وفيئتك إلى ملتنا ، فقد بلغنا من إرانتك للخير ورغبتك فيه وحرصك عليه ما حرصنا به على إرشائك وهدايتك ورجونا سرعة انقيائك وإنابتك (مما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ) (٢٠).

ومن أغرب ما تأتون به قسولكم إنه بسنل دمسه في خسلاص العباد ، وكيف يكون للربدم ، والدم من الأجسسام المحسدثة المخلوقية ، ولو حسررتم الكلام لزعمتسيم أنه دم الناسسيوت دون اللاهوت ، وللزمكم أن تقولوا: إن المصلوب هو الناسوت دون أبسن الله ـ تعالى ـ لكنكم حققتم أن إلهكم صلب ومات ، وهذه صفة لا تصح إلا على محدث مخلوق ، لأن الحياة القديمة لا يصح عدمها . ولئن جاز هذا عليه ليجوزن على أبيه \_ بزعمكم \_ لأنه على صحفة ابنه بل هو عندجماعة منكم ، فكيف يكون إلها قديما حيا قيما لم يزل من يجوز عليه الموت ، وعدمت حياته؛ وكيف لم يذهب عن نفسه الموت ، ولم يقدر على دفعه عنها واذهبه \_ بزعمكم \_ على ما نكرته في كتابك ؟ وإن جاز أن يموت ويكون مع ذلك إلها فما نمنع على هذا أن يكون من رأيناه أو سمعنا خبره ... قديما ... لم يزالوا الهة ، وإن كان لهم أب أو ماتوا وفنيت حياتهم وعدمت ؟ وهل يصبح أن يبلغ منه هذا المبلغ من الجهل الواضح ، وتجهويز قلب الحقسائق ، ودعوى المحال إلا من سقطت مقالته واستحكمت جهالته وعميت بصسيرته ؟ فكيف يكون من هذه حاله يدعو إلى ما هو عليه ، ويندب إليه ؟ وهل يمكن أن يكون في المقالات المستحيلة أو المحال المرذولة أشد فسادا من هذه التلفيقات التي تخجل من يوردها ، ولا يكاد يصح تكليف من يجوزها ويعتقدها ؟ وإنى لا اعتقد أن مثل هذا لا يخفى عليك مع قلة المعرفة ، والبعد عن النظر في الأدلة لأن هذا ليس مما يدرك بدقيق النظر ولا يحتاج فيه إلى تأمل ، بل هو مما تناله أوائل العقول أو يدركه ببديهة من له أدنى تحصيل ، وأظن أن الحامل لك على هذا احد أمرين: إما أنك لم تر مسن الشرائع غير مسا قسد نشسات عليه ، فاعتقدت أن سائر الشرائع تجرى هذا المجرى في الاستحالة والفساد ، فرايت أن تستمر على ماوجدت عليه سلفك ، إذ لم يظهر لك سبيل إلى ماهو أفضل منه ، أو رأيت أنك قد ذلت بهذا المحال عند جهال أهل ملتك منزلة تكره أن تنحط عنها ، وتبعد منها إذا أنتقلت إلى الدين الصحيح لعلمك أنك لا تنال درجة أدونهم منزلة في العلم ، فكيف بدرجة أعلامهم وأئمتهم وذوى التقدم منهم ؟.

## ومن طريف ما تأتون به وتضحكون سامعه منكم قولكم:

"إن عيسى ابن الله " - تعالى عن ذلك - وتقاولون إنه من ولد داوود - عليه السلام وهذا تابت في إنجيلكم " ومتلو ما كتابكم " وتزعمون أن جبريل إذ بشر مريم به قال لها: "إنه يكون عند الله عظيما " ويكون اسمه يسوع " ويدعى بابن الله " ويورت الله ملك أبيه داود " ولا تحملون ذلك على أن داود أبوه من قبل مريم لانها لم تكن من ذرية داود " وإذما تحملون على أنه أبوه من قبل يوسف النجار الذي تزعمون أنه كان زوجا لمريم " فإذا كان عيسى من ولد داود " وداود عبد مخلوق وجد بعد أن لم يكن " ومات بعد أن حيا ، فكيف يكون عيسى الابن خالق أبيه وإلهه " وكيف يكون أبا لداود المخلوق وابنا لله الخالق "وهل هذا إلا جهل بمعرفة الابن من المحدث والخالق من المخلوق " ومن بلغ هذا الحد من الجهل لم يصح له اعتقاد شرع " فكيف يدعو إليه ويتكلم عليه " ولكن قلة التأمل مع حب الظهور يوجب التفريط " ويورث التبلد والتحير " نسأل الله العصمة.

وقد اختلفت فرقكم في الاتحاد الذي سميتموه التحاما اختسلافا لعلة لم تبلغك ، ولو كنت لدينا لأريناك في هذا من كلام متقدمى اهلم ملتك ثم من تقريع المسلمين على ذلك ، وتتبع الحجج لهم وعليهم بما لم يبلغه احد منهم قط ، ولاسمعناك من غرائبه وعجائبه وتلفيقاته وتناقضه وفضحائحه واضحطراب رواة الاناجيل مصايمسلا سمعك ، ويطيش له لبك ، لكن الكتاب لا يحتمل التطويل لا سيما لمن لم يرد التأليف وإنما اراد التقريب وخاف تحير من ورد عليه الاكثار بالشرح والتفسير ، وما احد من اهل الملل ، واتباع الرسمل ممسن تقدم عيسى عليه السلام ولا تنزيل ، ولا اخبر به نبي ولا الالتحام الذي تدعونه في كتب ولا تنزيل ، ولا اخبر به نبي ولا رسول. وقصد انزل ربنا في كتسابه الكريم ان عيسى بشر بنبينا وإلا فقد كتمه احباركم ، ومحوه من اناجيلكم ، فقد قراناها معسربة وعلمنا من اختلافها واضطرابها مادلنا على أنه قد دخلها التحسريف والتديل والزيادة والنقصان.

ومن ذلك ما في الانجيل من رواية متى انه بين ابراهيم ويوسف الذي تزعمون انه زوج مريم اثنتان واربعون ولادة.وفي رواية لوقا بين ابراهيم والمسيح خمسة وخمسون رجلا ليس فيهم من اسماء الذير في رواية متى الاعدد يسير ولاتكاد هذه الروايات تتفق في شيء والايمان بها عندكم واجب على اختلافها لأن الانجيل كتابكم واصل شرعكم ، فكيف يصحح لكم الايمان بمسا يختلف ولايتفق ، ويتباين ولايتعاضد ، وكتابنا المحفوظ يحفظه المسغير والكبير لايمكن احد الزيادة فيه ولاالنقصان ، والذي يقرأه ممن في أبعد المغرب دون زيادة حرف ولالفظة ولا اختلاف في حركة ولانقطة .

واذي لأعجب أيها الراهب \_ على ماينقل الينا من فضلك في قومك ، وتقدمك عند أهل ملتك ، مما يبدو من فسرط غفلتك وعدم معرفتك فيما تضمنه كتابك من أن إبليس اللعين يقدر أن يضل من

شماء الله أن يهديه الى الدين القويم مع قولنا وقولك في كتابك ( إن الله على كل شي قدير)(٢٦)

فأي قدرة له اذا كان قد بذل دمه في نقض مــا شرعه ابليس وغيره من خلقه ، فلم يقدر على اصلاح ما أفساده ، ولااسترجاع ما احدثه ، ولاتقويم ماعوجه ، وإبليس اللعين لم يبلغ فيما ناله من ذلك سفك دمه ، ولاتغير حاله، ولاتجسد لغير جسده ، ولاانتقل الى غير ماكان عليه ؟ إن هذا لمما كان يجب أن لايجوز على أضعف الناسس علما ، واقلهم فهما ، ولكن ليس هذا بأغرب من قبولكم إن إبليس عرح بعيسي الاله بزعمكم ، ورقى به أعلى جبل وأراه زهرة الدنيا وقال له إن عبدتني ملكتك جميع هذا ، فلما سمع بذلك المسيح من كيد إبليس اللعين عاد من شره واستجار من فتنته بصديام اربعين يوما ، وأربعين ليلة ، فأمسك إبليس عنه فهل لمن حور هذا على ربه و اخبر به عنه مسكة او بقيت بينه وبين التمسك بالحقائق والديانة نسبة ' اليس الاله هو الخالق لابليس والقادر على هالكه متى شماء ، والمالك للارض والسماموات ومسا بينهمسا دون شريك ولاتمييز ، فكيف يخاف من هذه صيفته بعض خلقيه أن يفتنه ؟ أو كيف تحمل ابليس الأرض أو تظله السماء وهو يخاطب ربه ويدعوه الى عبادته ؟ وبعد أن يتيبه على ذلك ويملكه زينة الحياة الدنيا وهي ملكه ومن خلقه ، وربه يخاف فتنته ويستجير منه بالصيام ٢

وكيف يقول إنه يعاقبه في الأخرة بالعذاب الأليم ونار الجحيم وهو لايستطيع أن يخلص نفسه منه ومن فتنته في الدنيا ؟ وهل قدرته في الآخرة الاكقدرته في الدنيا ؟

وكيف تزعم انه سليم من حبائل إبليس وخدعه وهو يخاف على نفسه ويحتاج الى من يسلمه منه وهسو القساهر والخسالق لابليس ، كيف شاء ، والمهلك له اذا شاء ، تعالى الله عما يقول الطالمون علوا كبيرا

وإن الله ـ تعالى ـ بلطفه وحكمته ، وعطفه ونعمته ، بعث

محمدا - صلى الله عليه وسلم - فختم به الرسالة واكمل به النبوة وجعله أخر المرسلين ، وبعته الى جميع العالمين ، ففضاله بهذه الدرجات الرفيعة ، وابقى شريعته الى يوم الدين ، واكرممه بهده المنة العظيمة . بعثه على حين فتسرة مسن الرسسل ، ودروسسمسن السبل ، وجهل بالشرائع ، وبعد عن معرفة الأديان والمذاهب وقسد دخل جميعها التبديل والتغيير، وقد خالفت اليهود وسمائر الملل عيسي ابن مريم ـ عليه السلام ـ وردت ما جاء به ، وانكرت مـا دعا اليه ، واختلفت النصاري بعده على فرق ، كلها قد ضلت عن السبيل المستقيم والمنهج القويم ، واظهرت من الجهسالات منا تحيله العقول ، وعبدت المجهوس نيرانهها ، وادعوا لله الصهاحبة والأولاد ، وجعلوا له الأشراك والأنداد فابتعثه الله من خير الأمنم وهم بنو اسماعیل ـ علیه السلام ـ ثم من خیر بنی اسماعیل وهـم قريش قطب العرب وافصحها السنا واخلصها عنصرا وارجحها في معانى الدنيا عقولا ، واتقبها افهاما ، واتمها دهاء ، واعظمها غناء ، واكرمها اخلاقا ، واجودها أكفا وأطيبها أعراقها ، فقهم منفردا فيهم يدعوهم الى عبادة الرحمن ، وخلع الأوثان فخسالفه في ذلك القريب والبعيد ، والعدو والصديق ، فآتاهم بالآيات المعجزات التي لايصم فيهما تمسويه ولاتلبس ، ولاتخييل ولاتحسريف ، مسن انشقاق القمر بحضرة جميع من امن به وكفر ، ممن غاب عنه ومن حضر ، ونبع الماء من بين اصابعه في قدح صغير حتي توضأ منه العدد الكثير ، وتسبيح الحصى في يده ، وحنين الجذع اليه ، وإطعام العدد الكثير من الطعام اليسمير ، ورى الجيش العطيم من الماء القليل الذي لايكفي النفر اليسير ، وإبراء العيون بإمرار اليد عليها وغير دلك من المعجزات التي لوشئنا أن نتتبعها لعظم بــذلك الكتــاب وخرجنا عما قصدنا من الاختصار ، وقد تتابع ذلك في مقامات جمـة بمعاينة جميع الأمة ، والاخبار بالغيوب على وجمه تباين التكهن والاتيان بقصص الماضين ، وذكر الأنبياء المتقدمين على حقيقة ماكانوا عليه ــ مما لايبلغه من أفني عمره في تعلم ذلك ومدارسة أهل العلم به - من غير أن يعلم بمدارسة كتاب ولامذاكرة اصحاب وقد

علم أن مثل هذا لايخفى لمن تناوله وإن رام سيتره وكتميانه . ثيم أكرمه الله \_ تعالى \_ بالمعجز الذي فضاله الله على جميع النبيين والمرسلين وهو القران الذي تحدي به الأنس والجن اجمعين . قال الله تعالى: (قل لئن اجتمعت الأدس والجن على أن يأتوا بمشل هددا القرآن لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)(٢٧) فتحدى بــه العرب والعجم وجميع الأمم ، والعرب في ذلك الوقت اهل فصاحة وبيان وتناه في ذلك الشأن ، فلم يستطع احسد منهم على ان يأتسى بسورة من مثله مع مسااخرجهم اليه خسلافهم له مسن سسفك دمائهم ، وهتك استارهم ، واخذ أموالهم ، والاستيلاء على بلادهم واموالهم ، وخروجهم عن اوطانهم ، ومفارقتهم اباءهم وابناءهـم وإخوانهم وأزواجهم ، وكان إتيانهم بسورة من مثله لو اســـتطاعوا ذلك اسمهل عليهم مسن تسكليف الحسرب ، والصسبر على الم الجراح ، فكيف بالصبر على جميع ما ذكرناه مسع أنه نشساً معهسم وبينهم ، ولم يتعلم مالم يتعلموه ، ولالقى من لم يلقوه ، ولاانفسرد بالدرس دونهم ، والقراءة بينهم ، فقد قرأ غيره ودرس وعلم وتعلم وكتب ، والى زماننا هذا ، لم يستطع احد أن يأتي بسورة من مثل سوره ، ولاباية من أياته ، وهذه أعظم معجزة على يدى نبى لأن كل معجزة كانت قبله قد امتنعت مشاهدتها ، وانقضى وقتها ، وانما ينقل الينا ذكرها ، ونخبر عنها ، والخبس يدخله الصدق والكذب ولولا أن محمد - صلى الله عليه وسلم - أعلمنا بصحتها وهو الصادق لما وقع لنا العلم بوجودها ، ومعجسز القسران بساق بين اظهرنا ، ودائم عندنا ، لاينقطع وقته ولاينقضي الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين ، يدل في كل وقست وأوان على صحة ما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من شريعته ، التي اختارها له ، افضل الشرائع وابينها حسكمة ، واوضلحها احكاما ، واتمها قواما ، فأمرنا \_ صلى الله عليه وسلم \_ بأن نؤمن بالله وحده لاشريك له ولاظهير ، ولاند ولاصساحبة ولاولد ، ونؤمسن بملائكته وكتيه ورسله وأن المسيح عيسى بسن مسريم عبسد ألله ورسوله ، ونؤمن بالبعث بعد الموت ،والحساب والشواب والعقاب

وان من امن بمحمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ويما جاء به فلا بلد له من الجنة ، وأن من كفر به أو بشي، ممها جهاء به فإنه مخلف في النار ، وشرع لنا الأمر بالمعِروف والنَّهي عن المنكر، ، وإقام الصِّلاة وايتاء الزكاة والصيام والحج وجهستاد مسن كفسس ، ، وصسلة الارحـــام، ورغب في التـــواضع والعــــام، والاحســان ، والبـــنل، والتســاوي في الحـــق ، وادأُء الأمانة ، والصدق ، والتناصيف والتخاطف والتعباون على البير والتقوى ، والأخذ بمحاسن الأخلاق في السر والجهر ، والتسزهد في الدنيا والتنفل فيها ، والتجافي عنها ، والاننقاد لها ، وحضسناعلى تعلم العلم واوجب علينا ، وندبنا اليه ، والى الارتحال في طلبه ، والتتبع لدقيقه ، ودفع الشبه المعترضة عليها ، والمعارضة لها ، واعلمنا أن ذلك من أرفع أبواب شريعتنا ، وأفضل ما يصرف اليه همته أولو الفضل منا ، ونهسانا عن المنكر والفحشساء وأتبساع الضلالة والأهواء ، والكبر والخيلاء ، والظلم والعدوان ، والكذب والبهتان واخذ من ذلك كله في خاصته بأبلغ غاية من إتعاب نفسه في العبادة ، وتكلف منها مالم يستطع عليها غيره ممن عاصره واتسى بعده ، ووقايته لأصحابه بنفسه في الحصروب وأوقصات الشهدائد ، واجتناب كل مهانهي عنه مهان المأشهم وقبيح الأحوال ، ومذموم الخلال من حيث لو كان من امة توارثوا الشرائع من أول الأزمان ثم لم ينتقلوا عنها ولاتبدلوا بها بل دونوا فيها الدواوين وصنفوا فيها التصانيف والتواليف ، وكثر فيها علماؤهم وائمتهم ، وكثر الوارث لذلك عنهم ممسن قسطع عمسره بقسراءة ذلك ودرس كتبها ، وملازمة علمائها لقصر عما ظهر منه من صحيح الأحكام ورفيع الأحوال، والاصابة في الأقوال والأفعال ، والتصرف والاعطاء ، وجميع الحركات والسكنات واللحظات وذلك كله مما يشهد عنه من فهم معانيه وتأمل في ذلك مقاصده وعرف وجه الصواب فيها ، وأنه مسن عند الله الذي يوفق أنبياءه ، ويرشسد رسسله وأولياءه ، ويشرع لهم الشرائع التي تشمهد بصدقهم صحتها وتبين الحكمة في تفاصيلها وجملها .

وكان ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ مسع ذلك ـ متقللا مسن الدنيا ، مؤثرا غيره بهسا حين تعسسنرها ووقسست الشسيح بيسيرها ، مطرحا لها ، معرضا عنها حين إقبالها مع عظيم ما فتح عليه منها وبسط له فيها ، يبثها في أهل ملته والمستحق لها مسن غيرهم لم يمنعهم انحرافهم عنه ، وتكذيبهم له من اتيانهم العسدل، وانصافهم بالقول والفعل ،وكان حظه وحظ أهله وأقاربه من الدنيا وما فتح عليه منها أقل حظ ،لم يشبع هو وأهله من طعام نسلائة أيام متوالية ولالبس ولا البسهم ألا أخشن الثياب ، ولاسكن ولا اسكنهم الا أدون المساكن ، ولايدعي محالا ولايقول أنه يعلم من الغيب الا ماعلمه ألله تعسلى ، فان سئل عن غيره صرف علمسه إلى ألله ما المنفرة ، واعلمنا أنه لايغفر الذنوب ألا ألله ، ولايؤاخذ بها للسائل بالمغفرة ، واعلمنا أنه لايغفر الذنوب ألا ألله ، ولايؤاخذ بها سواه ، يجالس العبد ، ويزور الضعيف، ويرحم الصغير ، ويوقسر الكبير

لو جاز عليه مع ذلك الكذب لجاز على مسوسى وعيسى وسائر الانبياء ، فإنا لانعلم صدقهم ، ولاميزنا ما جاؤوا به من الحق ممسا جاءنا به الكاذبون والمتخيلون من الباطل والكذب الا بمسا ظهر على ايديهم من الآيات البينات ، وما أتى به محمد - صلى الله عليه وسلم - ابين واوضح ، واتم وابلغ ، ولو جاز لكم أن تقولوا : إن ماأتى به محمد من جملة التخيل لجاز للدهرية والفلاسفة والبراهمة والثنوية الذين يكذبون الرسل أن يقولوا : أن جميع ما جاء به موسى وعيسى وسائر الانبياء - عليهم السلام - مسن ذلك الباب وهسو قولهم ، ولما كذبتهم أياتهم ومعجزاتهم ، ووجب عليهم تصديقهم لزمكم وجميع الأمم تصديق محمد - عليه السلام - فما جاء به أبين وأظهر وأعظم .

وإذك أيها الراهب الذي تحرص على تخليصك من الضلالة أن سمعت نصحنا لك وأطعتنا فيما به أمرناك وردت الآخرة في جملتنا من اتباع محمد عليه السلمالام النباع محمد الكرم

فتسعد بشفاعته ، وتشرب من حوضه ، وتسكن الجنة معه ، ونحسن نسسال الله – تعسالى – ان لا يعسدل بنا عن الطسريقة المثلى ، ولا يصرفنا عن سبيل الهدى ، وأن يستنقنك من مكائد إبليس التسي انت فيها متورط ، وبحبائلها متعلق ، وبخدعها متحير ، من تمادى عليها نال الشقوة ، وطول الحسرة في عرصة القيامة ، ويوم الندامة ، يوم لاينفع نصح ، ولايقبل عذر (ويوم يعض الظالم على يديه) (٢٨) (ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا) (٢٩) ولامستقر يومئذ الا الجنة أو النار ، فمن أمن وعمل صالحا فالجتة مأواه ، ومن جعل اله صاحبة أو ولدا فدرك النار مثواه ، أعاننا الله منها ، وأماتنا على الاسسلام البعد عنها.

فلا يغرنك - ايها الراهب - حظوتك عند اهل ملتك ، ومكانتك في مكانك ، واستجلاف نفوسهم ، واستمالة قلوبهم بالفاظ تزخرفها ، لا تعلم معانيها ، ولا تعرف حقيقة المراد بها ، ولا مقتضى القول فيها من قولك : «الجواب الروحاني ، والكلام الألهي » وما اشبه ذلك مسن الفاظ كثيرة سمعتها فنقلتها إلى غير موضعها ، واستعملتها على غير وجهها ، فإنك لو سئلت عن مقتضى ذلك لاسلمتك عدم معسرفتك الى العي والحصر والعجز عن التقدم والتأخر ، فإن استعمالك لها على غير وجهها دليل على جهلك بها .

فإن قبلت نصحى ، وسمعت موعظتي ، اخرجناك بعون الله مسن ظلمة الجهل الى نور العلم ومن حيرة الشك إلى تيقن الحق ، واريناك من طرق الاستدلال ، وتمييز البراهين ما يشرح صدرك ، وينور قلبك وتعلم به الحقائق ، ومعاني هذه الالفاظ التي انت بها معجب ومخطىء في ايرادها على غير وجهها ، وتتيقن انها من اقسل ابواب الكلام ، واضعف ما يتمسك به نوو الاحسلام ، وإن ابيت إلا الاستكبار والعتو ، والاصرار والغلو ، والالحساد والطغيان ، والعناد والعصيان ، فانك لن تعجز ربك ، ، ولن تنجو من ننبك وننوب مسن اتبعك وضل بك ، والكلام بغير علم في الدين كنب وإفك على رب العالمين ( ومن اظلم ممن افترى على الله كنبا اولئك يعرضون على العالمين ( ومن اظلم ممن افترى على الله كنبا اولئك يعرضون على

ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء النين كنبوا على ربهم الالعنة الله على الظالمين ) (٣٠)

فلا تؤثر على خلاص نفسك ، وخلاص من تبعك شيئا من عرض البنيا وزخرفها ، فإنك لا ينفعك جهل من اغتر بك فيها يوم الورود على ربك .

وقد أودعنا صاحبيك الواردين علينا سرا وجهرا، وبدءا وعودا مسا نعتقده مما أعزنا الله به من الأسلام، وخصنا به مسن بين الأنام، وأكرمنا به من اتباع نبينا محمد — صلى الله عليه وسلم — (قسل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بسأنا مسلمون) (٣١) « فقسل تعسالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» (٣١) والله نسأله أن يهديك ويهدي بك مسن قبلك فتفوز بأجورهم وتكون سسببا الى استنقانهم، فأنت — فيما بلغنا — مطاع فيهم (والسلام على من اتبع الهدى) (٣٣).

كمل جواب الفقيه الأجل القاضي الأعدل ابي الوليد الباجي \_ رحمه الله وغفر له ونصر وجهه \_ بمنه وكرمه وجهوده ، إنه ذو رحمسة واسعة ورب غفور.

## رسالتا المعز لدين الله الفاطمي الى الامبراطور البيزنطي بشأن كريت والى كافور الاخشيدي حول الشأن ذفسه (٣٤)

فصل من كتاب كتب به المعز (صلع) الى طاغية الروم في امسر اهسل اقرطيش

قال : وكان طاغية الروم قد رغب الى أمير المؤمنين المعز لدين الله (ص) في الموادعة ، وبذل له على ذلك اموالا ، وكانت رغبته اليه في الموادعة مدة طويلة أو أبدية إن وجد ذلك ، فرأى الامام لما تبين له أن ذلك خير للاسلام والمسلمين وليستجمعوا فيقووا على حرب المشركين ، أن أجابه إلى موادعة خمس سنين .

ثم اتصل به بعد ذلك ، وقبل أن تنقضي مدة الموادعة ، أنه أرسل الدمستق \_ الذي هو أقرب رجاله درجة اليه وأخصهم به \_ في عدة من السفن كثيرة وجيوش ثقيلة حتى أناخ بها على جزيرة أقرطيش ، وهم في دعوة بني العباس . فلما حل بهم من ذلك ما لا قوام لهم به ، وعلموا أنه ليس عند بني العباس نهضة ولا لهم لديهم نصرة ، أرسلوا مركبا فيه رجال من قبلهم مع وجه من وجوهم الى أمير المؤمنين المعز لدين الله يستغيثون به ويسألونه استنقاذهم وأغاثتهم فلم ير صلوات الله عليه \_ وإن كانوا تنكبوا عنه \_ أن يخيب فلم ير صادوات الله عليه \_ وإن كانوا تنكبوا عنه \_ أن يخيب رجاءهم عنده ، ولا أن يسلمهم للمشركين . فأمر عندما أتصل به خبرهم وقبل أن يصل اليه رسولهم ، بالأخذ في الأهبة والعدة ليكون خبرهم وقبل أن يصل اليه رسولهم ، بالأخذ في الأهبة والعدة ليكون غفوذ الأساطيل اليهم في أول زمان الامكان . ثم قدم الرسسول عليه وادى عنهم ماأرسلوه به اليه .

فراى أن ينبذ الى المشرك عهده كما أمر الله (تع) بذلك في كتابه، إن هو أصر على حربهم، وأمر بكتاب في ذلك اليه، وأملا وعلى الكاتب بحضرة من بين يديه بكلام ما سمعت أجزل ولا أبلغ منه.

فقال بعد أن خيره بين أن يقلع عن حرب أهل أقرطيش وبين أن ينبذ اليه عهده \_ كما نبذ رسول الله (ص) ألى مشركي العرب عهدهم وأرسل عليا ببراءة فقرأها في الموسم عليهم \_ ولقول الله أصدق القائلين :" وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ اليهم " (٣٥) .

ثم قال له في كتابه (عم):

ولاترى أن دعرة أهل أقرطيش قبل اليوم الى غيرنا وقد أنابوا اليوم الينا واستغاثوا بنا ، مما يوجب لك عندنا تمام الموادعة بتركهم اليك وترك اعتراضك فيهم . إن امتناع أهل الباطل من أهمل الحق ليس بمزيل حقهم وإن تغلبوا عليه دونهم ، بل هو لهم بتصيير الله (تع) أياه اليهم . فأقرطيش وغيرها من جميع الأرض لنا ، بما خولنا الله منها وأقامنا له فيها ، أطاعنا منها من أطماع وعصمانا ممن عصى، وليس بطاعتهم يجب لنا أن نملك ولابعصيانهم يحق علينا أن نترك ، ولو كان ذلك لكان الأمر اليهم لا لله (تع) الذي خولنا ولا لنا ، إن شاؤوا أعطونا وإن أحبوا منعمونا ، كلا ! إن ذلك لله الذي له مما في السموات وما في الأرض وهو الذي أصطفانا وملكنا وأعطانا ، ولو كان ذلك للخلق لما وسعنا قتال من أمتنع منهم ولا رد مما انتمزعوه بالغصب من أيدينا أذا أقدرنا الله على ذلك وبه قوانا .

فإن قلت انت غير ذلك ، وانت ترى ما في يديك لك ، فقد كان رومانس تغلب عليك وعلى أبيك من قبلك ، شم دارت لكما عليه الدائرة. فإن رايت أن من احتجز شيئا وتغلب عليه فهو له دون صاحب الحق الذي ملكه ، فلم يكن لك ولا لأبيك القيام على رومانس ولا انتزاع ماصار اليه من بين يديه فهذه سبيل أهل الحق عندنا ، فإن اعترفت لها فقد أنصفت وإن جهلتها فلم يكن جهلك أياها حجمة على من عرفها . أنصفت وإن جهلتها فلم يكن جهلك أياها حجمة على من عرفها . وعهدك إن تماديت على حرب من أناب الينا منبوذ اليك ، فانظر لنفسك ولأهل ملتك فإنا مناجروك وأياهم الحرب بعون الله لنا وتأييده ، ولاحول ولاقوة إلا به .

وفي مثل ذلك الى صاحب مصر :

قال واستمد أهل أقرطيش هؤلاء صاحب مصر وهم من أهل دعوته

تجمعهم دعوة ال عباس ، ومراكبهم بخيرات بلدهم واطعمتها تمير اهل مصر ، وهداياهم تصل الى عمالها ، فعجز عن نصرتهم . وسأل من ينظر لأمير المؤمنين فيما قبله في ان يكتب اليه (صلع) في اغاثتهم واستنقاذهم ، وارسل قوما كانوا منهم قبله ليسالوا امير المؤمنين (صلع) ويرغبوا اليه في ذلك ، ثم اظهر انه ينصرهم ورمى بعض مراكب في البحر لما اتصل به انكار العسامة عليه للتخلف عن نصرتهم .

فكتب أمير المؤمنين المعـز لدين الله (ص) الى مـن يكاتبـه بمصر جوابا عن كتابه اليه بذلك يخبره أنه قد أمر باخراج الأساطيل وأخذ في عدتها .

وكان فيما كتب به اليه : أن قل لصاحبك : إن الله \_ سبحانه \_ قد خولنا من فضله وامدنا من معونته وتأييده بما نرى انا بحوله وقوته ونصر هلنا واظهارنا على عدونا نكف ايدي الكفرة عما تسطاولت اليه من حرب هذا الصقع والايقاع بأهله . وقد انتهى الينا انك اظهرت الحركة الى الجهاد وامداد هؤلاء القوم بمراكب من قبلك ، وانت لعمري بذلك أجدر لقربهم منك واتصالهم بك وميرهم بلدك وكونهم واياك في دعوة واحدة . ولو اسلمناهم اليك وقعدنا عنهم لما كان لك ولا لهم علينا حجة في ذلك ، ولكنا أثرنا نصرة أمة جدنا محمد (ص) ولم نر التخلف عن ذلك وقد رجونا له ، والقسوا بانفسهم الينا فيه . ونحن لانحول بينك وبين الجهاد في سبيل الله ، ولانمنعك من تمام مسا أملت منه ، فلا يكن مايتصل بك من انفاذ اسساطيلنا يربيثك عن الذي هممت من ذلك ، وأن تخشى على من تبعث به وعلى مراكبك منا ، فلك علينا عهد الله وميثاقه انا لانكون معهم الا بسبيل خير ، وانا نحلهم محل رجالنا ، ونجعل أيديهم مع أيدينا ونشركهم فيما أفاء الله علينا ونقيمهم في ذلك وغير همقام رجالنا ، ومراكبك مقام اساطيلنا حتى يفتح لنا إن شاء الله ، ثم ينصرفوا اليك على ذلك أو يكون من أمن الله وقضائه ما هو فاعله . فاعلم ذلك وتسق بسه منا ، ففسى تسظافر المسلمين على عدوهم واجتماع كلمتهم أعزاز لدين الله وكبت لأغدائه فقد سهلنا لك السبيل ، والله على مانقول وكيل .

فإن وثقت بذلك ورأيت ايثار الجهاد فاعمل على ان تنفذ مراكبك الى مرسى طبئة من ارض برقة ، لقرب هذا المرسى من جزيرة اقسرطيش ، ويكون اجتماعهم مع اسساطيلنا بهدذا المرسى مسستهل ربيع الأخسر بتوفيق الله وقوته وتأييده وذصره وعونه.

والا ترى ذلك فقد ابلغنا في المعذرة اليك والنصيحة لك ، وخرجنا مما علينا اليك . ونحن بحول الله وتأييده ونصره وعونه مستغنون عنك وعن غيرك ،وعلى عزم وبصيرة في انفاذ اسساطيلنا ورجسالنا وعدتنا وماخولنا الله إياه واقدرنا عليه مما نرى بحوله وقسوته أنا نبلغ بسه مانؤم اليه بذلك ونصمده نحوه . فبسالله نسستعين ، وعليه نتسوكل ، وعلى تأييده نعول ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

### رسالة من الخليفة الحافظ الفاطمي الى روجر المتغلب على صدقلية

( من صبح الأعشى للقلشندي ج ٦ ص ٤٥٨ \_ ٤٦٣ )

من عبد الله ووليه عبد المجيد أبي الميمون الامام الحافظ لدين الله المير المؤمنين الى الملك بجزيرة صقلية وانكورية وانطالية وقلورية وسترلو وملف وما انضاف الى ذلك ، وفقاه الله في مقاصده ، وارشده الى العمل بطاعته في مصادره وموارده .

سلام على من اتبع الهدى ، وامير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، ويسأله أن يصلي على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ، صلى الله عليه وعلى أله الطاهرين ، الأنمة المهديين ، وسلم تسليما •

أما بعد عرض بحضرة أمير المؤمنين الكتاب الواصل من جهتك ، ففض ختامه واجتلى • وقرىء مضمونه وتلي ، ووقعت الاصاخة الى فصوله ، وحصلت الاحاطة بجمله وتفاصيله • والاجابة تاتي على أجمعه ، ولا تخل بشيء من مستودعه •

اما ما افتتحته به من حمد الله تعالى على نعمه ، وتوسيعك القول فيما اولاك من إحسانه وكرمه ، فان مواهب الله تعالى ومننه التسي جعل تواليها اختبار شكر العبد وامتحانه على انه بخائنة الأعين وما

تخفي الصدور عليم. وهو القائل فيمن أثنى عليهم، (أولئك النين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهمم مغفرة وأجرر عظيم (٣٦) لايزال مضاعفها ومرادفها ومتبعا سالفها أأنفها ، وهو يوليها كلا من عبيده بقدر منزلته عنده ، ويخص أصفياءه بأوفى مما تمناه الأمل المبالغ

ووده ، والله تبارك وتعالى يمنح أمير المؤمنين وأباءه الأئمة الراشدين ما غدت مستقدمات الحمد والشكر عند لوازمه مستأخرة ، اذ كان أفردهم دون الخليقة أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم معها الآخرة. واختصهم من حبائه بما لايحصيه عدد،وخولهم من آلائه بما لايقوم بشكره أحد.

واما ما ذكرته ، من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجربة لما شرحت من عدوان اهلها وعدولهم عن طرق الخيرات وسبلها ، واجترائهم في الطغيان على أسباب لايجوز التغافل عن مثلها واستعمالهم الظلم تمردا ، وتماديهم في الغي تباهيا في الباطل ، وغلوا يأسا من الجزاء لما استبطئوه ، فإن من كانت هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائية ، وخليق أن يأخذه الله من مأمنه اخذة رابية ، كما أنه من كان من أهل السلامة وسالكا سبيل الاستقامة ، ومقبلاعلى صلاح شأنه ، وغير متعد للواجب في سره واعلانه ، تعين أن توفر من الرعاية سهمه، وتجزل من العناية نصيبه وقسمه ويؤمن ما يقلقه ويزعجه ، ويقصد بما يسره ويبهجه ،ويصان عن أن يناله مكروه ، ويحمى من أنى يلم به ويعروه .

وأما شكرك لوزيرك الأمير تأييد الدولة وغضدها عز الملك وفخره نظام الرياسة أمير الأمراء ، فإن من تهدنب بتهدنيبك وتخلق بأخلاقك وتأدب بتأديبك لا يذكر منه إصابة المرامي، ولا يستغرب عنده نجح المساعي، وواجب عليه أن لا يجعل قلبه إلا متسوى للنصائح، وأن لا يزال عمره بين غاد في المخالصة

واما المركب العروس ووصول كتاب وكيله ذاكرا ما اعتمده مقدم اسطولك من صونه وحمايته ، وحفظه ورعايته ، واعادة ما كان أخذ منه قبل المعرفة بأنه جار في الديوان الخاص الحافظي ، ففعل يجمسل عنك صدره ، ويليق بك أن ينسب إليك ذكره وخبره ، ويدل على علم اصحابك برايك وإحكام معاقدة المودة ، ويعرب عن إيثارك إبرازها كلما تقادم عهدها في ملابس بهجة مستجدة ، وهذا الفعل من خلائقك

الرضية غير مستبدع ، وقد نخرت منه عند اميرالمؤمنين، ماحصل في اعز مقر واكرم مستودع ، لاجرم أن أوامسره خسرجت الى مقسمي أساطيله المظفرة بما يجنيك ثمرة ما غرسته ، ويعلي منار ثنائك الذي قدرته على أقوى أصل اسسته ، وقد نفنت مراسميه بإجرائك على غلاتك المستمرة في المسامحة بما وجب للديوان عما وصسل بسرسمك على مسراكبك ، وبسرسم الأمير تساييد الدولة وزيرك ، والرسسولين الواردين عن حق الورود الى ثغر الاسكندرية ، حماه الله تعالى ، ثم الى مصر ، حرسها الله تعالى ، وحق الصدور عنها وكل ما يصل من جهتك فعلى هذه القضية •

واما شكرك على الاسرى النين امر امير المؤمنين بأطلاقهم إجابة لرغبتك ورسم بتسييرهم إليك محافظة على مرادك وبغيتك فسأوزعنا شعارهم انهم عتقاء شفاعتك وارقاء منتك ، فذلك من الدلائل على ما ينطوي عليه من جميل الراي وكريم النية ومن الشواهد بأنه يوجب لك مالايوجبه لأحد من ملوك النصرانية.

واما سؤالك الآن في إطلاق من تجدد اسره، وإنهاؤك أن ذلك مما يهمك أمره فقد شفعك أمير المؤمنين بالاجابة إليه على ما ألف من كريم شيمته ، وسير إليك مع رسولك من تضمن الثبت ذكر عدته •

وقد علمت ما كان من امر بهرام ووصوله الى الدولة الفاطمية \_ خلد الله ملكها \_ شريدا طائرا ، قد نبت به أوطانه ، وقدفته دياره ، لامال له ولا حال ، ولا عشيرة ولا رجال ، فقبلته أحسان قبول ، وبلغت به في الاحسان ما يزيد على السول ، وغمرته من الأنعام ما يقصر عن اقتراحه كل امل ، وجعلته فواضلها يقلب الطرف بين الخيل والخول ، وكانت أموره كل يوم في نمو وزيادة ، وأحواله توفي على البغية والارادة ، إلى أن جرت نوبة اقتضى التدبير في وقتها أن عنقت به الوزارة ، ونيطت به السفارة ، فوسوس له خاطره ما خهرت زخرفه البطر وزينه ، وصوره الشيطان وحسنه ، وأظهر ما ظهرت أماراته ووضحت أدلته وعلاماته ، فاستدعى قبيله واسرته ، وجذسه وعشيرته بمكاتبات منه سرية ، وخطوط عثسر عليها بالارمنية ،

فكانوا يصلون أول أول إلى أن اجتمع منهم عشرون الف رجل من فارس وراجل ، ومن جملتهم أبناء أخيه وغيرهما من أهله ، فدلوه بالغرور ، وحملوه على ما قضى بالاستيحاش منه والنفور ، وقسووا عزمه فيما يؤدي الى اضطراب الأحوال واختلال الأمور ، فامتعضت العساكر المنصورة مما أساء به سياستهم ، وأبوا الصبر على مسا غير به رسمهم وعادتهم ، فلما رأى أمير المؤمنين ذلك استعظم الحال فيه ، وتيقسن أن التغسافل عنه يقضى بمسا يعسر اسستدراكه وتلافيه ، فكاتب وليه وصفيه الذي ربى في حجر الخلافة ، وسما بــه استحقاقه الى أعلى درج الإنافة ، وحصلت له الرياسة باكتسابه وانتسابه ، وغدا النظر في أمور المملكة لايصلح لغيره ولا يليق إلا به السيد الاجل الأفضل ، وهو يومئذ والى الأعمال الغربية ،وصدرت كتب أمير المؤمنين تشعره بهذا الأمر الصعب ، وتستكشف بــه مــا عرا الدولة من هذا الخطب ، فأجاب دعاءه ولبي نداءه ، وقسام قيام مثله ممن أجزل الله حظه من الايمان ، وجعله جل وعز حسنة هــذا الزمان واختصه بعناية قوية ،وأمده بمسواد علوية ، وأيده باعانة سماوية ،تخسرج عن الاستطاعة البشرية • فجمسم الناس وقسام خطيبا فيهم بأعمالهم على ما يزلفهم عند الله ويحظيهم ، ومحوضحا لهم ما يخشى على الدولة من الأمر المنكر ، فاجتمعوا إليه كاجتماعهم يوم الحشر ، وغصت النجود والأغوار ، وامتلات السهول والأوعار ، وضاقت الأرض على سعتها بالخلائق ، وارتفعت في تــوجههم لطلب المذكور الأعذار والعوائق ، ولم يبق فضاء ، ألا وهو بهم شرق ولاأحد الا وهو منزعج بقصده وعلى تأخر ذلك قلق ، وكان بهرام واصحابه بالاضافة اليهم كالشامة في اللون البسيط ، وكالقطرة في البحر المحيط ، وساروا مع السيد الأجل نحره مسارعين وعلى الانقضاض عليهم متهافتين . فلما شعر بــذلك لم يبــق له قــرار ، ولاذ بــالهرب والفرار، يهجر المناهل ويطوى المراحل ويرى الشرود غنما، ويعد السلامة حلما . واستقرت وزارة أمير المؤمنين لهذا السيد الأجل الإفضل الذي لم تزل فيه راغبة ، وله خاطبة ، ونحو توليه اياها متطلعه ، والى نظره فيها مبادرة متسرعة ، ولم تنفك لزينة دستها

مستبطئة وفي التلهيف على تساخر ذلك معيدة مبيدئة ، فسأحسن الى الكافة قولا وفعلا ، وعمل في حـق الدولة مـا لم يجعـل له في الوزراء شبها ولا في الملوك العظماء مثلا ، وغدا للملة الحنيفة حجة وبرهانا ، واولى الأولياء اعزازا وتكريما ، والأعداء اذلالا واهوانا وصان الخلافة عن نفاذ حيلة وتمام غيلة، ومخادعة ماكر ، ومخاتلة غادر ، فلذلك انتضاه امير المؤمنين حساما باترا ماضي الغدرار ، واجتباه هماما في المصالح لايطعم جفنه غير الغرار ، واصطفاه خليلا وظهيرا لتساوي باطنه وظاهره في الصفاء ، واستخلصه لنفسسه لمفساخره الجمة التي ليسمبها من خفاء ، وانتظمت الأمسور بكفالته في سسلك الوفاق ، وعمت الخيرات بوزارته عمسوم الشسمس بسأنوارها جميع الأفاق ، فسعدت بنظره الجدود ، وتظاهرت ببركاته الميامن والسعود واصبح غصن المعالى بيمنه مورقا ، وعلى الملة من يمن أرائه تمائم من مس الحواد ثورقي ، فآثاره توفي على ضياء الصباح ، وعرمساته تزري بمضاء المهندة الصفاح ، وماشره تفوت شاو الثناء وغاية الامتداح ، فالله تعالى يحفظ النعمة على الخلافة الحافظية ، ويوزع شكره على سبوغها كافة البرية بكرمه وفضله ومنه وطوله.

ولما امعن بهرام في الهرب وجدت العساكر المنصورة وراءه في المطلب وضاقت عليه المسالك ، وتيقن انه في كل وجهة يقصدها هالك ، عاد لمكارم الدولة وعواطفها وسأل امانا على نفسه من متالفها ، فشملته الرحمة وكتب له الأمان فعاودته النعمة ، واختلط بسرجال العسساكر المنصورة ، وصار حظه بعد أن كان منحوسا من الحظوظ الموفورة. وأما اعتذار الكاتب عما وجه اليه بأن من الكلام ما أذا نقل من لغسة الى لغة أخرى اضمطرب معناه فاختل معناه ، ولاسسيما أن غرس فيه لفظ ليس في إحدى اللغتين ، فقد أبان فيما نسب اليه السهو فيه عن وضوح سببه ، وقد قبل عذره ولم تفك يده على التمسك به •

وأما ما سيرته الى خزائن أمير المؤمنين تحفة وهدية ، وأنبت به عن همة بدواعي المجد ملية ، فأنه وصل وتسلم كل صنف منه متولي الخزائن المختصة به بعد عرضه على التبت المعطوف كتسابك عليه

وموافقته ،وقد أجري رسولك في إكرامه وملاحظته على أفضل مسايعتمد مع مثله بمنزلة من ورد من جهته ، وعلى قسدر مسن وصل برسالته وقد سير أمير المؤمنين مسن أمسراء دولته ، ووجسوه المتقدمين بحضرته ، الأمير المؤتمسن للنصبور المنتجب ، مجسد الخلافة ، تاج المعالي ، فخر الملك ، مبولي الدولة وشسجاعها ، ذا النجابتين ، خالصة أمير المؤمنين ، أبا منصور جعفرا الحافظي ، رسولا بهذه الاجابة ، لما هو معروف من سيداده ، ومتوصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعتماده ، والقسى إليه مسايذكره ويشرحه ، وعول عليه فيما يشافه به ويوضحه ، وأصحبه من سجاياه والطافه ما تضمنه الثبت الواصيل على يده ، إبانة لمحلك عنده وموقفك منه ، ومكانك لديه ، وأمير المؤمنين متطلع الى ورود كتبك متضمنة من سار أنبائك وطيب أخبارك ما يسكن الى معرفته ، ويثق بعلم حقيقته ، فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى ويثق بعلم حقيقته ، فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله تعالى و

#### تعميم صدر عن يوسف بن تاشفين بشأن اتخاذه للقب أمير السلمين

(من الحلل الموشية ص ٢٩ ـ ٣٠)

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد الكريم وعلى أله وصحبه وسلم

من امير المسلمين، وناصر الدين، يوسف بن تاشفين • الله الاشياخ والاعيان والكافة والخاصة من اهل « الفلانه » ادام الله كرامتهم بتقواه ، ووفقهم لما يرضاه • سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته •

اما بعد: حمداً لله اهل الحمد والشكر ، ميسر اليسر ، وواهب النصر ، والصلاة على محمد المبعوث بنور الفرقان والذكر ، وأنا كتبناه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله ، في منتصف محرم سنة ست وستين واربعمائة ، وأنه لما من الله علينا بالفتح الجسيم ، وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة ، برود النعيم ، وهدانا وهداكم الى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم ، صلى الله عليه وعلى اله افضل الصلاة وأتم التسليم ، رأينا أن نخصص عليه وعلى اله افضل الصلاة وأتم التسليم ، رأينا أن نخصص انفسنا بهذا الاسم ، لنمتاز به عن سائر أمراء القبائل ، وهو « أمير المسلمين وناصر الدين » فمن خاطب الحضرة العلية السامية ، فليخاطبها بهذا الاسم أن شاء الله تعالى ، والله ولي العدل بمنه وكرمه ، والسلام ،

### رسالة جوابية من المتوكل على الله بن الأفطس الى الفوذسو السادس

( من الحلل الموشية ص ٣٦ - ٣٧ )

وقد وصل الينامن عظيم الروم كتاب مدع في المقادير ، وأحكام العزيز القدير ، يرعد ويبرق ، ويجمع تارة ويفرق، ويهدد بجنوده الوافسرة ، واحواله المتضافرة ، ولو علم أن لله جنودا أعز بهم ملة الاسسلام ، وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام :

" اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سببيل الله ولا يخافون لومة لائم(٣٧) " ، بالتقوى يعسرفون ، وبالتوبة يتضرعون وينصرون ، ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فباذن الله وليعلم المؤمنين (٣٨) " وليميز الله الخبيث من الطيب (٣٩) " وليعلمان المنافقين (٠٤) "

واما تعييرك للمسلمين فيما وهن من احسوالهم ، وظهر من اختلالهم ، فبالذنوب المركوبة ، والفرقة المكتوبة ، ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الاملاك ، لعلمت أي صاب اذقناك ، كما كانت اباؤك مع أبائنا تتجرعه ، فلم تزل تذيقها من الحمام ، وضروب الآلام ، شر ما تراه وتسمعه ، واداء المال تتوزعه ، وبالامس كانت قسطيعة المنصور (١٥) على سلفك اهداء ابنته اليه ، مع الذخائر التي كانت تفد في كل عام عليه •

واما نحن ، وان قلت اعدادنا ، وعدم من المخلوقين استمدادنا ، فما بيننا وبينك بحر نخوضه ، ولا صعب نروضه ، الا سيوفا تشهد بحدتها رقاب قومك ، وجلادا تبصره في ليلك ويومك ، وبالله تعالى وملائكته المسومين ، نتقوى عليك ، ودستعين ، ليس لنا سسوى الله

مطلب ، ولا لذا الى غيره مهرب ، ومسا « تسربصون بنا إلا إحسدى الحسنيين(٤٧) »: نصر عليكم ، فيالها من نعمة ومنة ، أو شسهادة في سبيل الله ، فيالها من جنة ، وفي الله العوض مما به هددت ، وفسرج يبتر ما مددت ، ويقطع بك فيما أعددت .

## رسالة المتوكل على الله بن الأفطس الى يوسف بن تاشفين يستنجد به

#### ( من الحلل الموشيه ص ٣٤ \_ ٣٥ )

لما كان نور الهدى \_ ايدك الله \_ دليلك ، وسبيل الخير سبيلك ، ووضحت في الصلاح معالمك ، ووقفت على الجهاد عزائمك ، وصحح العلم بأنك لدولة الاسلام أعز ناصر ، وعلى غزو الشرك اقدر قادر ، وجب أن تستدعى لما أعضل الداء ، وتستغاث فيما أحاط بالجزيرة من البلاء.

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط تسلطها واعتدائها وشدة ظلمها ، واستشرائها ، تلاطف بالاحتال وتستنزل بالاموال ويخرج لها من كل نخيرة ، وتسترضى بكل خطيرة •

ولم يزل دابها التشطط والعناد ،ودابنا الاتعان والانقياد ، حتى نفد الطارف والتلاد ، واتى على الظاهر والباطن النفاد ، وايقنوا الآن بضعف المنن ، وقويت اطماعهم في افتتاح المدن ، واضرمات في كل جهة نارهم ، ورويت من دماء المسلمين اسنتهم وشفارهم ، ومن اخطأه القتل منهم ، فإنما هم في ايديهم اسارى وسبايا يمتحنونهم بأنواع المحن والبلايا ، وقد هموا بما ارادوه من التوثب ، واشرفوا على ما أملوه من التغلب ، فيالله ، وياللمسلمين ، ايسلطو هكذا بالحق الافك ، ويغلب التوحيد الشرك ، ويظهر على الايمان الكفر ، ولايكشف هذه البلية إلا النصر •

الا ناصرا لهذا الدين المهتضم ، الا حاميا لما استبيح من حمي الحرم ؟ وانا لله على ما لحق عبيده من ثكل ، وعزه من ذل ،فانها الرزية التي ليس مثلها بلاء •

ومن قبل هذا ماكنت خساطبتك ، أعزك الله بسالنازلة في مدينة قورية (٢٦) ، أعادها الله للاسلام ، وأنها مؤننة للجزيرة بالخلاء ولمن فيها من المسلمين بالجلاء ،ثـم مسارّال ذلك التخسانل والتسبير يتزايد ، حتى تخلطت القضية ، وتضاعفت البلية ، وتحصلت بيد العدو مدينة سرية (٤٤) ، وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصين والامتناع ، وهي من المدينة كنقطة الدائرة ، تسدركها مسن جميع الجهات ، دائرة بنواحيها ، ويستوى في فء الارض بها قساصيها ودانيها ، وما هو إلا نفس خافق ، ورمق زاهق ، استولى عليه عدو مشرك ، وطاغية منافسق ، ان لم تسدركوها بجمساعتكم عجسسالا ، وتبادروا ركبانا ورجالا ، وتنفروا نحسوها خفسافا وثقسالا ، ومسا احضكم على الجهاد بما في كتاب الله ، فسانكم له أتلى ، ولا بمسا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانكم الى معرفته أهدى ، وفي كتابي هذا (الذي يحمله اليكم) الشييخ الفقيه الواعظ (مسائل مجملة )يفصلها ويشرحها ، ومشتمل على نكت هو ببينها لكم ويوضحها فإنه ـ لما توجه نحوك احتسابا ، وتكلف الشقة الدك طالبا ثوابا \_ عولت على بيانه ، ووثقت بقصاحة بيانه ، والسلام.

#### رسالة من الفونسو السادس الى المعتمد بن عباد وجواب المعتمد عليها

( من الحلل الموشية ص ٣٨ \_ ٤١ )

من الكنبيطور ، ذي الملتين ، الملك الفاضل ، الأنفذش بن شانجه ، الى المعتمد بالله سدد الله أراءه ، وبصره مقاصد الرشاد : سلام عليك ، من مشيد ملك شرفته القنا ، ونبتات في ربعه المنى ، فاعتز الرمح بعامله ، والسيف بساعد حامله ، وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة وأقطارها ، وما مار بأهلها حين حصارها ، فأسلمتم أخوانكم ، وعطلتم بالدعة زمانكم ، والحذر من أيقظ باله ، قبل الوقوع في الحبالة ، ولولا عهد سلف بيننا ، نحفظ نمامه ، ونسعى بنور الوفاء أمامه ، لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده ، ووصل رسول الغزو ووارده ، لكن الانذار ، يقطع الأعذار ، ولا يعجل الا من يخاف الفوت فيما يرومه ، أو يخشى الغلبة على ما يسومه ، وقد حملنا الرسالة فيما يرومه ، أو يخشى الغلبة على ما يسومه ، وقد حملنا الرسالة واليكم القرمط البر هانس ، وعنده من التسديد الذي يلقى به امثالك ، والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك ، مما أوجب استنابته فيما يدق ويجل ، وفيما يصلح لافيما يخل وانت عندما تأتيه من أرائك ، والنظر ويجل ، وفيما يصلح لافيما يخل وانت عندما تأتيه من أرائك ، والنظر بعد هذا من ورائك ، والسلام عليك ، يسعى بيمينك وبين يديك .

ولما وصل هذا الكتاب الى المعتمد بن عباد ، جاوب عنه بخطه من نظمه ونثره ، بما نصه:

الذل تأباه الكرام وديننا لك ما

لك ما ندين به من البأساء سمناك سلما ما اردت وبعد ذا نغزوك في الاصباح والامساء

الله اعلى من صليبك فادرع لكتيبة حطمتك في الهيجاء

سوداء غابت شمسها في غيمها فيحسدماء فجرت مدامعها بفيض دماء مابيننا الا النزال وفتنة قدحت زناد الصبر في الغماء

فلتقدمن اذا لقيت اسنة زرقا ترى بالوجنة الوجناء

#### في أبيات كثيرة.

وبعد ذلك : من المنصور بفضل الله ، المعتمد على الله ، محمد بسن المعتضد بالله ، أبى عمرو بن عباد ، ألى الطاغية الباغية انفذش بسن شانجة ، الذي لقب نفسه بملك الملوك ، وسماها بذى الملتين ، قلم الله دعواه.

#### سلام على من اتبع الهدى ، اما بعد :

فإنه أول ما نبدأ به من دعواه ، أنه « ذو الملتين » والمسلمون أحق بهذا الاسم ، لأن الذي تملكوه من أمصار البلاد ، وعظيم الاستعداد ، ومجبى المملكة ، لاتملكه قدرتكم ، ولاتعرفه ملتكم ، وانما كانت سنة سعد أيقظ منها مناديك ، وأغفل عن النظر السسديد جميل مباديك ، فركبنا مركب عجز نسسخه الكيس ، وعاطيناك كؤوس دعة ، قلت في اثنائها : ليس ، ولاتستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالك ، وأنا لنعجب من استعمالك برأي لم تحكم أنحاؤه ، ولاحسسن انتحاؤه ، واعجابك بصنع وافقتك فيه الأقسدار ، واغتسررت بنفسسك اسسو الاغترار ، أما تعلم أنا في العدد والعديد ، والنظر السديد ، ولدينا من كماة الفرسان ، وجيل الانسسان ، وحمساة الشسجعان ،يوم يلتقسي الجمعان ،رجال تدرعوا الصبر وكرهوا الكبر ، تسيل نفوسهم على حد الشفار،وتتعاهم الهام في القفار (٤٠) يديرون رحى المنون بحركات العزائم ، ويشفون من خبط الجنون بخواتم العزائم (٢٤) قد اعدوا لك

ولقومك جلادا ، رتبه الاتفاق ، وشفارا حدادا ، شحذها الاصفاق ، وقد يأتي المحبوب من المكروه ، والندم من عجلة الشرور ، نبهت مسن غفلة طال زمانها ، وايقظت من نومسه تجدد امسانها ، ومتسى كانت لاسلافك الاقدمين مسع اسسلافنا الاكرمين يد صساعدة ، او وقفة متسماعدة ، الا ذل تعلم مقداره ، وتتحقق مثاره ، والذي جسراك على طلب ما لا تعركه قوم كالحمس : « لايقاتلونكم جميعا الا في قسرى محصنة او مسن وراء جد ر (٤٤) » ، ظنوا المعاقل تعقل ، والدول لاتنتقل ، وكان بيننا وبينك من المسالمة ، مسا اوجب القعسود عن نصرتهم ، وتدبير امرهم ، ونسأل الله سبحانه المغفرة فيما اتيناه في انفسنا وفيهم ، من ترك الحزم ، واسلامهم لاعاديهم ، والحمد لله الذي جعل عقوبتنا توبيخك وتقسريعك ، بمسا الموت دونه ، وبالله نسستعين عليك ، ولانسستبطىء في مسسيرتنا اليك ، والله ينصر دينه الكريم : « ولو كره الكافرون » (٨٤)، والسلام على من علم الحق فاتبعه واجتنب الباطل وخدعه.

## رسالتا استصراخ من المعتمد بن عباد الى يوسف بن تاشفين وجواب يوسف عليهما

( من الحلل الموشية ص ٤٥ ـ ٥٠ ) دسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

الى حضرة الامام ، امير المسلمين ، وناصر الدين ، محيي دعوة الخليفة ، الامام امير المسلمين ، ابى يعقوب يوسف بن تاشفين .

من القائم بعظيم اكبارها، الشاكر لاجلالها، المعظم لما عظم الله من كريم مقدارها، اللائذ بحرمها، المنقطع الى سمو مجدها، المستجير بالله، وبطولها، محمد بن عباد.

سلام الله الكريم يخص الحضرة العلية ، المعظمة السامية ، ورحمة الله وبركاته .

وكتب المنقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى الأولى سنة تسع وسبعين واربعمائة ، وانه ايد الله امير المسلمين ، ونصر به الدين ، انا نحن العرب في هذه الاندلس ، قد تلفت قبائلنا ، وتفرق جمعنا ، وتفيرت انسابنا ، بقطع المادة عنا مسن معيننا ، فصرنا شعوبا لاقبائل ، واشتاتا لاقرابة ولاعشائر ، فقل ناصرنا ، وكثر شامتنا ، وتوالي علينا هذا العدو المجرم اللعين انفنش ، واناخ علينا بخلكله ، ووطئنا بقدمه ، واسر المسلمين ، واخد البلاد والقلاع والحصون ، ونحن اهل هذه الاندلس ليس لاحد منا طاقة على نصرة جاره ، ولااخيه ، ولو شاؤوا لفعلوا ، الا أن الهوان منعهم عن ذلك ،

وقد ساءت الأحوال ، وانقطعت الأمال ، وانت ايدك الله ، ملك المغرب ابيضه وأسوده ، وسيد حمير ، ومليكها الأكبر ، واميرها وزعيمها (٤٩) ، ونزعت بهمتي اليك ، واستنصرت بالله شم بلك ، واستغثت بحرمكم ، لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر ، وتحيوا شريعة الاسلام وتذبوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام ، ولكم بذلك عند الله الثواب الكريم ، والأجر الجسيم ، ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، والسلام الكريم على حضرتكم السامية ، ورحمة الله تعالى وبركاته

الى الملك المؤيد بفضل الله أمير المسلمين ،وناصر الدين ،وزعيم المرابطين ، أبي يعقوب بن تاشفين نور الله به الآفاق ، وجمع به الجيوش والرفاق.

من الملك المفضل بنعمة الله ، المستجير برحمة الله ، المعتمد على الله ، محمد بن عباد ، سلام على حضرةتجرد ايمانها ، واشتهر امانها ، أما بعد :

فإن الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف، وحرم مسالك الشتات ودواعي الاختلاف، وانعم على عباده بسامير جديد «وقوم أولى بأس شديد »(٥٠) وتطول علينا بمعلوم جدك، ومشهور جدك، وقد جعلك رحمة يحيي غيثها ربوع الشريعة، وخلقك سلما الى الخير وذريعة، وقد طراً على الاسلام حادث أنسى كل هم، وهمت النكبات بوقوعه وهم، وذلك عدو أطمعه في البلاد شستات وبين، وأختسلاف سببه لم تطرف له في الدعة عين، يقوى ونضعف، ويتفسق ونختلف، وننام مطمئنين من أفأت الزمان، وتناسخ الأمان، وقد جاءنا أبراقة وارعاده، ووعده وأيعاده، لنسلم له المنابر والصوامع، والمحارب والجوامع، ليقيم بها الصلبان، ويستنيب بها الرهبان، ومما يطمعه أستمالته أيانا بالدعة، وأملاؤه في الرحب والمتعبة، استجرارا لما أبطنه، وأهجاما علينا وطنه.

وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليه ، جهادك ، وقيامك بحقه

واجتهادك ، ولك من نصر الله خير باعث ، يبعثك الى نصر مناره ، واقتباس نوره وناره ، وعندك من جنود الله من يشتري الجنة بحياته ويحضر الحرب بالاته ، فإن شيئت الدنيا فقسطوف دانية ، وجنات عالية وعيون أنية وإن اردت الأخرى فجهاد لايفتسر ، وجالاد يحسز الغلاصم ويبتر ، هذه الجنة ادخرها الله لظلال سيوفكم ، واجمسال معروفكم ، نستعين بالله و ملائكته ، وبكم على الكافرين ، كما قسال الله سبحانه ، وهو أكرم القائلين : « قاتلوهم يعدنهم الله بايديكم ويخرهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (١٥) .

والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرها ،ونعمة الاسلام نشكرها ورحمة الله نتحد ثبها وننشرها ،والسلام الموصول الجريل على أمير المسلمين ،وناصر الدين ،ورحمة الله وبركاته.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما.

من أمير المسلمين ، وناصر الدين ، محيي دعوة أمير المؤمنين . الى الأمير الأكرم المؤيد بنصر الله ، المعتمد على الله ، أبي القاسم ابن عباد ، أدام الله كرامته بتقواه ، ووفقه لما يرضاه .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، اما بعد :

فانه وصل خطابكم المكرم، فوقفنا على ما تضمنه مسن استدعائنا لنصرتك، وما ذكرته من كربتك، وما كان مسن قلة حمساية جيرانك، فنحن يمين لشمالك، ومبادرون لنصرتك وحمسايتك، وواجسب علينا ذلك من الشرع، وكتاب الله تعسالى، وإنه لايمسكننا الجسواز الا ان تسلم لنا الجزيرة الخضراء، تكون لنا، لكي يكون جوازنا اليك على ايدينا متى شئنا، فإن رايت ذلك فأشهد به على نفسك، وابعث الينا بعقودها، ونحن في السر خسطابك، إن شساء الله، والسسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

#### رسالة الفونسو السادس الى يوسف بن تا شفين ورد يوسف عليها قبل وقوع معركة الزلاقة

(من كتاب اعمـال الأعلام للسان الدين ابـن الخـطيب ج ٣ ص ٢٣٩ - ٢٤٠ )

من امير النصرانية انفوذش بن فرلند إلى يوسف بن تاشفين ، اما بعد فانك اليوم امير المسلمين ببلاد المغسرب وسسسلطانهم ، واهسل الانداس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلتي ، وقد انللتهم بأخذ الجزية منهم وبالقتل والأسر والذل والقهر ، وانا لا اقنع إلا بأخذ البلاد وقد وجب عليك نصرهم لأنهم اهل ملتك ، فأما أن تجسوز إلي ، وأمسا أن تسرسل إلي المراكب أجسوز اليك ، فسسان غلبتني كان ملك الأندلس والمغرب اليك ، وأن غلبتك انقطع طمع الأندلس من نصرك اياهم فأن نفوسهم متعلقة بنصرتك لهم "فلما وصل اليه كتابه أمر أن يكتسب له على ظهر كتابه: "من أمير المسلمين يوسف الى أنفونش ، أمسا بعد فأن الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه باننك ، والسسلام على مسن أتبع الهدى ، وأردف الكاتب بيت أبى الطيب :

ولا كتب إلا المشرفية والقنا ولا رسل إلا الخميس العرمرم

## رسالة من الفونسو السادس الى يوسف بن تاشفين (حسب رواية صاحب الحلل الموشية ص ٤٢ - ٤٣)

من أمير الملتين أنفذش بن شانجة بن فراندة إلى الأمير يوسف بن تاشفين ، أما بعد :

فلا خفاء على ذي عينين انك امير المسلمين ، بل الملة المسلمة ، كما انا امير الملة النصرانية ، ولم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالاندلس من التخاذل ، والتواكل ، والاهمال للرعية ، والاخلاد الى الراحة ، وأنا اسومهم الخسف ، ، فأخرب الديار ، واهتك الاستار ، واقتل الشبان ، وأاسر الولدان ، ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم ، أن أمكنتك فرصة هذا ، وانتم تعتقدون أن الله تبارك وتعالى ، فرض على كل واحد منكم قتال عشرة منا ، وأن قتلاكم في الجنة ، وقتلانا في النار ، ونحن نعتقد أن الله اظفرنا بكم ، واعاننا عليكم ، ولا تقدرون دفاعا ، ولا تستطيعون امتناعا ، وبلغنا عنك أنك في الاحتفال ، على دفاعا ، ولا تستطيعون امتناعا ، وبلغنا عنك أنك في الاحتفال ، على نية الاقبال فلا أدري أكان الجبن يبطىء بك ، أم التكنيب بما أنزل نية الاقبال فلا أدري أكان الجبن يبطىء بك ، أم التكنيب بما أنزل لأجوز أليك ، فأن كنت لا تستطيع الجواز ، فأبعث إلى ما عندك من المراكب لأجوز أليك ، وأنا أقاتلك في أحب البقاع إليك ، فإن غلبتني فتلك غنيمة جلبت اليك ونعمة مثلت بين يديك ، وأن غلبتك كانت لي اليد العليا ، واستكملت الإمارة ، والله يتم الارادة .

فأمر امير المؤمنين يوسف بن تاشفين ، ان يكتب اليه على ظهر كتابه : جوابك يا اذفنش ما تراه لا ما تسمعه ، ان شاء الله ، واردف الكتاب ببيت أبى الطيب المتنبى :

ولا كتب الا المشرفية والقنا ولا كتب الا المشرفية والقنا ولا رسل الا الخميس العرمرم (٥٥)

## رسالتا بشارة بنصر الزلاقة من المعتمد بن عباد الى اهل الملا المبيلية

( من الحلل الموشية ص ٦٣ - ٦٦ )

لما فرغ الناس من القتال في الزلاقة ، تناول ابن عباد اضبارة كاغد ، على عرض الأصبع وكتب فيها سطرين : «الى ابني الرشيد وفقه الله اعلم انه التقت جموع المسلمين بالطاغية انفنش اللعين ، ففتح الله للمسلمين ، وهزم على ايديهم المشركين ، والحمد لله رب العالمين ، فاعلم بذلك من قبلك من اخواننا المسلمين ، والسلام .

وكان ذلك عند الزوال من الجمعة ، وعلق الاضبارة في جناح حمام كان احتمله معه لهذا الحال ، فكان الناس باشبيلية اقنط ما كان في ذلك اليوم ، فوصل الحمام من يومه ، وقرئت على الناس بمسجد اشبيلية ، فعم السرور ، وكثر الدعاء......

ولما كان يوم الجمعة الثاني عشر لرجب سنة تسبع وسبعين واربعمائة ، سنى الله امرا يسر اسببابه ، وفتح لنا الى الفرج والفتوح بابه ، وعطف علينا القابل للتوب ، الغافر للذنب ، والتقينا مع الطاغية الباغية ، الذي اجاب الموت داعيه واخزى التوفيق مساعيه ، بعد غدر ابداه ، وجرى فيه مداه ، وكان تواعدنا معه لنلتقى في سواه ، فأتى والنقض يجرر نيل مخزاه ، والغيب يشهد عليه بما ارداه ،والغدر يعلمنا انه طعمة مسن نواه ، فاستبشرنا انه ابتدا بالغدر الذي يرديه ، وتعجل سلوك طريق لا تهديه ، وتحققنا انها مقدمة فتح سبقت ، ونواسم سعد عبقت ، والنصر لا تخفى دلائله ، واليمن لا تستره غلائله ، فتدارك اخصواننا المسلمون بالنصاف ، وتصافحوا بالاعتراف والانصماف ، وجرت البسائط

ذيول الزرد وشكرت الشفار فعل الصبقيل الفرند، ولما احلولك ليل الحرب واغطش، وغار ماء ثبجها فأعطش، طلع فجر السعادة فانجح، ونادى من كتب السلامة: اصبح، اصبح، وعن قريب طلعت شمسها تشرق، وتهلك الكافرين وتحرق، وليس دونها حجاب يستر شعاعها، ويحجب لماعها، ولما تسامتت الرؤوس، واحدق الرئيس بالمرؤوس، ظلاننا نرتب الجماجم، وكأنها من اعجب احلام نائم، ولما صعد المؤنذون أكواما بنتها أيدي الأيد من هاماتهم وحصدتها بواتر قطعتها بلاماتهم، أعلنوا بكلمة الأخلاص فوق آذان وعت، ماكانت عنه صمت، وأدمغة أنزلها الندم على ماكانت به همت، وقرت العيون وانشرحت الصدور، « وأشرقت الأرض (٥٠) كلها بهذا النور، وهذا وفقكم الله فتح الفتوح، أنذر بين يدي نجواه (٥٠)، بنصر يعجز عنه الحصر.

وقد كان في اول اللقاء جولة على المسلمين ، قضى الله بالشهادة فيها ، لمن اهتم بأمانيها ، ثم أنزل سكينته ، فخطبت نصال المسلمين، رقاب الكافرين ، فانكحتها ابكارا ، صانتها حجال المغافر ، وحجبتها ستور الطوارق عن عيون البواتر ، ولا مهر الا ما نووه من كرم نفوس ، جادت متطوعة ، ومشات الى الخيرات مسرعة فنفلهم الله أنفالا ، ووعدهم بالنصر ، فأوف لهم .

فتلقوا رحمكم الله هذه النعم بالشكر ، كما تلقينا ، وقولوا الحمد لله رب العالمين على نعم اصبحنا فيها ، وأمسينا ، والله يصلها بالتأييد ، ويتبعها بالتوفيق والتسديد ، والسلام .

ولما قضى الله بهذا الفتح الجليل ، والصنع الجميل ، اقسام المسلمون في جمع اسلابهم ، وضم عددهم مدة ايام ، فامتلات ايديهم بالغنائم الوافرة ، والسبي الكثير ، واكتسبت الناس فيها من الات الحروب ، والأموال ، وسيوف الحلى ، ومناطق الذهب والفضسة مسا أغناهم .

وكان يوما لم يسمع بمثله من يوم اليرموك والقادسية ، فياله من فتح ما كان أعظمه ، ويوم كبير ما كان أكرمه ، فيوم الزلاقة ثبت قدم

الدين بعد زلاقها ، وعادت ظلمة الحق الى اشراقها ، نفست مخنق الجزيرة بعض التنفس ، واعتز بها رؤوساء الأنداس ، فجرى الله امير المسلمين ، وناصر الدين ، أبا يعقوب يوسف بن تاشفين ، افضل الجزاء ، بما بل من أرماق ، ونفس من خناق ، وصل لنصر هذه الجزيرة من حبل ، وتجشم الى تلبية دعائها ، واستبقاء نمائها (٥٥)، من حرن وسهل ، حتى هسرم على يده اعداء الله المشركون ، وظهر أمر الله وهم كارهون .

#### رسالتا بشارة بنصر الزلاقة ارسلتا الى اشبيلية

(من النخيرة لابن بسام ق ٢ ج ١ ص ٢٤١)

كتبت صبيحة يوم السبت الثالث عشر من رجب ، وقد اعز الله الدين واظهر المسلمين ، وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المبين ، بما يسر الله في امسه وسناه ، وقدره سبحانه وقضاه ، من هنيمة انفونش بن فرنلند ، اصلاه الله – إن كان طالح الجحيم ، ولا اعدمه – إن كان امهل – العيش النميم كما قنعه الخزي العظيم ، واتيان القتل على اكابر رجاله وحماته ، واخذ النهب في سنائر اليوم والليلة المتصلة به الى جميع محلاته ، وخذ النهب في سنائر اليوم والليلة رؤوسهم ، ولم يحتز منها إلا ما قرب ، وامتلاء الأيدي ممنا قبض ونهب ، واتخذ الناس هاماتهم صوامع يؤننون عليها ، ويشكرون الله تعالى على ما صنع فيها ، والتتبع بعد اثارهم ، وتمادي الطلب من وراء فرارهم ، والذي لا مرية فيه ان الناجي منهم قليل ، والمفلت من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد مقتول ولم يصبني بحمد الله عن سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد مقتول ولم يصبني بحمد الله عن سيوف الهند بسيوف المرية فيه أن الناجي منهم قليل ، والمفلت على ما صنع فيه غير ما أشرت اليه ، والحمد لله على مناصنع حق حمده ، وهو أهل المزيد الذي لايرجي الا من عنده.

وقد علم ماكنا عليه قبل مع عدو الله انفونش بن فسرنلند قصسمه الله ، من تطاطؤنا واستعلائه ، وتقامئنا وانتخائه ، وانا لم نجد لدائه دواء ، ولا لبلائه انقضاء ، ولا لمدة الامتحان به فناء ، إلى أن سسنى الله تعالى من استصراخ امير المسلمين وناصر الدين ، أبي يعقسوب يوسف بن تاشفين ، معقلي الأحمى – أيده الله – ما سنى ، وأدنى من ناي دياره وشسحط مسزاره مسا أدنى فلم أزل أصسل بيني وبينه الاسباب ، واستفتح إلى ما كنت اتخيل من نصره الأبسواب ، الى أن

ارتفعت الموانع قبله ، وانتهجت السبل القصية له ، ثم أجاز - على بركة الله وعونه - يريش ويبري ، وصار بعد قدما يخلق ويفسري ، ويتتبع وجوه الحزامة كيفما اتجهت ويستقري ، وانا أنجده بوسعي واسعده على حسب ما يطيقنه نرعي ، الى أن صرنا معشر الحلفاء ببطليوس - حرسها الله - واتفق رأينا بعد تشاور على قصد قورية - حرسها الله - وسمع العدو - لعنه الله - بدلك فصمه من محتشده اليها في جيوش تملأ الفضاء ، وتسد الهواء ، وتمنع أن تقع على ما تحت رأياته ذكاء ، قد تحصنوا بالحديد من قدونهم إلى اقدامهم ، واتخذوا من السلاح ما يزيد في جراتهم وأقدامهم ، ولما أشرف على جنابها ، ولسنا بها ، ودنا من أعلامها ، ولم يتجه لنا بعد ما أردنا من المامها ، دعاه تعاظمه إلى مواجهة سبيلنا ، وحمله نفجه وتهوره على السلوك في مدرج سيولنا .

وفي فصل منها: فدنونا اليه بمحسلاتنا - نصرهسا الله - ثسم اضطربناها بإزائه ، وأطللنا عليه براياتنا حتى كدنا نركزها بفنائه - لعنه الله - ما اعتمدناه من إصغاره وإخزائه ، فأجمع مضطرا على اللقاء ، وقدم بعض اخبيته دهشا في الرقعة التي كانت بيننا على صفرها من بساطة الفضاء ، وقعد تيقعن أنه إن أخهد المسلمون مصافهم ، ورتبوا في مواقعهم كوافهم ، اصطلم عن اخره جمعه ، و اجتث أصله وفرعه ، فاهتبل فيما قدره غرة ، وحمل ولم يكن -بحمد الله - ما استشعره مرة ، فتنادى المسلمون بشعارهم المنصور ، واقبلوا عليه وعلى من معه في حمال مؤذنة بسالظهور و الوفور ، فتواقف قليلا الجمعان ، وتجول مليا الفريقان وللسيوف حكمها ، ومن الحتوف حدها المفهـوم ورسـمها ، ثـم صـدق امير المسلمين وناصر الدين - أيده الله - الحملة ، وصدم في جمع لم يكتسر عدد الجملة ، فلم يلبست اعداء الله أن ولوا الأدبسسار ، واستصرخوا الفرار، واتبعهم خيل المسلمين - نصرهم الله -بقية اليوم والليلة ، تقتلهم في كل غور ونجد وتقتضى ارواحهم على حالين مسن كالي ونقسد ، ولم يخلص منهم على ايدى المتبعين -أجرهم الله - إلا من سيلتهمه البعد ، وياتي على حشاشته الجهد ، و أما محلتهم فانتهبت في أول وهلة ، وشربت بأسرها في نهلة .

#### وفي فصل منهما:

ولم يصب بحمد الله من المسلمين - وفرهم الله - على هول المقام ، وشدة الاقتحام ، كثير ، ولا مات من اعلامهم تحت تلك الجولة إلا عدد يسير ، فإن كان انفونش - لعنه الله - لم يمت تحت السيوف بددا فسيموت لا محاله اسفا وكمدا ، ونحمد الله على مايسره من هذا الفتح الجليل وسناه ، ومنحه من هذا الصنع الجميل وأولاه .

## رسالة تهنئة من أبي عبيد البكري الى المعتمد بن عباد بعد نصر الزلاقة

( من الذخيرة لابن بسام ق٢ ج١ ب٢٣٧ )

اطال الله بقاء سيدي ومولاي الجليل القدر ، الجميل الذكر ، ذي الأيادي الغر ، والنعم الزهر ، وهنأ مسا منخسه مسن فتست ونصر ، واعتلاء وقهر ، بطابع السعد يا مسولاي أبست ، وبسانح اليمن عدت ، وبكنف الحرز عنت ، وفي سبيل الظفر سرت ، وبقدم البر سسعيت ، وبجنة العصسمة أتيت ، وبسسهم السسداد رميت واصميت ، صدر عن أكرم المقاصد ، وأشرف المشاهد وعود باجل ما ناله عائد ، وأب به وارد ، فتوح أضحكت مبسم الدهر ، وسفرت عن صسفحة البشر ، وردت مساضي العمسر ، وأكبست واري الكفر ، وهزت أعطاف الأيام طربا ، وسسقت أقسداح السرور نخبا ، وثنت أمال الشرك كذبا ، وطسوت احشساء الطساغية رهبا ، فذكرها زاد الراكب وراحة اللاغب ، ومتعة الحساضر ونقلة المسافر :

بها تنفض الأحلاس في كل منزل وتعقد اطراف الحبال وتطلق

شملت النعمة ، وجبرت الأمة ، وجلت الغمة ، وشفت الملة ، وبردت الغلة ، وكشفت العلة.

كان داء الاشراك سيفك واشت دت شكاة الهدى وكان طبيبا

فغدا الدين جديدا ، والاسلام سعيدا ، والزمان حميدا ، وعمود

الدين قائما ، وكتاب الله حاكما ، ودعوة الايمان منصورة ، وعين الملك قصريرة فهذا الله مصولانا وهنانا هصدة المنح البهية مطالعها ، الشهية مصواقعها المشهورة اتصارها ، الماتصورة اخبارها ، ونصر الله اعلامه ففي البر تحل وتعقد ، وعضد حسامه ، فبالقسط يسل ويغمد وايد مداهبه فبالتحزم تسدى وتلحم ، وأمد كتائبه ففي الله تسرج وتلجم فادح خطب كفاه ، وظلام كرب جلاه ، وميت حق احياه ، وحي باطل ارداه وكم جاحم ضلالة اطفأ ناره ، وناجم فتنة قلم اظفاره ، ومغلول اسنة أرهف شفاره ومستباح حرمة حمى نماره.

فلله هذه المساعي الكريمة ، والمنازع القويمة ، المتبلجة عن ميمون النقيبة ومحمود العزيمة ، فقد تمثل بها العهد الأول والقرن الأفضل الذي أخرج الناس يأمرون بالمعروف وينهرون عن المنكر ، والذي سطع هذا السراج ، وانتهج هذا المنهاج ، فلا زالت الفتوح تتوالى عليه ، وصنائع الله تتصل لديه ، إدالة من مشاقيه وإذالة لمحاربيه ، وإبادة لمناوئيه ، وإن أجرل هدده النعر في الصدور ، واحقها بالشكر الموفور ، ما من الله به سلامة مولاي التي هي جامعة لعز الدين ، وصلاحكافة المسلمين ، بعد ان صلى من الحرب نيرانها ، فكان اثبت اركانها ، واصبر اقرانها :

وقفت وما في الموت شك لمواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم

فلله الحمد والابداع والالهام ، وله المنة وعلينا متسابعة الشكر والدوام ، وفازت الكف الكليم ، باعلى قداح المكلوم لدى المقسام الكريم ، وإنها لهى التالية للأصبع الدامية ، في المنزلة العالية :

بصرت بالراحة العليا فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب

# الخطاب الذي بعث به يوسف بن تاشفين الى اشياخ المغرب حول معركة الزلاقة (نقلا عن روض القرطاس المغرب حول معركة الزلاقة (نقلا عن روض القرطاس

« أما بعد حمدا لله تعسالي المتسكفل بنصر أهسل دينه الذي ارتضاه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل رسله وأكرم خلقه وأسراه ، فإن العدو الطاغية لعنه الله لما قسربنا مسن حمساه وتــواقفنا بإزائه ، لقناه الدعوة وخيرناه بين الاســلام والجــــزية والحرب ، فاختار الحرب ، فوقع الاتفاق بيننا وبينه على الملاقاة في يوم الاثنين الرابع عشر لرجب ، وقسال : الجمعة عيد المسلمين والسبت عيد اليهود وفي عسكرنا منهم خلق كثير، والأحد عيدنا نحن ، فتفسرقنا على ذلك ، وأضسمر اللعين خسسلاف مسسا شرطناه ، وعلمنا أنهم أهل خدع ونقض عهدود ، فاخذنا أهبة الحرب لهم ، وجعلنا عليهم العيون ليرفعوا إلينا أحوالهم ، فسأتتنا الأنباء في سحر يوم الجمعة ( الحادى؛ ) الثاني عشر من رجب المذكور بأن العدو قد قصد بجيوشه نحسو المسلمين ، يرى أنه قد اغتنم فرصته في ذلك الحين ، فانتدبت إليه ابطال المسلمين وفرسان المجاهدين ، فتعشته قبــل أن يتعشــاها وتغــدته قبــل أن يتغداها ، وانقضت جيوش المسلمين في جيوشهم انقضاض العقاب على عقيرته ، ووثبت عليهم وثوب الأسد على فسريسته ، وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة ، في سائر المشاهد المشهورة ، في جيوش لمتونة نحو الفنش ، فلمحا أبصر النصحاري رايتنا المشحقهرة المنتشرة ، ونظروا إلى مراكبنا المنتظمة المظفرة ، وغشيتهم فـروق الصفاح ، واظلتهم سحائب الرماح ، وزلزلت حوافر خيولهم رعود الطبول بذلك الفياح ، التحم النصاري بطاغيتهم الفنش ، وحملوا على المسلمين حملة منكرة ، فتلقساه المرابــطون بنية صــادقة

خالصة ،وهمم عالية ، فعصفت ريح الحرب ، ووكفت ديم السيوف والرماح بالطعن والضرب ، وطاحت المَهج ، وأقبل سيل الدماء في هــوج ، ونزل مـن سحماء الله على أوليائه النظر العــزيز والفرج ، وولى الفنش مطعونا في إحدى ركبتيه طعنة افقدته إحدى ساقيه في خمسمائة فارس من مائة وثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجل ، قادهم الله إلى المصارع والحتسف العساجل ، وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك ، ونظر النهب والنيران في محلته مسن كل جانب ، وهو من أعلى الجبل ينظرها شررا ، لم يجدد عنها صبرا ، ولا يستطيع عنها دفاعا ولا لها نصرا ، فأخذ يدعو بالتبور والويل ، ويرجو النجاة في ظلام الليل ، وأمير المسلمين بحمد الله قد ثبت في وسط مراكبه المظفرة ، تحت ظلال بنوده المنتشرة ، منصسور الجهاد مدفوع الأعداء، يشكر الله تعالى على ما منحه من نيل السؤال والمراد ، وقد سرح الغارات في محلاتهم تهدم بناءها وتستلم ذخائرها واسبابها وتسريه راي العين دمسارها ونهسابها ، والفذش ينظر إليها نظر المغشى عليه ، ويعض غيظا واسمفا على أنامل كفيه ، وحين تمت الهزيمة وتتابع الفرار ، عاد رؤساء الأندلس المنهزمون نحو بطليوس والغار ، وتراجعوا حذرا من العار ، ولم يتبت منهم غير زعيم الرؤساء والقواعد ، أبو القاسم المعتمد بن عباد ، فأتى إلى أمير المسلمين وهو مهيض الجناح ، مسريض عناء وجراح ، فهذاه بالفتح الجميل ، والصنع الجليل ، وتسلل الفذش تحت الظلام ، فارا لا يهدا ولا ينام ، ومات من الخمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق اربعمائة ، فلم يدخـل طليطلة إلا في مسائة فارس ، والحمد لله على ذلك كثيرا ، وكانت هدنه النعمة العظيمة ، والمنة الجسيمة ، يوم الجمعة الثاني عشر لرجب سنة دسم وسبعين وأربعمائة.

## رسالة يوسف بن تاشفين الى الزيريين في افريقية سنة ٤٧٩ هـ ـ ١٠٨٣

حول الجواز الى الأندلس ومعركة الزلاقة (من مخطوط الاسكوريال رقم ٤٨٨ \_ 29 و\_ 07 ظ)

«الحمد لله الذي من علينا بالاسلام ، وفضلنا بمحمد نبيه عليه السلام ، احمده حمدا يوجب المزيد من الائه والسبوغ من سرابله ونعمائه ، كان من قضائه ـ جل ثناؤه وتقدست اسماؤه ـ لما اراد قمع المردة الطغاة من زناتة وغيرهم في بلاد المغرب سبب لنا اليهم المطلب فقفونا أثارهم وأخلينا منهم ديارهم ، وكذلك نفعل بالقوم الظالمين ، فقدومنا الدين ، ومهدناها للمسلمين ، فصفت لنا ضمائرهم ، وخلصت الى الله تعالى نياتهم وسرائرهم حتى وصلنا طنجة الركاب ، وأذقنا برغواطة سوم العذاب ، ففتصح الله لنا وهو خير الفاتدين واسرع الحاسبين لااله غيره وهو ارحم الراحمين .

ولما بلغنا مسن استحواذ النصسارى دمرهم الله على بسلاد الأندلس ومعساقلها ، وإلزام الجسزية لرؤسسائها واسستئصال اقاليمها ، وإيطائهم البلاد دارا دارا لا يتخوفون عسسكرا يخسرج اليهم ، فيبدد جمعهم ، ويفل حدهم ، وهم مع ذلك كله يقتلون الشيب والشبان ، ويأسرون النسساءوالصبيان ، فخوطبنا على الجواز الى الأندلس من جميع الأحواز ، المرة بعد المرة ، والوينا الإعذار الى وقت الاقدار ، ولم نجد للجواز بابا ، ولالدخول البحر اسبابا ، فانضم لنا منهم الرئيس الأجل المعتمد على الله ،المولى بنصر الله ،احسن الله في كل الأمور عونه ،واقر بكل صسالخة عينه عندمنا على الغزو وجوزنا للعدو اسبو دا ضارية وسباعا عادية فعزمنا على الغزو وجوزنا للعدو اسبو دا ضارية وسباعا عادية

وشبيبا وشبانا ، بسواعد قوية ، وقلوب في سببيل الله نقية ، قدد عرفوا الحروب وجربوها ، فهي أمهم وهم بنوها ، يتلمظون تلمسظ الفهود ، ويزارون اليها زئير الاسهود ، فشحنا بهمم القوارب ، وأوسعناهم على ظهمور المراكب ، فخصرجنا في مسرسي الجزيرة الخضراء من دياره ، وفقه الله ، ففزع الناس من كل افق اليهم ، ووفدوا من كل قطر اليهم ، متعجبين من هيأتهم محتقرين لزيهم ونغماتهم ، لايروعهم منهم حاشي الخيل والدرق ، وهـم مـم ذلك لاينالون الا بعد جف الريق ومسح العرق ، وقدروا انهم طعم للسيوف وغرض للحتوف وسعد للأرماح ونهسب للسسلاح فسكل استصغرهم ، والجميع منهم احتقرهم ، وتبلغ البنا اخبارهم واقوالهم وتنتهى الينا افعالهم ، ثـم اتبعناهـم جيشا بعد جيش بخيول كالفحول ، عليها الكهول ، وعدد من كل أمرد ، على أجسرد يتسابقون الى اللقاء في الفضاء ، تسابق الحين والقضاء ، ومع هذا كله فان أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على أيدينا وازاحسة غيمتهم بسببنا ، وعساكرنا تتزيد ، وجوازنا يتأكد ، وكان أخر من جاز منا ومعنا قطعة من صنهاجة بني عمسى ، فعسر البحسر حينئذ للجواز ، واضطربت فيه الأمواج ، فاستخرنا الباري تعالى جده ، وعظم اسمه ، إن كان في جوازنا خيرة للمسلمين أن يسهل علينا ، فما استكملت من كلامسي حتسى سهل الله المركب وقسرب المطلب ، فخرجنا من الحين في مسرسي الجسزيرة الخضراء المذكورة والتأم شعبنا مع من جاز من عساكرنا ، فعملنا على السير ، وكان قد تقدم الينا بالعدوة من قبس الانفسوذش امير النصساري رسسالة يخاطبنا فيهسا بسالجواز الينا اذ عجسسزنا عنه ، وفسسرقنا منه سنعطوه سالمراكب ونسلموا ساليه الشسواني والقسوارب ليرد علينا ويقــاتلنا ف مـامننا ، فلم نلتفـــت اليه ، ولاعرجنا عليه . ووصلنا أيدينا بالرئيس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر الله ، واستوثقنا منه غاية استيثاق ، وبنينا معه على اللحساق بهم ، والورود عليهم ، ونحن في ذلك كله لما نقل الينا ، وورد علينا من رؤساء الأندلس ، مستبطئين سريرة المخبتين لابسين كسوة

الصالحين ، وقلوبنا شتى ، حتى لحقنا إشبيلية حضرة عمرت ببقائه ، وقد تجمع له من جنوده أعداد ، ومن حشسمه وعبيده وخيله ورجله أجناد ،فصرنا الى مدينة بطليوس ،وأقمنا بها أياما منتظرين لوفد الرؤ ساء من جميع قظار اللأندلس ،فسأخبرنا وصسح عندنا أن كل واحد منهم مشتغل مع قطعة كثيرة من النصاري ، قد تغلبوهم على حصونهم ، واذارهم في بلادهم واصعفوهم وشسجعوهم على مرادهم ، فحمدنا الله تعسالي ، ودعونا بتيسسير المراد واستنقاذ العباد ، فجمعنا عساكرنا وسرنا اليه ، وصرنا الى قفل قورية مسن بلاد المسلمين ، صرفها الله ، فسلمم بنا وقصد قصلدنا وورد ورودنا ، واحتل بفنائها منتكظرا لنا فبعثنا اليه نحضك على الاسلام ، ودخوله في ملة محمد عليه السلام ، أو ضرب الجزية عليه وإسلام ما كان من المال والبيوت لديه ، كما أمرنا الله تعسالي وبين لنا في كتابه ، من إعطاء الجسزية عن يد وهسم صسساغرون فسسابي وتمرد ، وكفر ونخر وعمل على الاقبال علينا ، وحث في الورود علينا فلحقنا وبيننا وبينه فسراسخ فلمساكان بعسد ذلك ، بسسرزنا عليه أياما ، فلم يجبنا ، فبقينا وبقوا ، ونحن نخصرج الطسلا ئع اليه ، ونتابع الوثوب عليه ، وبنينا على لقائه يوم الخميس لاحدى عشرة ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين واربعمائة فلما كان يوم الجمعة ثانية ورد علينا بكتائب قد مسلات الأفساق ، وتقلبت تقلب الحتوف للأحداق قد استلموا الدروع للكفساح ، وربسطوا سسوقهم الألواح ، وبطونهم مسلاى مسن الخمسور يقسدرون أن الدائرة علينا تدور ، ونحسن في اخبيتنا صبيحة اليوم المذكور ، كل مناسساه وجميعنا لاه ، فقصد أشدهم شوكة ، وأصلبهم عودا ، وأنجدهم عديدا محلة المعتمد على الله المؤيد بذصر الله وفقه الله ، عماد رؤساء الأندلس وقطبهم لايقدرون عسكرا الا عسكره ، ولارجالا الا رجاله ، ولاعديدا الا عديده ، وداود مـن اصــمابنا منا الى إذائه ، فهبطوا اليه لفيفا واحدا ، كهبوط السيل ، بسوابق الخيل فلما رأهم من كان معه من جنده ومن جميع الطبقات ، الذين كانوا يذخرون من قبله الأموال والضياع ، استكت أذانهم واضطربت

اضلاعهم ودهشست ايديهسم ، وزلزلت اقسدامهم وطسسارت قلوبهم ، وصاروا كركب الحمير ، فروا يطلبون معقل يعصمهم ولاعاصم الا الله ، ولاهاربا منه الا اليه ، فلحقوا من بطليوس بالكرمات ، لما عاينوا من الأمور المعضلات ، واسلموه ـ ايده الله ــ وحده في طرف الأخبية مع عدد كثير من الرجالة والرماة ، قد استسلموا للقضاء فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرائس ، يعظمون الكنائس ، فحبسهم حينا وحده مع من اليه ممن ذكرناه ، وبسطوا منهم الأرض ، ولم يبق من الكل الا البعض ولجأ في الأخبية ، بعد ان عاين المذية ، وتخلصه الله بنيته في المسلمين وبلغ امنيته ، بعد أن وقف وقفة بطل مثله ، لاأحد يرد عليه ، ولا فارس من فرسانه وعبيده يرجع اليه ، لايروعه أحد منهم فيهزم ، ولايهابهم فيسأم ثم قصدت كتبية سوداء كالجبل العظيم أو الليل البهيم عسكر داود واخبيته فجالوا فيها جولانا ، وقتلوا من الخلق الوانا ، واستشهد الكل بحمد الله ، وصاروا الى رضوان الله ، ونحن في ذلك كله غافلون ، حتى ورد علينا وارد ، وقصد الينا قاصد ، فخرجنا من وراء الشعب ، كقطع اللهب ، بجميع من معنا ، على الخيل المسومة العراب ، يتسابقن الطعن والضراب ، فلما راونا ، ووقعت أعينهم علينا ظنوا أن الدائرة فينا ولدينا ، وأنا طعهم أسبافهم ، ولقاء رماحهم ، فكبرنا وكبر الكل معنا ، مبتهلين لله وحده لاشريك له ، ونهضنا للمنون الذي لابد منه ولامحيص لأحد عنه ، وقلنا هذا أخسر يومنا مسن الدنيا فلنمسوتوا شسهداء ، فحملوا علينا كالسهام ، فدبست الله اقسدامنا ، وقسوى افسئدتنا ، والملائكة معنا ، والله تعسالي ولي النصر لنا ، فسولوا هساربين ، وفسروا ذاهلين ، وتساقط اكثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه والاضربة تثخنه ، وأضعف الرعب أيديهم ، فطعناهم بالسمهرية دون الوخر بالابر، وضاقت بهم الأرض بما رحبت حتى أن هاربهم لا يرى غير شي الا ظنه رجيلا ، وفتكت فيههم السيوف ، على رغم الانوف ، فو الله لقد كانت تقع على الدروع فتفريها وعلى البيضات فتبريها ، وزرقوا الرجالة منا على خيلهم الرماح ، فشكوهم بهسا

فرمحت بهم ، فما كنت ترى منهم فسارسا الا وفسرسه واقسف على راسه لايستطيع الفرار ، الكل يجرر عنانه ، كأنه معقلل بعقالة ، ونحن راكبون على الجوواد الميمون العصربي المصون ، السابق اللاحق المعد للحقائق وما منا الا مسن له جسرابان فيه سيفان وبيدنا الثالث عسى أن يحدث من حسادث ، فصساروا في الأرض مجدلين ، موتى معفرين ، وقد تسراجع الناس بعسد الفرار ، وأمنوا من العثار ، وتضافروا مسع عسكرنا وغيرهم ، يقطعون رؤوسهم ، وينقلونها بإزاء المحسلات حتسى علت كالجبال الراسيات ، عدد لايقدر ، ومدد لايحزر ، والتجريد فيهم والأيدى متعاودة لبطونهم ، واستأصلنا أكابرهم ، وحلنا دون اباطيلهم وامانيهم ، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ، وانقطع من عسكرهم نحو الفي رجل أو أقسل ، والأنفسونش فيهسم على ما أخبرنا ، قد أثخنوا جراحا بإزاء محلاتهم ، يرتادون الظلام للهروب في المقسام ، ووالله لقسد كان الفسرسان والرجسسالة يدخلون محلتهم ، ويعثرون في اخبيتهـم ، وينتهبـون ازودتهـم ، وهــم ينظرون شزرا نظر التيوس الى شفار الجسزارين الى أن جسن الليل وارخى سد وله ، ولوا هاربين ، واسلموا رحايلهم صاغرين ، فكم من دلاص على البقاع ساقطة ، وخيول على النقاع رائضة . ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الأفسراس أو أزيد ، وأمسا البغسال والحمير فأكثر من ذلك ، وأمسا الثياب والمتساع فناهيك ، والأسرة بأوطية الحرير، والثياب والأوبار عدد ليلهم ولايكلون مسن الانتقال ، ولايسامون من تشريط الأموال ، ولحقوا (قورية) ومنها حيث رحلها أم قشعمهم فصححنا ضمائرنا ، وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرايرنا ، ورجعنا بجمد الله غانمين منصسورين ولم يستشهد منا الا الفرقة التي قدر الله عليها بذلك ، وقدرنا أن الكل منهم هلك لقلة معرفتهم وجهالتهم بقتال النصارى ، وتسراميهم للشهادة ، قدس الله أرواحهم ، وكرم مثواهم وضريحهم ، وجعل الجنة ميعادا بيننا وبينهم ، وفقدنا من أكابرنا نحـو عشرين رجــلا ممن اشــتهرت نجــدته في المفــرب ، وانقلب خير منقلب ، ولحقنا

اشبيلية حضرته عمرت ببقائه ، واقمنا عنده أياما ، ورفعنا عنه مودعين لاتوديع قاطع ، ولايمنعنا منه متى احب مانع ، ولحقنا الجزيرة الخضراء ، ونحن نريد أشياء أسأل أش تمامها وإنجازها وأن يسهل المراد ويوفقنا للسداد ، ومتى تنفس منهم متنفس ، أو رجع الى احدهم نفس ، يذكرون مالقوا ، ويتاذاكرون ما بقوا ، و(سنستدرجهم من حيث لايعلمون ، وأملي لهم إن كيدي متين . (٥٦) حتى لايبقى على أديم الأرض منهم حيى ، ولايدس منهم أذس ، والحمد شرب العالمين على ما قضى وخول وأعطى ممنهم أذس ، والحمد شرب العالمين على ما قضى وخول وأعطى حاتم النبيين وقائد الغيم ، والسلام عليك ورحمة أش تعالى وبركاته .

## رسالة من يوسف بن تاشفين الى المستعين بالله أحمد ابن يوسف بن هود صاحب الثغر الأعلى

### ( من الحلل الموشية ص٥٧ )

من أمير المسلمين ،وناصر الدين يوسف بن تاشفين ،إلى المستعين بالله احمد بن هود ،ادام الله تاييده ،من حضرة مراكش ، حيث ايات شرفك ، وماثـــر ســلفك ،ونحـــن نحمـــد الله بجميع المحامد ،ونستهديه احسن الموارد ، ونسأله أتم الفسوائد ، وأنجح المقاصد ، ونصلى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صــفوة اوليائة ، وخـاتم انبيائه ، وامــا الذي عندنا ـ ايدك الله \_ لجانبك الكريم ، وبحرك الطامى ،ومجدك الصميم ، ومحلك المعلوم فود صريح ، وعقد \_ في ذات الله تعالى \_ صحيح ، ووردنا نشاة السيادة والنبل والنباهة والفضل ، أبو مروان عبد آلملك ، ابنك ولادة وتنسبا ،وابننا ودادا وتقربا ،زاد الله به عينك قرة ، ونفسك مسرة ،ومعه خاصتك الوزيران : أبو الأصبغ ،وأبو عامسر ، اكرمهما الله بتقواه ،وكلا وفيناه حق نصابه ، واتيناه بدره من بابه ،واديا الينا كتابك الجليل الخطير المقبول المبرور ، فـوقفنا منه على وجه شخوصهما ، وأصغينا في تفصيل جملته الى تخليصهما ، فألقينا اليهما مراجعة في ذلك ما لقذوه م وسفرنا الهما عن وجه قصدنا فيه حتى استبانوه ، وجملته الوفاق ، وجماعة الانتظام في سلك ما يرضى الله تعالى والاتساق ، إن شاء الله تعالى ، والسلام .

### رسالة البابا غريفوار السابع الى صاحب قلعة بني حماد

( عن تاريخ المغرب الدبلومساسي لعبد الهسادي التسازي ج ٥ ص ١٩٤ \_ ١٩٥ )

من عند الراهب غريفوار ،خادم عباد الله ،إلى الناصر ملك موريطانيا من إقليم ستيف بإفريقيا .. تحية وبركة بابوية .

لقد تفضلت فخامتكم بالكتابة إلينا في هذه السنة طالبين منا ان نرسم كاهنا وذلك حسبب القسوانين التسبي تفسرضها علينا المسيحية ،فبادرنا باختيار الأسقف سرفان لأن طلبكم هذا كان صائبا . وبعثتم لنا في نفس الوقت بهدايا ،كما انكم احتسراما لبيتر سامير الرسل وحبا لنا قد حسررتم الأسرى المسيحيين ووعدتم ايضا بالعفو عن الآخرين الذين قد يوجدون عندكم .

إن الله خالق كل شيء والذي بدونه لانستطيع شيئا ، قد الهمكم الطيبة وهياكم لهذا العمل النبيل .

إن الله العلى القدير الذي يحب السلام لكل الناس ولايريد أن يهلك احدا ،لا شيء احب إليه تعالى اكثر من حبنا لبعضنا ،بعد حبنا له سبحانه وكذلك من التمعن في هذا المبدا : « عامل غيرك بما تحب أن تعامل به »

فينبغي لنا ان نمارس فضيلة المحبة هذه اكثر من غيرنا من الشعوب فنحن جميعا ،على اوجه مختلفة ، نعبد إلها واحدا ، وإننا كل يوم نسبح بحمده ونجل فيه خالق العصور ورب العالمين . فعندما اخبرنا شرفاء مدينة روما بالصنيع الذي الهمكم الله إياه ،قد اعجبوا بسمو قلبكم واذاعوا مدحكم ، وإن اثنين من بينهم هما

اللذان يشاركانا الأكل والشراب عادة ،البيرك وسنسيون ،وقد تربيا معنا في قصر روما منذ كانا في سن المراهقة .

وهما يودان ،بحمية ،ان يربطا معكم صداقة ومدودة ، وسيكونان سعيدين بإرضائكم في هذه البلاد .سيبعثان لكم ببعض رجالهم ليبرهنوا لكم على مدى تقدير اسيادهم لخبرتكم ولعظمتكم وليظهروا لكم رغبتهم في خدمتكم هنا .

وإننا نوصي جلالتكم بهم ونطلب منكم أن تكنوا لهم الحب والوفاء مثل الحب والتفاني الذي سنخصكم دائما به وبأي أمير يعينكم أن الله العلي القدير يعلم أن عبادته تلهم الصداقة التي محضناكم بها

وكم نتمنى لكم السلامة والنصر في هذه الدنيا وفي الآخرة ، وإننا نتوسل إليه تعالى من اعماق قلوبنا أن لايأخذكم إليه إلا بعد عمر طويل ، إلى صدر ونعيم سيدنا ابراهيم عليه السلام » .

# رسالة يوسف بن تاشفين الى صاحب قلعة بني حماد يقرعه فيها على تعامله مع البابوية

( من النخيرة لابن بسام ق ٢ ج ٢ ص٧٥٧ )

ورد كتابك الذي انفذته من وادي منى منصرفك من الوجهة التي استظهرت عليها باضدادك ،واجحفت فيها بطارفك وتلادك ،واخفقت من مطلبك ومرادك ،فوقفنا على معانيه ،وعرفنا المصرح به والمشار إليه فيه ،ووجددناك تتجنى وتئسرب على مسن لم يسستوجب التثريب ،وتجعل سيئك حسنا ، ومنكرك معروفا ، وخطاك صوابا بينا ،وتقضي لنفسك بفلج الخصام ، وتوليها الحجة البالغة في جميع الأحكام ،ولم تتأول أن وراء كل حجة أدلتها ما يدحضها ،وإزاء كل دعوى أبرمتها ما ينقضها ،وتلقاء كل شكرى صسححتها مسا يموضها ،ولولا استنكاف الجدال ، واجتناب تسرد القيل والقال ، لنصصنا فصول ما يبطله ،ويخجل من ينتحله ،حتى لايدفع لصحته دافع ولا ينبو عن قبول أدلته راء ولا سامع ، ولايختلف اعترافا به دان ولاشاسع .

وفي فصل منها :وننشدك الله الذي مساتقوم السسماء والأرض إلا بأمره ،الم نكن عندما نزع الشيطان بينك ربين ابي عبد الله محمد ابن يوسف رحمه الله ، وتفاقم الشنان ، قد توفرنا على مساكان بالحال من إقلاق ، وتاخرنا عما كانت النصبة تستقدم من بدار او سباق ، ولم نمد الجهة حق إمدادها ولاكثرنا فوق مساكان يلزم مسن جماهير اعدادها ولاعدلنا عن جهساد المشركين ، ولا اقبلنا إلا على مايحوط حرب المسلمين ، رجاء أن يتوب استبصار ، أو يقع إقصار ، وأنت خلال نلك تحتفل وتحشد ، وتقعوم بحمية وتقعد ،

وتبرق غضبا وترعد ، وتستدعي ذؤبان العرب وصعاليكهم من مبتعد ومقترب ، فتعطيهم ما في خزائنك جزافا ، وتنفسق عليهام ما في خزائنك جزافا ، وتنفسق عليهام ما كالولئك إسرافا ، وتمنح اهل العشارات مئين واهل المئين الافساكل ذلك تعتضد بهم ، وتعتمد على تعصبهم لك وتألبهم ، وتعتقد انهام جنتك من المحانير وحماك دون المقادير ، وتذهل عما في الغيب من المحزيز القدير .

ونحن أثناء مسافعات ، وخسلال مسا عقسدت وحللت ، نؤم العدو \_ قصمه الله \_ فنجبهسه ونكافحسه ، ونقعسده ونناطحسه ، ونتحيفه من اقطاره ونغسزوه بدءا وتعقيبا في عقسسر داره إلى ان استجمعت أخيرا واستجشت وتراجعت إلى عرفانك وأجهشت ولولا ماؤك الذي تمدوه ، وشمارفوا إلى أن يستنفدوه ، ما أووا لشكواك ، ولزادوك ضغنا على إبالة بلواك ، وإنك لمتداو منهم بسم ، ومستريح إلى غم ، فبلغت معهم ما بلغت ، وارغت بهم ما ارغت ، واستقبلتنا بما أثبت عن العدو ولقد أخذناه بمخنقه ، وأضفنا أنشوطة وهق الهزى على عنقه ، وأشفى على انقطاع ذمائه ورقمه ، ففرجت عنه كربة لم يظنها تنفرج ، ونهجت له منها وجه مخلص الم يحسبه ينتهج ، وأخليت وجهه لأذى المسلمين يبدئه ويعيده وبسطت فيهم يده وكانت في جامعة تقصره عما يريده ، ولو أن صاحب رومة المشتمل معه بعباءه الكفر والشرك المنتحل ما ينتحل من كلمة الزور والافك ، يكون مكانك جوارنا ، ويصاقب كما صاقبت قاصية دارنا ، ما اتى من نصره فوق ما أتيت ولاتولى من أنتشاله ، والسعى في استقلاله ، إلا بعض ما توليت ، ولا أنحى على المسلمين من مضاره إلا بدون ما أنحيت ، ولا بغاهم خبالا بأكثر مما بغيت .

وما في تلك الجزيرة - عصمها الله - من صالح ولاطالح إلا ما يعرضك على الله تعالى ويرفع إليه فيك عقيرته بالشكوى ، وكل ما سفك من دم ، وانتهك من محرم واستهلك من ذمم ، فإليك منسوب ، وعليك محسوب ، وفي صحيفتك مكتوب وموعد الجزاء غدا وإنه لقريب فانظر ما انجح اثرك ، واربسح متجرك ، واصلح مصوردك ومصدرك ... »

## عهد من الخليفة العباسي القائم بأمر الله ليوسف بن تاشفين

وهذه نسخة "الرسالة البرنامج "بعد البسملة الشريفة (٧٥) :
هذا ما عهد به عبد الله ووليه ، عبد الله القصائم بأمر الله امير المؤمنين ، إلى فلان حين انتهى إليه ما هو عليه من ادراع جلابيب الرشاد ، في الاصدار والايراد . واتباع سنن من ابدى واعاد ، فيما يجمع خير العاجلة والمعاد : والتخصيص مسن حميد الانحساء والمذاهب ، بما يستمد منه اصناف الآلاء والمواهب والتحلي مسن السداد الكامل ، بما فاز فيه بامتطاء الغارب من الجمال والكاهل واتضح ما هو متشبث به من صحة الدين واليقين ، والمواظبة مسن اكتساب رضا الله تعالى على ما هو اقوى الظهير والمعين : في ضمن ما طوى عليه ضلوعه . وادام لهجه به وولوعه : مسن مسوالاة لأمير المؤمنين يدين لله تعالى بها ، ويرجو النجاة مسن كل مخوف باستحكام سعيها : ومشايعة لدولته ساوى فيها بين ما اظهر واسر ، وامل في اجتناء ثمرها كل ما ابهج وسر ، فدولاه الصلاة واسر ، وامل في اجتناء ثمرها كل ما ابهج وسر ، فدولاه الصلاة

بأعمال المغرب ،والمعاون ،والأحداث ،والخراج ،والضياع ،والجهبذة والصدقات ،والجوالي ،وسائر وجوه الجبايات ،والعرض ،والعطاء والنفقة في الأولياء ،والمظالم ،واسهواق الرقيق ،والعيار في دور الضرب ،والطرز ،والحسبة ،ببلاد كذا وكذا : سكونا الى استقلاله بأعباء ما استكفاه اياه ،واستقباله النعمة عليه في ذلك بكل ما ينشر ذكره ويطيب رياه ،وثيقة بكونه للصنيعة اهلا ،وبافياء الطاعة الامامية مستظلا ،وتوفره على مايزيده بحضرة أمير المؤمنين حظوة ترد باع الخطوب عنه قصيرا ،وتمد مقاصده من التوفيق بما يضحي لله ف كل حالة نصيرا ،وعلما بما في اصطناعه من مصلحة تستنير

اهلتها ،وتستنير من شبه الغي شواهدها وادلتها ، والله تعالى يصل مرامي امير المؤمنين بالاصابة ويعينه على ما يقر كل امرىء في حقه ويحله نصابه ،ويحسن له الخطرة في كل ما يغدو له ممضيا ،ولمطايا الاجتهاد في فعله منضيا وما توفيق امير المؤمنين إلا بالله ،عليه يتوكل واليه ينيب .

وأمره باعتماد تقوى الله تعالى في الاعلان والاسرار ، وباعتقاد الواجب من الاذعان بفضلها والاقرار ، وأن يأوي منها إلى أمنع المعاقل وأحصنها ، ويلوي عنان الهدى فيها إلى أجمل المقاصد وأحسنها ، ويجعلها عمدته يوم تعدم الانصار ، وتشخص الأبصار ، ليجتني من ثمرها ما يقيه مصارع الخجل ، ويجتلي مسن مطالعها ما يؤمنه من طوارق الوجل ، ويرد بها من رضا الله تعالى أصفى المشارب ويجد فيها من ضوال المنى أنفس المواهب ، فإنها أبقى الزاد ، وأدعى في كل أمر إلى وري الزناد ، وقد خص الله بها المؤمنين من عباده ، وحض منها على ما هدو أفضل عدة المرء وعتاده ، فقال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (٨٥) .

وامره ان ياتم بكتاب الله تعالى مستضيئا بمصباحه ، مسضيما لسلطان الغي بالوقوف عند محظوره ومباحه ، ويقصد الاستبصار بمواعظه وحكمه والاستدرار لصوب التوفيق في الرجوع إلى متقنه ومحكمه ، ويجعله اميرا على هواه مطاعا وسميرا لا يرى ان يكشف عنه قناعا ، دليلا إلى النجاة من كل ما يخاف اتامه وسبيلا إلى الفوز في اليوم الذي يسفر عن فصل الحساب لثامه ، ويتحقق موقع الحظ في إدامة درسه ، وصلة يومه في التامل باسمه ، فإنه يبدي طريق الرشد لكل مبدىء في العمل به معيد : (وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (٥٩) وامزه أن يحافظ على الصلوات قاما بشروطها وحدودها ، وشاما إليها في اوقاتها بنية عائفة مناهل الكدر وحقوقها ، ومسارعا إليها في اوقاتها بنية عائفة مناهل الكدر

والرنق ، عارفة بما في إخالاصها مسن نصرة الهدى وطاعة الحق ، وموفرا عليها مسن ذهنه ، مسالحظ كامسن في طيه وضمنه ، وموفيا لها من الركوع والسجود ، ماالرشاد فيه صادق الدلائل والشهود ، متجنبا أن يلهيه عنها من هواجس الأفكار ووساوس القلب العون منها والابكار ، وما يقف فيه موقف المقصر الغالط ، وينزل فيه منزلة الجاحد للنعم الغامط ، وقدد أمر الله تعالى بها وفرضها على المؤمنين واوجبها وحث من إقامتها ، على المساجد ما يفضي إلى صلاح المقاصد واستقامتها ، فقال عز من قائل : ( فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) (١٠) .

وأمره بالسعى في أيام الجمع إلى المساجد الجامعة ، وفي الأعياد الى المصليات الضَّاحية ، بعد أن يتقدم في عمارتها ، وإعداد الكسوة لها ، بما يؤدي إلى كمال حلاها ، ويحظى من حسن الذكر باعذب الموارد واحلاها ، ويوعز بـالاستكثار مـن المكبـرين فيهـا والقوام ، وترتيب المصابيح العائدة على شحمل جمالها بالاتساق والانتظام ، فإنها بيوت الله تعالى التي تتلى بها أياته ، وتعلى فيها اعلام الشرع ورايات .... . وأن يقيم الدعوة على مناب رها لأمير المؤمنين ، ادام الله تعالى بـ الامتساع ، وأحسن عن سـاحته الدفاع ، ثم لنفسه جاريا في ذلك على ماالف من مثله ، وسالكا منه اقوم مسالك الاهتداء وسبله ، وقد بين الله تعالى ما في عمارتها من دلائل الايمان ، والفوز بما يعطى من سخط الله تعالى أوثق الأمان في قوله سيحانه: (إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الأخر واقام الصلاة وأتسى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (٦١) وقال في الحث على السعى إلى الجُوامع التي يذكر فيها اسمه ، ويظهر عليها منار الاسلام ورسمه ( يا أيها النين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله )(١٧).

وامره ان يعتمد في إخراج الزكاة ما امر الله تعالى به ، وهدى منه ارشد فعل واصدوبه ، ويقدوم بذلك القيام الذي يحيط مه بجميل

الذكر ، وجزيل الأجسر ، ويشسهد بسزكاء المفسس وطيب النجر ، ويقصد في اداء الواجب منه ما يصل امسه في التوفيق بيومه ، ويطلق الألسنة بحمده ويكفها عن لومه ، متجنبا من إخلال بما نص عليه في هذا الباب ، او إهمال فيه لما يليق بنوي الديانة واولي الألباب ، ومتوخيا في المسارعة إليه ما يتطهر بسه مسن الأدناس ، ويتوفر به حسن الأحدوثة عنه بين الناس ، فقد جعل الله تعالى الزكاة من الفروض التي لا سبيل إلى المحيد عنها ، ولا دليل في الفوز اوف منها ، وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها مسن أمنه ، وابان عن كونها ممسا يجتنى كل مسرغوب فيه مسن ثمرته ، ووصل له في ذلك بما يوجب فضل المسابقة إلى قبوله :لما فيه من الحظ الكامل في استنارة غرره وحجولة ، في قوله سبحانه : (خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ) (١٣) .

وامره ان يهذب مسن الدنس خالاله ، ويصال باقوال في الخير افعاله ، ويمتنع من تلبية داعي الهوى المضل ، ويتبع سنن المتفسيء بالهدى المستظل ، ويقبض يده عن كل محرم توثق اشراكه وتوبق غوائله ، وتؤنن بسوء المنقلب شواهده ودلائله ، ويجعل له من نهاره رقيبا على نفسه يصونها عن مراتع الغي وماطارحه ، وأمينا يصد عن مسارب الاثم ومسارحه ، فإنها لا تزال أمارة بالسوء إن لم تقد الى جدد الرشد ، وتقم لها سوق من الوعظ فيها اقصى الغاية والأمر فالسعيد من اضحى لها عند سورة الغضب وازعا ، وانحى عليها بلوم يغدو معه عن كل ما يسخط الله تعالى نازعا ،وان يتنزه عن النهي لما هوله مرتكب والأمر بما هو له مجتنب ان كان ذلك بالهجنة خاليا وبين المرء وبين مقاصد هديه حسائلا ،قسال الله تعالى: (اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا

وامر ان يضمني على مسن قبله مسن اولياء امير المؤمنين وجنوده ، اصناف جلابيب الاحسان وبروده ، ويخصهم من جنيل

حبائه بما يصلون منه إلى ابعد المدى ويملكون به نواصي الأمسال ويدركون قواصي المنى ، ويميز من ادى واجبه في الطساعة وفسرضه وابدى صفحته في الغناء بين يديه بمزيد من الاشتمال يرهق بصديرة كل منهم في التوفر في ما وافقه ، ووصل بأنفه في التقسرب إليه سابقه ، ويدعو المقصر إلى الاستبصار في اعتماد ما يلحق فيه رتبة من فازت في الحظوة قداحه ، وفاتت الوصف غرره في الزلفة وأوضاحه ، ليمرح به في الاغتذاء بلبان النعمة ، كما انتهج بها مسترشدا ، وطالبا ضوال الرأي الثاقب ومنشدا وقد بين الله فضل المشورة التي جعلها لقاحا ، وفي حنادس الشكوك مصدباها ، حيث امر رسوله صلى الله عليه وسلم بها ، وبعثه منها على اسد الأفعال امر رسوله صلى الله عليه وسلم بها ، وبعثه منها على اسد الأفعال على الله ) (١٥٠) .

وامره ان يعدل في الرعايا قله ، ويحلهم من الأمن هضابه وقلله ، ويمنحهم من الاشتمال ، ما يحمى به امسورهم مسن الاختلال ، ويحوي به طيب الذكر بحسب ما اكتسب من رضى الانحاء والخلال ، ويضفي على المسلم منهم والمعاهد من ظل رعايته ما يساوي فيه بين القوي والضعيف ، ويلحق التليد منهم بالطريف : ليكون الكل وادعين في كنف الصون ، راجعين الى الله تعسالى في إمدادهم بالتوفيق وحسن الطاعة والعون . وان ينظر في مطالهم نظرا ينصر الحق فيه ، وينصب به بهم من اهتماهه اسنى قسم بعضهم من بعض ، وينصب به بهم من اهتماهه اسنى قسم وحظ ، ملينا لهم في ذلك جانبه ،ومبينا ما يظل به كاسب الأجر وجالبه ،ويزيل عنهم ما شرعه ظلمة الغلمان بتلك الأعمال . ويديل من تلك الحال باستناف ما يوطئهم كواهل الأمال ، جامعا لهم بين الدليل والبرهان ، قال الله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) (17) .

وأمره بأن يكون بالمعروف أمرا ، وعن المذكر زاجرا ، ولله تعالى

في إحياء الحق وإماتة الباطل متاجرا . وان يشد من الساعين في ذلك والداعين إليه ، ويعد القيام بهذه الحال من افضل ما يتقرب به الى الله تعالى يوم العرض عليه . ويتقدم بتعطيل ما في اعماله من المواخير ودحضها ، وإزالة اشارها ومحوها ، فإنها مسواطن بالمخازي اهله ، ومن مشارب المعاصي ناهله ، وقد اسست على غير التقوى مبانيها ، واخليت من كل ما يرضي الله تعالى مغانيها ، وقد ابان الله تعالى عن فضل الطائفة التي ظلت بالمعروف امرة وعن المنكر ناهية ، وضسنت بما تسرى فيه عن مقساصد الخير ذاهلة المنكر ناهية ، فقال : إلى كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) (١٧٠) .

وامره أن يرتب لحماية الطرقات من يجمسع الى الصرامسة والشهامة ، سلوك محاج الرشاد والاستقامة ، ويجعل التعفيف عن نميم المراتع شاهدا بتوفيق الله إياه، وعائدا عليه بما تحمد مغبته وعقباه ، ويأمر بحفظ السابلة ، واختصاصهم بالحراسة السابغة الشاملة ، وحماية القوافل واردة وصادرة ، واعتمادها بما تغدو به الى السلامة مفضية صائرة :لتحسرس الدمساء ممسا يبيحهسا

ويريقها ،والأموال مما يقصد فيه سببيل الاضاعة وطريقها وان يخوفهم نتائج التقصير ،ويعرفهم مذاهج التبصير ،وان عليهم رقباء يلاحظون امدورهم ويوضدونها : ليكون ذلك داعيا الى التحوط والتحرز ،واعتماد الميل الى جانب الصحة والتحيز . ويوجب لهم من بعد ما يكفي امثالهم مثله ،ويكف ايديهم عن الامتداد الى ماتذم سبله فإن اخل احدهم بما حد له ،او منج بالسوء عمله جزاه بحسب ذلك وموجبه . قال الله تعالى: (من يعمل سوءا يجز به)(٢٨) وامره ان يتقدم الى نوابه في الأعمال بوضع الرصد على من يجتاز بها مدن العبيد الاباق والاستظهار عليهم بحسب العدل والاستحقاق ،واستعلام الماكنهم التي فصلوا عنها ،ومواطنهم التي بعدوا منها ،فاذا وضحت احوالهم وبانت ،وانحسمت الشكوك في بابهم وزالت ، اعادوهم الى مواليهم أبوا ام شاءوا .وان يقصدوا انشاد الضوال ،ويجتهدوا مدن

اظهار امرها بما يغدو جمال الذكر به في الظلال ،ويتجنبوا أن يمتطوا ظهورها بحال ،أو يمدوا أيديهم الى منافعها في أسرار وإعلان ،حتى أذا حضر أربابها سلمت اليهم بالنعوت والأوصاف ،وأجري الأمر في ذلك على ما يضحي به علم العدل عالي المنار حالي الأعطاف ،فقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات الى أهلها وهدى من ذلك الى أوضح محاج الصحة وسبلها فقال :( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) (م) .

وامره ان يختار للنظر في المعاون والأجلاب من يرجع الى دين يحميه من مهاوي الزلل والصلف ، عن مد اليد الى اسبباب المطامع ، وكلف بما تعود على مسا كلف إياه بصسلاح مشرق المطالع ؛ ومعرفة بما وكل اليه كافية وافية ، ولما يوجب الاستزادة له ما حية نافية ؛ و يوعز اليهم بالتشمير في طلب الذعار ، من جميع الأماكن والأقطار ، وحسسم مسواد العسار في بسابهم والمضار ، وأن يمضوا فيهم حكم أنه بحسب مقاصدهم في الضلال وتجسري امورهم على قانون الشرع المنير في حنادس الظلام، ممتنعين أن يراقبوا من لم يراقب أنه تعالى في فعله ، ويجانبوا الصواب بقبول الشفاعة فيمن شهدت أشاره بنميم سبله ؛ وإذا وقع الظفربجان قد كشف في الغي قناعه ، واظهرت مساعيه إباءة من إجابة داعي الرشد وامتناعه ،اقيم حد الله تعالى فيه من غير تعد للواجب ، ولاتعر من ملابس السالكين للجدد اللاحب (ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) (٧٠) •

وامره ان يوعز الى اصحاب المعاون بأن يشدوا من القضاة والحكام ، ويجدوا في إجراء امورهم على اوفى شروط الضبط والاقدام ، ويأمرهم بحضور مجالسهم لتنفيذ احكامهم وإمضائها، والسارعة الى حث مطايا التشمير في ذلك وانضائها ، والتصرف على امثلتهم في إحضار الخصوم اذا امتنعوا ، وسوقهم الى الواجب اذا زاغوا عنه وانحرفوا ، وان يتقدم بإمداد عمال الخراج بما يؤدي الى قوة ايديهم في استيفاءمال الفئ واجتبائه، واعتماد ما

ينصر الحقوق في مطاريه واثنائه ، اذ كان في ذلك من الصلاح الجامع وكف المضار وحسم المطامع ، ما المعونة عليه واجبة ، وللتوفيق مقارنة مصاحبة ، قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله أن الله شديد العقاب }(١٧) وامره بعرض من تضمه الحبيوس مين اهمل الجميرائم والجرائر ، وتأمل احوالهم في الموارد والمصادر والرجوع الى متولي الشرطة في ذكر صورة كل منهم والسبب في حبسه والتعيين مسن ذلك على ما يعرف به صحة الأمر من لبسه ، فمن الفسى منهسم للذنوب الفا ، وعن سنن الصواب منحرفا ، ترك بحساله ، وكف بإطسالة اعتقاله عن مجاله في ميادين ضلاله ، وأن وجد منهم من وجب عليه الحد ، أقيم فيه بحسب ما يقتضى الحق ، ومن اعترضت في بابه شبهة تجوز اسقاط الحد عنه ودرأه ، اعتمد الحساقه في ذلك بمسن اتصل اليه صوب الاحسان ودره ومن لم يكن له جرم وتظهر صححة شاهده ودليله ، قسدم الأمسر في إطسلاقه وتخليه سسبيله ، وأن غدا لاحدهم سعى في الفساد واضع وبان ، وغوى به في محاربة الحق وخان قوبل بما امر الله تعالى به في كتابه حيث يقول: (إنما جـزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (٧٢) ,

وامره باختيار المرتب للعرض والعطاء ، والنفقة في الأولياء مسن ذوي المعرفة والبصيرة ، والمشهورين في العفة بتساوي العسلانية والسريرة ،وممن تحلى بالأمانة جيدة ،واعتضد بطريقه في الرشساد تليده وكان بما يسند اليه قيما ،وفي الكفاية ثاويا مخيما وإن يتقدم اليه بضبط حلى الرجال وشيات الخيول ، وان يقصد في كل وقت من تجديد العرض ما يشهد بالاحتياط السابغ الأهداب والنيول ، فإذا وضح وجه الاطلاق ، وسلم مال الاستحقاق ، كانت التعرفة على قدر المنازل في التقديم والتأخير ، وبحسب الجرائد التي تسدل على الصغير من ذلك والكبير ، ومتى طرق احدهم مساهو محتوم على خلقه ، اعاد على بيت المال من رزقه بقدر قسطه وحقه ، وان يلزمهم خلقه ، اعاد على بيت المال من رزقه بقدر قسطه وحقه ، وان يلزمهم

إحضار جياد الخيول وخيار الشكك ، ويأخذهم من ذلك بأوضح ما نهج المرء الطريق فيه وسلك فإن اخل احدهم بما يلزمه البروز فيه يوم العرض ، أو قصر في القيام بالواجب عليه الفرض ، حاسبه بذلك من الثابت باسمه ، والمطلق برسمه ، تنبيها له على تسلافي الفارط ، وتبصيرا في البعد عن مقام المخطي الغالط ، اذ كان في قوتهم وكمال عدتهم ارهاب الأعداء والأضداد والأمداد ، قال الشتعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) (۳۷) .

وأمره باختيار عمسال الخسراج ، والضمسياع ، والأعشسسار، والجهيدة والصدقات ، والجوالي وأن يكونوا محتضدين من الأمانة والكفاية بما يقع الاشتراك في علمه ، ومتقمصين من ملابس العفة ما تحمد العواقب في ضمنه ، ومتميزين بما يغنيهم عن الأفكار بنتائج الاتعاظ والاعتبار ، ويفريهم بالاستمرار على السنن المنجيي لهم من مواقف التنصل والاعتذار . وأن يأمر عمال الخراج بجباية الأموال ، على أجمل الوجوه والأحدوال ، سالكين في ذَّلك جددًا وسطا ، يحمى من مقام من ضعف في الاستخراج اوسطا ، و(ان يتقدم) الى الناظرين في الضياع بتوفية العمارة حقها والزراعة حدها ، والتوفير من حفظ الغلات الحاصلة على ما يقتضى فيه ارشد المذاهب واسدها ، متحرزين من أمنز ينسبون فيه الى العجنز والخيانة ، فكل من الحالين مجز في وضوح أدلة الفساد ومخرز، والى الجهابذة بقصد الصحة في القبض والتقبيض وحفظ النقسد و من التدليس والتلبيس ، اداء للامسانة في ذلك ، واهتداء فيه الى أقوم المسالك، والى سعاة الصدقات بأخذ الفرائض من مواشى المسلمين السائمة دون العاملة والجزي في ذلك على السنة الكاسبة المحمدة الوافية الكاملة ، متجنبين من أخذ فحل الابل وأكولة الراعي ، وعقائل الأموال المحسظورة على سلائر الأسلباب والدواعى ، فإذا استوفيت على المحدود من حقهسا ، اخسرجت في المنصوص عليه من وجهها وسبلها ، والى جباة جماجم أهل الذمـة مأخذ الجزية منهم في كل سنة ،على قدرات ذات ايديهم في الضييق والسعة ،وبحسب العادة المالوفة المتبعة ،ممتنعين من مسطالبة النسوان ومن لم يبلغ الحلم من الرجال ومسن علت سسنه على الاكتساب وتبتل من الرهبان ،ومن غدا فقره واضع الدليل والبرهان, وفاء بالعهد المسؤول ،وتلقيا لأمر الله تعالى بالقبول حيث يقول :( واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)(٧٤) .

وامره أن يرد أمر المظالم وأسواق الرقيق ودور الضرب والطدرز والحسبة الى من عضد بالظلف الورع ، وانتظم له شمل الهدى واجتمع : فكان ذا معرفة بما يحرم ويحل ، وبصيرة يتفيأ بها من عوارض الشبه ويستظل ، وأن يكون النظر في ذلك مضاهيا للحكم ملائما ، ولن يقوم به الا من لايرى عاذلا له في فعله لائمنا . وأن يتقدم الى من يلى المظالم بتسمهيل الاذن للخصوم في الدخصول عليه ، وتمكين كل منهم من استيفاء الحجسة بين يديه ، والتسوصل الى فصل ما بينهم بحسب ما يقود الحق اليه ، وأن يقصد فيما وقع الخلف معهم فيه ، والكشف الذي يقوم به ويستوفيه ، فأن وضح له الحق انفذه وقطع به ، والا ردهم الى مجالس القضاء لامضساء ذلك على مقتضى الشرع وموجبه والى المرتبين في اسواق الرقيق بالتحفظ فيما يبتاع ويباع ، وأن يستعمل في ذلك الاقتفاء للسنن الجميل والاتباع: ليؤمن اختلاط الحر بالعبد ، وتحرس الأنساب من القسدح والفروج من الغضب، في ضمن حفظ الأماوال، والمنع من مازج الحرام بالحلال ، والى ولاة العيار بتصمهية عين الدرهم والدينار من الغش والاذغال ، وصون السكك من تداول الأيدى الغريبة لهسا بحال من الأحوال متحذرين من الاغترار بما ربما وضح الفسساد فيه عند الاعتبار ،ومانعين التجار المخصوصين بالايراد من كل قول مخالف للايثار في الصحة والمراد ،ومعتمدين أجراء الأمر فيما يطبع على القانون بمدينة السلام ،من غير خلاف لمستقر القاعدة في ذلك ومدسق النظام ،وأن يتبت ذكر أمير المؤمنين ،وولى عهده في المسلمين على ما يضرب من الصنفين معا ،والمسارعة في ذلك الى الأفضل مابادر اليه المرء وسعى ،والى المستخدمين في الطرز بملاحظة احوال المناسج والأشراف عليها ،واخذ الصناع بالتجويد على العادة التي يجب الانتهاء اليها ،واثبات اسم امير المؤمنين على ماينسج مسن الكسا والفروش والأعلام والبنود ،جريا في ذلك على السنن المرضي والمنهاج المحمود والى من يراعي الحسبة الشريفة بالكشف عن احوال العوام في الأسواق ،والانتهاء في ذلك الى ما ينتهي به مسن شمل الصلاح الى الانتظام والاتساق ،وان يتقدم اليهم بما يوجب من تعيير ما يختص بهم مسن المكاييل والموازين ،وحملها على قانون الصحة الواضحة الدلائل والبراهين ،وان يقصد تبصيرهم مسواضع الحظ في الاستقالة ،ويحذرهم مواقع الانتقام الذي لاتفيد فيه اسباب الحسنصفاح والاستقالة ،فان عرف من احد منهم اقداما على ادغال فيما يزن أو يكيل ،قوبل من التأديب بما هسو الطريق الى ارتداعه فيما يزن أو يكيل ،قوبل من التأديب بما هسو الطريق الى ارتداعه والسبيل ،قال الله تعالى (ويل للمسطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) (٥٧) ،

وامره ان يعرف قدر النعمة التي ضفت عليه برودها، وحلت جيدة عقودها ، وزفت منه الى او في اكفائها ، وحفت بجزيل القسم مسن جميع اكنافها وارجائها ، وان يقابلها بالاخلاص في الطاعة يساوي فيه بين ما يبدي ويسر ، وسعي في الخدمة يوفي على كل مجاز ومبسر ويبدا امام مايتوخاه باخذ البيعة لأمير المؤمنين وولى عهده على نفسه وولده ، وكافة الاجناد والرعايا في بلده ، عن نية صفت مسن الكدر والقذى ووفت للتوفيق بما ضمنت من خدنلان البغي ونصرة الهدى ، ويتبع ذلك بالحقوق في كل خدمة ترضى ، والوقوف عند الأوامر الامامية في كل مايؤدي الى الوفاق ويفضي ، وان يحمل الى حضرة امير المؤمنين من الفيء والغنائم ما اوجبه الله تعسالى وفرضه ، من غير تأخير لما يجب تقديمه من ذلك ولاتقصير منه فيما يقتضي التلافي والاستدراك : ليأمر امير المؤمنين بصرفه في سبيله المشار اليها ، ووجوهه المنصوص عليها ، قال الله تعالى : ( واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (٢٧) .

ثم إن أمير المؤمنين أثر أن يضاعف له من الاحسان ، ما يقتضيه مقاله لديه من وجيه الرتبة والمكان ، وشرفه بما يرفل من حلاه في حلل الجمال ، وتكفل له علاه ببلوغ منتهى الأمال ؛ وأبوأه بما أولاه محلا تقصر عن الوصول إليه الأقدام ، وتعجز عن حل عراه الأيام ولقبه بكذا ، وأذن له في تكنيته عن حضرته ، وتاهيله من ذلك لما يتجاوز قدر أمنيته ؛ إنافة به على من هو في مساجلته من الاقران طالع ، وإضافة للنعمة في ذاك إلى ما أقترن بها فيما هو لشمل الفخر عنده جامع ، وأذفذ لواء يلوي يه الى الطاعة ابسي الاعناق ، ويحوي به من العز ماأنواره وافية الاشراق .

فتلق يافلان هذه الصنيعة الغراء ، والمنحة التي اكسبت زنادك الايراء: بالاستبشار التام ، والاعتراف فيها بسابغ الطول والانعام : واشع ذكر ذلك عند كل احد ، وانته في الابانة عنه إلى ابعد امد : واعتمد مكاتبة حضرة امير المؤمنين متسسميا ، ومسن عداه متلقبا متكنيا : وتوفر على شكر تستدر به صوب المزيد ، وتستحق به إلحاق الطريف من الاحسان بالتليد ، والله تعالى يقول : (لئن شمكرتم لازيدنكم )(٧٧) .

هذا عهد أمير المؤمنين إليك ، والحجة لك وعليك : قسد أوضح لك ( فيه ) الصواب ، وأذل به الجوامح الصعاب ؛ وحباك منه بمسوهبة كفيلة بخيري البدء والمعساد ، وفيه فيها المنى بسابق الضسمان والميعاد ؛ وضمنه من مواعظه ما هدى به الى كل ما الجني تمسره ، وغدا محظيا بما تروق أوضاحه في المجد وغرره ؛ ولم يألك فيه تجملا يكسبك الفخسر النامسي ، ويجعسل ذكرك زينة المحفسل والنادي ؛ وتقديما ينبيء عما خصصت به من المنح المشرقة اللالي ، وأكراما يبقى صيته على تقضي الايام والليالي ، وتبصيرا يقسي مسن فلتسات القول والعمل ويرتقي المستضيء بانواره الى ذرى الامن مسن دواعي العثار والزلل ، فاصغ الى ما حواه ، أصغاء الفائز بسأوق الحسظ ، وتدبر فحواه ، الناطق بفضسل الحسث على الهدى والحض ، وكن لأوامر أمير المؤمنين فيه محتذيا ، ومن تجاوز محدوده في مسطاويه

محتميا ، وبمواعظه الصادقة معتبرا وفي العمل بما قسارن الحق مستبصرا ، تفز بالغنم الاكبر وبالسلامة في المورد والمصدر ، واياك واعتماد ما تذم فيه مكاسبك ، فان لك بين يدي الله تعالى موقفا يناقشك فيه ويحاسبك .

واعلم ان امير المؤمنين قد قلدك جسيما وخولك جزيلا عظيما ، فلا تنسى نصيبك من الله تعالى غدا ، ولاتجعل لسلطان الهوى المضمل عليك يدا ، وان خفي عليك الصواب في بعض مسا انت بصدده ، او اعترض فيه من الشبه ما يحول بينك وبين طريق الرشاد وجدده ؛ فطالع حضرة امير المؤمنين به ، واستنجد الله في ذلك بأسد راي و اصو به ، يبدلك من الشك يقينا ، ويبد لك ما يغدو لكل خير ضمينا ؛ ان شاء الله تعالى .

نص المذكرة التي رفعها إبن العسربي الى الخليفة المستظهر بالله العباسي (٤٨٧ ـ ٥١٢ هـ/ ١٠١٤ ـ المستظهر بالله العباسي (٤٨٧ ـ ٢٠١٥ هـ/ ١٠١٨ م) يلتمس تقليدا خلافيا ليوسف بن تاشفين ، والرد الخلافي مع رد الوزير ابن جهير (٨٧)

الخادم بالأدعية ، تقبلها الله ، ابن العربي الأندلسي . بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلي :

أسعد الله الدنيا وأهلها بدوام انوار المواقسف المقسدسة النبوية الامامية المستظهرية ، وضاعف مسددها ولاارى المسلمين امسدها بغرائب مجد تبدعها حوادث أيام تذلل صعابها ، ومستأنف سلعود تحرس جنابها ، ولازالت الأيام التي هي لأيامها غرر ، وفي إكليل الخلافة درر للدهر تمائم ، وفي المحل غنائم ، والحمد لله الذي جعل للمواقف المقسدسة النبسوية الامسامية المسستظهرية شرائط السواد ، وخصها بالمجد المؤثل المطول بالانتساب ، كابرا عن كابسر الى اعلى خندف فهي أعلاها عمادا ، وأوراها في مدواقف الفضل زنادا ، أورمة الرسسالة ، وجسرتومة الخسسلافة ، اليهسسا ينزع هاشم ، وعنها أخذت المكارم ، مفساخر شسهد لهسا الكتساب المنزل ، وعهد بتخليدها مخبسرا عن الوحسى في اله وعقبسه النبسي المرسل قد آمنت بعصمة الله من الغير ، وتحققت أواخرها على سنن، أولها في هداية البشر بحسن السير ، أوزعنا الله الشكر على مامن به من توفيقنا للتمسك بعراها الوثيقية ، والاهتبداء بهداها الى واضح الطريقة ، فهم في الدين امتنا ويوم الدين وسيلتنا ، استعملنا الله من طاعته وطاعتهم بما يؤدي الى مرضاته ومرضاتهم ، انه الموفق الهادى لارب غيره .

وإن الخادم بالأدعية المتقبلة للمواقف المقدسة النبوية الامسامية المستظهرية ، الهمه الله منها لما يسمع فيرفع بمنه لما علم بمعوجب الشرع ان بيعة الامام العادل مسن اركان الديانة ،وممسا يتعين مسا يحتمل من رعاية الأمانة هاجر الى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القسن من اقصى المغارب ،معتقدا ان عمله فضل القرب والرغائب ،واحتمسل برد الهواء وظمأ الهواجر /واقتحم دون ذلك مسسالك بلغت فيهسا القلوب الحناجر ،ولم يثنه بحر يزخر ولا فقر يذعر ،يحتسب في ذلك أثره ،ويرجو أن يقيل الله يوم الجزاء عثره ،الى أن انتهى هسو وابنه الى مدينة السلام ،لازالت محروسة من غير عاصمة لمن التجسأ اليه من مهتضمى الأنام .

ولم يزل الخادم بالأدعية المتقبلة بحدول الله يتدوسل بهجدرته ، ويتقدرب بخلوص علانيت، ويسلسال تشريف رقاعه ، بملاحظتها ، والنظر من انقلطاعه رغبة في الحظ الجسيم ، الى ان وصل الى المجلس السامي ، وخدم البساط العالمي ، زاده الله تشريفا وتعظيما ، وانهى اغراض وفادته ومقاصد ارادته ، فنفذت الأوامر الشريفة ادام الله سموها وتشريفها واضفى على الجميع ستر سلطانها وكنف احسانها بقبول وسائله والحاح مطالبه ، وافاضة الاحسان عليه .

ولما بسط له في الأمل ، كان هسو وابنه في محسل الكرامسة والجنل ، بدأ بعرض ما هو عليه ناصر الدين ، وجامع كلمسة المسلمين ، القائم بدعوة مولانا امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين ، الأمير أبو يعقوب يوسف بن تاشفين المتحدك بالجهاد ، المتجهز الى المسلمين باستئصال فئة العناد ، ولمة الفساد ، قام بدعوة الامامة العباسية والناس اشياع وقد غلب عليهم قوم دعوا الى انفسهم ليسوا من الرهط الكريم ، ولامن شعبة الطاهر الصميم ، فنبه جميع من كان في افق قيامه بالدعوة الامامية العباسية ، وقاتل من توقف عنها منذ اربعين عاما الى ان صار جميع من في جهسة المغسارب على سيستعتها وامتسدادها له

طاعة ، واجتمعت بحمد الله على دعوته الموفقة الجماعة ، فيخطب الآن للخلافة ، بسط الله انوارها ، واعلى منارها على اكثرمن الغي منبر وخمسمائة منبر ، فإن طاعته ، ضاعفها الله من أول بسلاد الله الافرنج ، استأصل الله شأفتهم ، ودمر جملتهم الى أخسر بسلاد السوس مما يلي بلاد الله غانة وهي بلاد معادن الذهب ؛ والمسافة بين الحدين المذكورين مسيرة خمسة الشهر ، وله وقسائع في جميع اصناف الشرك من الافرنج وغيرهم قد فللت غربتهم وقللت حزبهم اوالفت جموعه حسربهم ، وهسرو مستمر على مجاهدتهم ، ومضايقتهم في كل أفق وعلى كل الطرق وقد استرجع كثيرا من المعاقل التي استباحها الروم من أمور المسئلمين وسسبت اهلها قبل حصول تلك الجهات في حكم سلطانه وكانت ثغور المسلمين بها مستضامة ، وقد أعادها جده بحمد الله الى أولها ، واحترمت لحرمة المسلمين والاسلام ، وعز سلطانه ، وهسذا دابسه وهجيراه الذي لاعمل له سواه .

وعدة جيوشه اذا جمعها لحركته ستون الف فارس ، وكان امله مواصلة حماية دين المسلمين ، واقباله على مجاهدة المشركين ، الا ال الحائل المانع دون ذلك لاتفاقه ، ولم يزل محافظا على ماهو عليه من اقامة الدعوة السعيدة ، الاعتراف بجمل النعم الوافدة العديدة بفضل الله . ولقد وصل الى ديار المشرق في هذا العام قاض مسن قضاة المغرب يعرف بابن القاسم ،وذكر من حال هذا الأمير ما يؤكد ما ذكرته ،ويؤيد ما شرحته ، واشاع القاضي المذكور ذلك بمكة ، وصل الله تشريفها وتعظيمها ، وذكر لي ان الروم على شافا جرف من تضييقه عليهم ، وحصاره لهم ، وقد تكرر اعلام الخادم بذلك لما تلزمه من طاعة اولي الأمر لاسيما هذا الأمير ، وقد خص بفضائل منها الدين المتين ، والعدل المستبين ، وطاعة الامام ، وابتدا جهاده بالمحاربة على اظهار دعوته ، وجمع المسلمين على طاعته ، والارتباط بحماية ثغور المسلمين ، وهدو ، ممسن يقسم بالسوية ، ويعدل في الرعية ووالله ما في طاعته مع سعتها دان منه ، ولاناء عنه من البلاد ما يجري فيه على احد من المسلمين رسم منه ، ولاناء عنه من البلاد ما يجري فيه على احد من المسلمين رسم منه ، ولاناء عنه من البلاد ما يجري فيه على احد من المسلمين رسم منه ، ولاناء عنه من البلاد ما يجري فيه على احد من المسلمين رسم

مكس ، وسبل المسلمين امنة ، ونقوده من الذهب والفضة سليمة من الشرب ، مطرزة باسم الخلافة ، ضلافة ، ضلعف المتعلمها وجلالها .

هذه حقيقة حالة ، والله يعلم أني ما أسهبت ولالغوت ، بل لعلي أغفلت أو قصرت ، ولمولانا أمير المؤمنين المستظهر بالله ، صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين ، الطول العميم في الأمر ، تشريف بقبول تأميله ، وفي الأشارة اليه بما يقسوي أمسره ، ويشسد أزره ، ويؤيد سلطانه ، ويعلي شأنه ، مجريا له على السنن الكريم المطول العميم . فوالله ما في الأمراء ولافي شيع النصحاء الأولياء من يجوز في الولاء وصحة الانتماء سبقه ، ولايلبس من النصيحة طرقه ، والله يمنحه من الخلافة المقدسة المبنية على الطرق النبوية ما يصل يده ويقوى أيده ويشد عضده بمنه وطوله .

وضراعة الخادم بالأدعية المتقيلة لنفسه ولابنه المسترق القن بعسد الامتنان بإباحة الصدر لهما الى الوطن ، فقد بعدا عنه سبعة أعوام واقاما في الجناب المخصب الظليل والكنف الرحب المأهبول مبدة عامين ، يستدران النعم الحافلة جمال بعد جمال ، ويكرعان في المشارب الجمة العذبة عللا بعد نهل ، فلله الهام الشريعة التي مسحت على شكايتها من عدوان الأيام بيد شيم الكرام ، فأزاحت عنهما جميع الشكايات و الآلام وهذه نبذة من الصنائع المشكورة وفلذة من جزيل الأجر عبقة بأرج النشر ، وأن الشكر ليقل في جانبها ويقصر عن أنزر لازمها فانها ضمنت حياة نفسسين وأشرت دفيني رسمين ، فكأنها قد اجبت ضعف الورى ونشرت امثل المستودعين . في الثرى فمن احيا النفس الواحدة (فكأنما أحيا الناس جميعاً)(٧٩)وعند الله تعالى كفاء ما اولاه مولانا الامام المستظهر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الأكرمين من جميل الفعل وجريل ما أتاه في سبيل الفضل ، والخادم العامر القلب هـو وعقبه بالمحبة الناصفة والطاعة الخالصة صسادر في جملة الحامدين ويرجو أن لايكون مقصرا عن درجة السابقين ويضرع في وسمه ووسم المملوك

ابنه عين التشريف السمامي ، لازال القمهم(٨٠)الكرام تيجانا على قسماتهم العسز والكرامسة عنوانا ليعيد حيث جسسلا الى النبساهة ذكرهما ، والى البر والكرامة قسدرهما ، ويظهسر مسزية وفسادتهما ورعاية هجرتهما ويثبت لهما من المفاخر ما يحبد عليه البدر الموازر ، ويتضاءل له الحسود المكاشر ، ويبقى للشريعة على مدر الأيام ، ويضرع أن يتضمن التشريف العمزيز بثبوت اسمه في الديوان الشريف ضباعف الله علاه وذماه بماخص به والمملوك ايسر من الكرامات والنعمة ، وانه متى وفد هو او ابنه المملوك كان للوافد منهما تجددا على مر الأيام مؤكدا مخلدا حسب العسادة الكريمـة له ولسلفه الأكرمين رضى الله عنهم أنهم متى أنعموا بنعمة ، أو خصوا بكرامة ومنة ثبتت مؤبدة ، وجددت مخلدة ، وليمتش بالأمر العسالي والتشريف السامي فيهما جميع مسن يردان عليه في كل الأفساق مسن جميع الأطباق وامتثالالما يعد لهمامن الاكرام واحتمالا على ماتأصل بجنبتيهما من التنويه والانعام ، وأن ذلك يرثه الخلف منا عن السلف وتكون لنا مزية التشرف بالوصول إلى مهاد العرز المأمول ، لااعدم الله مولانا الامام المستظهر بالله امير المؤمنين ، صلوات الله عليه وعلى أبائه المنتجبين مبرة تتضاعف بها المعالي ، وسمعادة تحمرز أسنى الأماني، وكفاية يستمد بها حسرية الأيام والليالي، فسذلك بيده وغير معجزه ، وهو المنعم الجواد ، وكل خير من طلوله مستفاد ، لاشريك له ، ولاتوفيق إلا به والحمد لله حق حمده ، وصلواته على سيد المرسلين رسوله وعبده وعلى اله الطيبين ، وعتدرته المنتجبين الراشدين ، أباء أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين ، ( وحسبي الله ونعم الوكيل ) (٨١) .

#### رد الخلافة

فراجعه عنه على ظهره بتوقيع عزيز أعدد أسطره سبعة وثلاثون سطرا بخط فسيح كتابي مليح بين السلطر الأول منه والثاني منه العلامة العزيزة بخط أمير المؤمنين بالقلم الغليظ بمداد ممسك المستظهر بالله»:

عرضت هذه القصة بمفاوز العزوالعصمة، ومواقف الامامة المطهرة المكرمة ، زاد الله في جلالها وسسبوغ ظلالها ، فخرجت المراسم الشريفة بأن ذلك الولي الذي اضحى بحبل الاخلاص معتصل ولشرطه ملتزما ، وإلى اداء فروضه مسابقا . وكل فعله فيما هو بصدده للتوفيق مساوقا ، لاريبة في اعتقاده ، ولاشك في تقلده من الولاء ، طويل نجاده ، إذ كان من غدا بالدين تمسكه ، وفي الزيادة عنه مسلكه ، حقيقيا بأن يستتب صلاح النظام على يده ، ويستشف من يومه حسن العقبي في غده ، وافضل ما نحاه ، وعليه مسن الاجتهاد دار رحاه ، جهاد من يليه من الكفار وإتيان ما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار ، اتباعا لقوله تعمالي : ( الذين يلونكم مسن الكفار )(٢٨) فهذا هو الواجب اعتماده ، الذي يقوم به الشرع عماده ، وان يؤلف شمل من في جملته من الأجناد على الطاعة الامامية التي هي العروة الوثقي والذخر الأبقى ، واستقراء قوله تعالى والعمل به ، والبدار إلى التشبث بسببه ( يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم ) .(٢٨)

وليكن دابه الجهاد فيما يكسب عند الله تعالى الزلفى ، ويمنحه من رضاه القسم الأكمل الأوفى ، «يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » . (١٨) وأن يختص رافعها وولده بالارعاء الذي يضفو عليهما برده ، ويصفو لهما ورده ، ليظهر عليهما من المهاجرة جميل الأثر ويؤول أمرهما فيما يرجو أنهما إلى استقامة النظام وضم النشر ،

فليقابل الأمر الأسنى في ذلك بامتثال واحتذاء مطاع المثال إن شاء الله . الله . وكتب في رجب سنة إحدى وتسعين واربعمائة . من الوزير الأجل السيد الأعدل ، عميد الدولة بهذه الملة ، شرف الأمة ، ولي النعمة ، خلاصة امير المؤمنين محمد بين محمد بين جهير ، إلى أمير المسلمين ، ومناصر الدين ، القائم بدعوة امير المؤمنين ، أزكي الرغائب بأرض المغارب ، أبي يعقوب يوسيف بين تأشفين ، أطال الله بقاءه ، ومدته ، وضياعف بسيطته ، وكبت أعداءه ، وحسدته ، أمين .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

كتابي من حضرة مولانا أمير المؤمنين ، أبي العباس ، المستظهر بالله ، ادام الله ايامها ، واوضح اعلامها ، واعز انصارها ، واعلى منارها ، الأحوال مستقيمة بإقبال دولته ، منتسظمة بيمسن تسدبيره وسياسته ، تجري على افضل ما عودها الله تعالى من نفاذ الأمر ، ومضائه ، واندساط السلطان واعتلائه ، ونحسن مقابلون نعمته بالشكر ، والاعتراف ، مستديمون مسددها بالعدل ، والانصساف ، متحققون إجابة رغبتنا في توفيق أولياء مولانا المخلصين ، وأهسل الطاعة من كافة المسلمين لما يقرب من طاعته ، ويوزع شكر نعمته ، السابغة عليهم بولايته ، فلقد استخلف عليهم عنه اكرم مستخلف وعطف عليهم بولايته افضل مستعطف ، فأصبح وقد اطاعته الأمــة العاصية وامكنته الغايات فللل الصعب ورأب الشعب ، وقدرب النازح ، وارضى الجامح ، وقوم المائد واصلح الفاسد ، واعاد معالم الحق عامرة بعد دثورها ، ومشاربه صافية بعد ركودها وبضائع الخير نافقة بعد كسادها واحوال الأمة صالحة بعد فسادها ، مبتغياً فيما اتاه الله مصلحة اخراه ، غير ناس نصيبه من دنياه ، طامحا بطرفه إلى اعلى الدرجات ، في دارميه ، اخددا بافضل الاقبال في حاليه ، فلباس التقوى شعاره ، والعمل الصحالح دثاره ، نهاره مقسوم بين تلاوة القرآن وإقامة إحسان ، وغوث مكروب ، وفك عار محروب ، وسند ثغر ، وصلاح أمر ، وتدبير شرق وغرب ، وبسر وبحر ، فأعين الرعية قائمة بشهادته ، وأنفس البرية مستريحة

باجتهاده ، ولاجرم أن الله يصلح باله ويحسن ماله تصديقا لما قال جل جلاله : ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقدولوا قدولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) (٨٥) وحقيق لمن جمعت فيه هذه الأخلاق الطاهرة ونطق القرآن بأمانته الباهرة فإن الله تعسالي ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لايشركون بي شيئا )(٨٦) فالحمد لله الذي انجز لأمير المؤمنين ما وعده وحقق له التمكن وأيده وأمن السبل بخلافته ، واقام الحق بإمامته ، وسخر له من أوليائه من تنفذ بطاعته أوامره ، ويؤازره على فعل الخيرات ويضافره وينشر رحمته ودعوته ، ويظهر سعده وكلمته ، وينتهى إلى ما فرض سبحانه عليه من طاعة ولاة الأمر المقترنة بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ يقول تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسسول وأولى الأمر منكم ) (٨٧)، استمناها لنعم الله التي لاتحد ، واستمدادا من عوارفه التي لاتنفد ، ولما كان الأمير اطال الله بقائه ، وادام تمكينه ورفعته وسموه وسلطته ، وكبيت عدوه وحسيدته ممين صبح عنده خلوص عقد ولايته ولزوم طاعته لأمير المؤمنين والعزوف عن اعدائه وإظهار العدل في الرعية ، فخرا بارائه وتمسكا بما أمر الله تعالى به من مجاهدة أعدائه وتحريض عساكر الاسلام على مجاهدة عدوهم وبذل نفوسهم ومشاركته لهم في نعيمهم وبؤسهم ، وما فتح الله لأمير المؤمنين على يده من ثغور الاسلام بجزيرة الأندلس،وما جاورها مما كان العدو قد تغلب عليه واستباحه ، واستأصل شافته واجتاحه عند اختلاف الخوارج بها وتباين مقساصدهم وعدولهم عن الواجب في مصادرهم ومواردهم ، أنهيت إلى المواقف المقدسة العلية الشريفة النبوية المستظهرية زاد الله ف جلالها وامتداد ظللالها هسذه الجملة فخرج من الشكر للأمير اطال الله بقاءه وأعلاه وأحمد طرائقه وحسن سيرته وجميل مقاصده والدعاء بمثابرته على جهاد عدو المسلمين وتصديق ما جاء به عن سيد المرسلين " لايزال أهل الغرب

على الحق ظاهرين » وذلك لنصوع عقائدهم في خلوص اليقين واقترار مذهبهم على صحة الدين ، على يد الشيخ الفقيه ابي محمسد عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي وابنه الفقيه ابى بكر محمد أدام الله عزتهما ما يزدهي به الغافر وتتأرجح به سطور الدفاتر وتنتعش به جدود العواثر ، ولقد بالغ هذا الفقيه وولده في الثناء على الأمير وأطنبا في وصف ما يعتمده مسن لزوم قسوانين العسدل ـــاف، ومجانبة طرق العسف والاعتساف ، ولما كان راينا في هذه الطائفة التي تأخذ في الحسدود الشرعية بقسولها وتسستوصى في السسياسة السلطانية برايها م جميلا ، وتميزنا بالبر لمن انستنا منه الطسريقة القويمة وجنوحنا إلى من عرفناه بصدق العربيمة ، شكرنا لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه ، اقتداء بهذه الطائفة في أرائه ورجوعا إلى قولهم في الحالة ، أخذا باراء المواقف المقدسة زادها الله مضاء وامتثالا لقصدها ، وكذلك هذا الفقيه وولده المقدم ذكرهما مما شاهدنا من خلالهما وحسن هديهما بما بقتضي تقريبهما وادناهما ، فرايناهما واعتمدنا برهما وإكرامهما واصدرنا هذه الجملة القاضية باحلال الأمير محله المنيف على استحقاقه الاجلال والتشريف نظرا لمقالهما وإحسانا ، وتعطفا عليهما وامتنانا ، فليعتمد الأمير أطال الله بقاءه مصالح أمورهما ، وليتوخ ما تعود باستقامة شورنهما وليولهما حسن موقع النيابة عنه وليبدلهما صفحة الاقبال بمنه، وليلزم تقوى الله فيما يجري من الأمور على يديه وليراقب تعالى فيما فرض من أحوال الرعية إليه ، وليعلم أن المصير والمرجع إليه ويطالع بأخباره وما احتاج إلى علم من بجهته إن شاء الله ، وكتب في عشر من رجب سنة إحدى وتسعين واربعمائة والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد نبيه وسلامه وحسبنا الله ونعم الوكيل .

## الخطاب الذي وجهه ابن عربي الى حجة الاسلام الامام الغزالي ورد الغزالي عليه ، مع رسالة بعث بها الغزالي الى يوسف بن تاشفين(٨٠)

قال ابن العربي .

وكان من اشهر من لقينا من العلماء في الأفساق ، ومسن سسارت يذكره الرفاق ، لطول باعه في العلم ورحب نراعه ، الاهام أبو حامد ابن محمد الطوسى الغزالي ، فاستدعينا منه فتيا وكتبا ، اختصرت لفظ الفتيا لوقت ضاق عن تقييدها ، لكن انبه على معناها وهو في علم الامام ماذكر في وصف خلال أمير المسلمين وناصر الدين أبى يعقوب يوسف بن تاشفين أمير المغربين الأندلس والعدوة ، وما اوضحت لديه من إعزاز الدين ، والذب عن المسلمين وهـو حميرى الذسب وقبيله المرابطون ، قد وقفوا انفسهم على الجهاد . وقد كانت جزيرة الأندلس قد تملكها من تاريخ ابتداء الفتنة سسنة اربعمسائة ، عدة ثوار تسوروا على البلاد وضعف أهلها عن مدافعتهم ، وتلقبوا بالقاب الخلفاء ، وخطيوا لأنفسهم ، وضربوا النقسود بساسمائهم ، واثاروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهدم في الاستبلاء على صاحبه ، واستنابوا الفساق من الأرقساء ، والصسنائع الطلقساء في محاربة بعضهم بعضا واستنجدوا بالنصارى عندما اعتقد كل واحد منهم أنه أحق من صاحبه ، وعند ذهاب شوكة المسلمين ، وحينمسا انكشف للنصاري ضعف المسلمين ، وعلموا المداخل والمخسارج إلى بلاد المسلمين . طلبوا المعاقل وأخذوا بالحرب كثيرا منها من غير مؤونة والامشقة ، ثم لجأ الباقي من المسلمين إلى المرابطين واستصرخوهم فلباهم أمير المسلمين ووصل إلى البحر ، فاستوقف بعض الرؤساء وفاء للمشركين ، وحدقا على المسلمين في استدعائهم له ، ووصل الأمير إلى غرب الأندلس فمنحه الله النصر ،

والجم الكفار السيف ثم عاود الجواز في العام الثالث من هذا الفتح ، فتهيبه العدو ، وتحصن منه ، ولم يخر جالقائه مع تثاقل الرؤسساء عنه ، وعثر لأحدهم على خطاب يشجع العدو على اللقاء ، واستولى على من قدر عليه من الرؤساء عن البلاد والمعاقل وبقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقى من جـزيرة الأندلس ، حـالفوا النصـاري او صماروا معهم إلبا ، ودعاهم أمير المسلمين إلى الجهاد ، والدخول في بيعة الجمهور ، فقالوا لاجهاد إلا مع إمام من قريش ، ولست به ، او مع نائبه عن إمام وما انت ذلك ، فقال أنا خادم الامام العباسي ، فقالوا له أظهر لنا تقديمه إليك ، فقال أوليس الخطبة في جميع بلادي له ؟ فقالوا ذلك احتيال ، ومردوا على النفاق . فهل يجب قتالهم ؟ وإذا ظفر بهم كيف الحكم في أموالهم ٬ وهـل على مسلم حـرج في قتالهم ؟ وهل على الامام العباسي أن يبعث له بمنشور يتضمن تقديمه له على جهادهم ، فإنهم إنما خرجوا عليه بأن الأمير خادمه وهو يخطب له على اكثر من الفي منبر ، وتضرب السكة باسمه إلى غير ذلك . ومتى وصف نفسه قال : لست مستبدا ، وإنما أنا خادم امير المؤمنين المستظهر ، وهذا أشهر من أن يؤكد بالتحلية ، وأظهر من أن يجدد بالتزكية .

فللشيخ الامام الأجل الزاهد الأوحد أبي حامد أتم الأجر ، وأعم الشكر في الانعام بالمراجعة في هذا السؤال إن شاء الله فأجاب الامام الغزالي رضوان الله عليه :

لقد سمعت من لسانه وهو الموثوق به الذي يستغنى مع شهادته عن غيره ، وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء وغيرهم ، من سيرة هذا الأمير اكثر الله في الأمراء امثاله ، ما أوجب الدعاء لأمثاله . اصاب الحق في إظهار الشعار الامامي المستظهري ، حرس الله على المستظهرين ظلاله ، وهذا هو الواجب على كل ملك استولى على قطر من اقطار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، فعليهم تريين منابرهم بالدعاء للامام الحق . وإن لم يكن قد بلغهم صريح التقليد من الامام أو تاخر عنهم ذلك لعائق . وإذا نادى الملك المستولي

بشعار الخلافة العباسية ، وجب على كل الرعايا والرؤساء الاذعان والانقياد ، ولزمهم السمع والطاعة وعليهم أن يعتقدوا أن طاعته هي طاعة الامام ، ومخالفته مخالفة الامام وكل من تمرد واستعصى وسل يده عن الطاعة ، فحكمه حكم الباغي ، وقد قال الله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله )(٨٩) والفيئة إلى أمر الله ، الرجوع إلى السلطان العادل المتمسك بولاء الامام الحق المنتسب إلى الخلافة العباسية فكل متمرد على الحق ، فإنه مردود بالسيف إلى الحق ، فيجب على الأمير وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة عن طاعته ، لاسيما وقد استنجدوا بالنصارى المشركين اوليائهم ، وهم اعداء الله في مقابلة المسلمين الذين هم أولياء الله فمن أعظم القربات قتالهم إلى أن يعودوا إلى طاعة الأمير العادل المتمسك بطاعة الأمير العادل

ومهما تركوا المخالفة ، وجب الكف عنهم ، وإذا قاتلوا ، لم يجسز ان يتتبع مدبرهم ، ولاأن يذفف على جسريحهم بسل مهمسا سسقطت شوكتهم وانهزموا ، وجب الكف عنهم أعني عن المسلمين منهم دون النصارى الذين لايبقى لهم عهد مع التشاغل بقتال المسلمين . وأمسا ما يظفر به من أموالهم فمردود عليهم أو على وريثهم ، وما يؤخذ من نسائهم وذراريهم في القتال مهدرة لاضمان فيها ، وحكمهم بسالجملة في البغي على الأمير المتمسك بطاعة الخلافة ، المستولي على المنابسر والبلاد بقوة الشوكة ، حكم الباغي على نائب الامام .

فإنه وإن تأخر عنه صريح التقليد لاعتراض العوائق المانعة من وصول المنشور بالتقليد فهو نائب بحكم قرينة الحال ، إذ يجب على إمام المصر أن يأنن لكل إمام عادل استولى على قلطر من اقلطار الأرض ، في أن يخطب عليه ، وينادي بشعاره ، ويحمل الخلق على العدل والنصفة ، ولاينبغي أن يظن بالامام توقف في الرضا بذلك والاذن فيه .

وإن توقف في كتبه المنشور ، فالكتب قد يعوق عن إنشائها

وإيصالها المعاذير ، وأما الاذن والرضى بعدما ظهـر حـال الأمير في العدل والسياسة وابتغاء المصلحة للتفويض والتعيين ، فلا رخصة في تركه وقد ظهر حال هذا الأمير بالاستفاضة ظهورا لايشك فيه وإن لم يكن عن إيصال الكتاب وإنشائه عائق ، وكانت هذه الفتنة لاتنطفىء إلا بأن يصل إليهم صريح الانن والتقليد بمنشور مقرون بما جسرت العادة بمثله في تقليد الأمراء ، فيجب على حضرة الخلافة بذل ذلك . فإن الامام الحق عاقلة أهل الاسلام ، ولايحل له أن يترك في أقطار الأرض فتنة ثائرة إلا ويسعى في إطفائها بكل ممكن . قال عمر رضى الله عنه « لو تركت جرباء على ضفة الفرات لم تطل بالهناء ، فسأنا المسؤول عنها يوم القيامة » . وقال سليمان بن عبد الملك يوما وقد احدق به الناس : " قد كثر الناس " . فقال عمر بنن عبد العزيز « خصماؤك يا أمير المؤمنين » ، يعنى أنك مسؤول عن كل واحد منهم إن ضيعت حق الله فيهم او اقمته . فلا رخصة في التوقف عن إطفاء الفتنة في قرية تحوى عشرة . فكيف في اقاليم واقساليم إلا أن يعوق عن ذلك عائق ، ويمنع منه مانع المواقف القدسية الامسامية المستظهرية حرس الله جلالها ابصر بها . ونحن نعلم أن الانستجيز التوقف على إطفاء هذه الفتنة إلا لعذر ظاهر وجب على أهل الغسرب ان لايعتقدوا في حضرة الخالفة إلا ذلك ، فإن المسافة إذا بعدت وتخللها المارقون عن ربقة الحق ، لم يبعد أن يقتضى الرأي الشريف صيانة الأوامر الشريفة عن أن تمد اليها أعين أعداء الدولة فضلا عن أيديهم.

واما من يستجيز التوقف فيها عن غير عذر عن التقليد لأمير قدد ظهرت شوكته وعرفت سياسته ، وتناطقت الألسن بعدله ، ولم يعرف في ذلك القطر من يجري مجراه . ويسد في هذا الحال مسده ، فهذا اعتقاد فاسد في حضرة الخلافة حاشاها من ان تنسب إلى قصور ، او تقتضي في نصرة اهل العدل المتمسكين بخدمتها ، والمعتصمين بعروتها ، القائمين في اقطار الأرض بإنفاذ شاعائرها واوامارها المعلومة بقرائن الأحوال ، فهذا حكم كل امير عادل في اقطار الأرض وحكم من بغى عليه ، والله اعلم .

# رسالة الغزالي الى يوسف بن تاشفين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمان والصلاة على سيد المرسلين وسائر النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليوم من سلطان عادل خير من عباده سبعين سنة « ... وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسبعة يظلهم الله بظله يوم النظسل إلا ظله"، وعد الامام العادل اولهم ، ونحن نرجو أن يكون الأمير جامع كلمـة الاسلام وناصر الدين ظهير أمير المؤمنين من المستظلين بظل عرشه يوم لاظل إلا ظله فإنه منصب لاينال إلا بالعدل في السلطنة ، وقد أتاه الله السلطان وزينه بالعدل والاحسان ولقد استطارت في الأفاق محامد سيره ومحاسن اخلاقه على الاجمال حتى ورد الشيخ الفقيه الوجيه أبو محمد عبد الله بن عمر بن العسريي الأندلسي الاشسبيلي حرس الله توفيقه فأورد من شرح ذلك وتفصيله ما عطر به ارجاء العراق ، فانه لما وصل إلى مدينة السلام وحضرة الخلافة لم يزل يطنب في ذكر ما كان عليه المسلمون في جسزيرة الاندلس مسن الذل والصغار والحرب والاستصغار بسبب استيلاء أهل الشرك وامتداد أيديهم إلى الاسلام بالسبى والقتل والنهب ،وتطرقهم إلى اهتضمام أهل الاسلام بما حدث بينهم من تفرق الكلمة واختلاف آراء الثوار المحاولين للاستبداد بالامارة ، وتقاتلهم على ذلك حتى اختطف من بينهم حماة الرجال بطول القتال والمحاربة والمنافسة ، وافضى الأمر بهم إلى الاستنجاد بالنصاري حرصا على الانتقام إلى أن أوطنوهم بيضة الاسلام.وكشفوا إليهم الأسرار حتى اشرفوا على التهائم والأغوار فرتبوا عليهم الجزاء وجزوهم شر الجزاء ، ولما اسستنفدوا من عندهم الأموال أخذوا في نهيب المناهيل وتحصيل المعياقل ،

واستصرخ المسلمون عند ذلك بسالأمير ناصر الدين وجسامع كلمسة المسلمين ظهير أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، واستصرخه معهم بعض الثوار المذكورين ليأسهم عن مداراة المشركين ، فلبي دعوتهم ، وأسرع نصرتهم وأجاز البحر بنفسه ورجاله وماله ، وجاهد في الله حق جهاده ، ومنحه الله تعالى استئصال شافة المشركين والافراج عن حوزة المسلمين جزاه الله تعالى أفضل جزاء وأمد ه بالنصر والتماكين ، وذكر متابعته العدوة إلى جهة أخرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشهورة ، وقتل كل من ظهر من النصاري بالجزيرة المذكورة من الخارجين لامداد ملوكها على عادتهم أو من سراياهم في أي جهسة يممسوا مسن جهات المسلمين وقذف الله الرعب في قلوب المشركين حتى أغناه ذلك عن جر العساكر والجنود وعقد الألوية والبنود ، وذكر أن أولئك الثوار لما ايقنوا قدوة الأمير ناصر الدين وغلبتسه لحدزب المشركين وسمالهم رفع المظالم عن المسلمين التي كانت مسرتبة عليهم لجسزية المشركين وإمدادهم بها لهم مداراة لبقاء إمرتهم عادوا إلى ممالاة المشركين والقوا إليهم القول في جهـة الأمير وجـراوهم على لقـائه، وصمح ذلك عنده وعند المسلمين ، فسساله المسلمون عند ذلك إنزال هؤلاء الثوار عن البلاد وتداركها ومن فيها من المسلمين قبل أن يسري الفساد ، ففعل ذلك ، ولما تملكها ورفع المظالم واظهر فيها من الددن المعالم وبدد المفسدين واستبدل بهم الصالحين ورتب الجهاد وقطع مواد الفساد ، ثم اضاف إلى ذكر ذلك ما شاهده من تلك السجية الكريمة في إكرام أهل العلم وتوقيره لهم ، وتزينه بإسمهم واتباعه لما يفتون إليه من احكام الله تعالى واوامره ونواهيه وحمله عماله على السمع والطاعة ، وتزيين منابر المملكة الجديدة والقديمة بالخطبة لأمير المؤمنين اعز الله انصباره ، وإلزامه للمسلمين البيعة ، وكانوا من قبل منكبين عن البيعة ، والنداء بشعار الخليفة إلى غير ذلك مما شرحه من عجائب سيرته ومحاسن احواله ومكارم اخلاقه ، وكان منصبه في غزارة العلم ورصانة العقل ومتانة الدين تقتضى التصديق له في روايته ، والقبول لكل ما يورده من صدق كلمته ، وما افاضه من هذه الفضائل إلى خضرة الخسلافة اعز الله انصسارها ،

فوقع ذلك موقع الاحماد ، ثم ذكر مع ذلك توقف طائفة من الثوار الباقين في شرق الاندلس عن مشايعة الأمير ناصر الدين ومتابعته ، وأنهم حالفوا النصارى واستنجدوا بهم فأعلن المسلمون بالدعاء عليهم والتبرؤ منهم ليتوب عليهم أو ليقطع شافتهم •

وكتب هذا الشيخ سؤالا على سبيل الاستفتاء ، وافتيت فيه بما اقتضاه الحق واوجبه الدين واعجلني المسير الى سهور الحجاز وتركته مشمرا عن ساق الجدد في طلب خطاب شريف من حضرة الخلافة يتضمن شكر صدنيع الامير ناصر الدين في حمايته لثغور المسلمين ويشتمل على تسليم جميع بلاد المغرب اليه ليكون رئيسهم ورؤوسهم تحت طاعته ، وأن من خالف أمره فقد خسالف أمسر أمير المؤمذين أبن عم سيد المرسلين ، ويتعين جهاده على كافة المسلمين ولم يبالغ احد في بث مناقب قوم مبالغة الشيخ الفقيه ابسى محمد في بث مناقب الامير واشياعه المرابطين ، ولقد شاع دعاؤه في المشساهد الكريمة بمكة حرسها الله لحضرة الأمير وجماعة المرابطين ، ولم يقنعه ما فعله بنفسه الى ان كلف جميع من رجا بركة دعائهم الدعاء في تلك المشاهد الكريمة ، والمناسك العظيمة واعلن بالدعاء لأمير بلده الأمير الاجل ابي محمد سير بن ابي بكر وفقه الله تعالى وذكر من فضله وحسن سيرته وتلطفه بالمسلمين ورفع جميع النوائب عنهم ما جهر به الى النفوس، ولقد دعى الشيخ الفقيه الى المقام ببغداد على البر والكرامة والاتصال باسباب تشرف بها من حضرة الخلافة فأبى الا الرجوع الى ذلك الثغر يلازمه للجهاد مع الامراء وفقهم الله تعالى. ولو اقام لفاز بالحظ الاوفى من التوقير والاكرام ، وما اجدر مثله بأن يوفي حظه من الاحترام وولده الشيخ الامام ابو بكر قد احرز من العلم في وقت تردده على مالم يحرزهمع طول الامسد ، وذلك لما خص به من نقاية الذهن ، وذكاء الحس واتقاد القريحة ، وما يخرج من العراق الاوهو مستقل بنفسه حائز منصب السبق بين اقرانه ومشل هذا الوالد والولد قمن بالاكرام في الوطن ، وقد تميز بمزاية التسوفيق من الاعيان في الغربة ، والله يحفظ مبن حفسظهما ويرعى مسن رعاهما ، فرعاية امثالهما من اداب الدين المعينة على امير المسلمين وقد قال المحسنون: فليستوص من ظفر بهسم منهسم خيرا، وكم دخل قبلهما العراق ويدخل بعدهما من ذلك البسلاد النائية ومسا يذكر محاسنهما ولا يدفع مساويهما. وقد انتهى الشيخ الفقيه مسن ذلك الى مالا يمكن ان يلحق ثناؤه فضسلا عن ان يزاد عليه والله تعسالى يعمر بهما اوطانهما ويصلح شأنهما ويوفق الامير ناصر المسلمين ليتوسل الى الله تعالى في القيامة باكرام اهل العلم فهي اعظم وسيلة عند رب العسالمين.ونسسال الله ان يخلد ملك الامير ويؤيده تخليدا لاينقطع أبد الدهر،ولعل القلوب تنفر عن هذا الدعاء وتستمطر لملك العباد التأييد والبقاء، وليس كذلك فان ملك الدنيا اذا تسزين بسالعدل فهو شبكة الاخرة، فالسلطان العادل اذا انتقل من الدنيا انتقل مسن سرير الى سرير اعظم منه ومن ملك الى ملك اجل وارفسع منه (واذا رأيت ملكا شم رأيت نعيما وملكا كبيرا) (٩٠) مهما وفي العدل في بحمد الله ومنه. والحمد لله رب العالمين وصلوات على سيدنا محمد بحمد الله ومنه. والحمد لله رب العالمين وصلوات على سيدنا محمد خاتم النبيين واله اجمعين.

# رسالة من الامام الطرطوشي صاحب كتاب سراج الملوك الى يوسف بن تاشفين (١١)

### بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن الوليد الطرطوشي الى الأمير أبي يعقوب بن تأشفين سلام عليك

اما بعد ، فاني احمد الله اليك الذي لااله إلا هو ، وأشكره لديك كثيرا كما هو أهله ، وأخصك من مواعظه وحكمه ما إن أخذت به نجوت من عظيم ما ركبت إن شماء الله تعالى ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

قال الله سبحانه "ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» ، (٩٢) ، الى قوله يوم الحساب » ، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: اتعلمون من الخليفة ؟ الخليفة هو الذي يقضي بكتاب الله ، ويشفق على الرعية شفقة الرجل على اهله.

وقال سبحانه وتعالى :"الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المذكر"(٩٣) الخ ، فمن مكنه الله في الأرض، واتاه الله سلطانا ولم يفعل ما امر الله تعالى به في هذه الآية ، خفنا أن لايكون من أهلها ، لأن الله تعالى وصف هذه الأمة ، أذا فتح الله تعالى عليهم الأرض وأهلك عدوهم ، باقامة الصلاة وايتاء الزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من احد يلي عمسلا-او قال سلطانا-إلا اهتز به الصراط حين يركبه حتى يزول كل عظم عن

حقه ،فإن كان محسنا نجا ، وإن كان مسيئا هوى سبعين خريفا ، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال . ومن يرغب في العمل بعد هذا ؟ قال له ابو ذر رضي الله عنه : من سلب الله انفه واصعر خده .

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الاحرم الله تعالى عليه الجنة وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس عمله لما قال له أمرني على أمارة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس ياعم رسول الله ، نفس تحييها خير من أمارة لاتحصيها ، إن الامارة حسرة وندامة يوم القيامة ، فإن استطعت أن لاتكون أميرا فافعل .

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، والرجل راع على اهل بيته ومسؤول عن رعيته ، والمراة راعية على اهل بيت زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ، الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، ولقد بلغ هذا من نفوس الصحابة والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين مبلغا ذهلت له عقولهم وطاشت حلومهم ، فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطريق مكة فأبصر راعيا يرعى بمكان جدب فناداه : أيا راع ، قد رايت مكانا هو اخصب من مكانك فالحق به ، ثم قال : كل راع مسؤول عن رعيته .

وقال على رايت عمر بن الخطاب يغدو على قتب فقلت: الى أين؟ فقال: بعير من ابل الصدقة قد ند وأنا أطلبه، فقلت: اذللت الخلفاء بعدك يا أمير المؤمنين، فقال: لاتلمني يا أبا الحسن، فوالذي بعست محمدا بالنبوة لو أن سخلة ذهبت بشاطىء الفرات لأجد بها حسرة يوم القيامة، ألا إنه لاحرمة لوال ضيع المسلمين.

يا أبا يعقوب ، لقد بليت بأمر لو حملته السموات لانفطرت ، ولو حملته النجوم لانكدرت ، ولو حملته الأرض والجبال لترزلت

وتدكدكت ، إنك حملت الأمانة التسي عرضست (على السلماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها ) (٩٤) .

فسروي أن أدم صلوات الله عليه ، لما استخلفه الله تعسالي في الأرض على ذريته وما فيها من الأنعام ، وعهد اليه عهودا أمره فيها ونهاه ، فقام فيها بأمر الله سبحانه الى أن حضرته الوفاة ، فسال الله سبحانه أن يعلمه من يستخلفه ويقلده من الأمانة ما قلده ، فأمر أن يعرض ذلك على السموات بالشرط الذي أخذ عليه من الثواب إن أطاع ، ومن العقاب إن عصا ، فأبين أن يقبلنه شفقا من عقابه ، شم أمره أن يعرضه على الجبال والأرض فأبينه أيضا ، شم أمره أن يعسرضه على ولده فقبله ولده على شرط أن له الشواب إن أطاع ، والعقاب إن عصا ، فوبخه الله تعالى على مسارعته الى قبول ذلك ، فقال: « وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا» (٥٠) بعقابه وماتقلد لربه وكان الغرض تخييرا لا أيجابا.

وروي ان عمر بن عبد العزيز لما افضت اليه الخلافة ، سمعوا في منزله بكاء عاليا ، فسئل عن البكاء فقيل : إن عمسر خير جسواريه ، وقال : قد نزل بي امر شغلني عنكن ، فمن احبت ان اعتقها عتقتها ومن احبت ان امسكها لم يكن لهانصيب مني ، قال : فبكين يأسسا منه ، ثم دعا افاضل المسلمين في زمانه ، وعلماءهم في وقته : سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة ، فقال لهم : اني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا علي ، فعد الخلافة بلاء ، وانت ونظراؤك تعدون هذا البلاء نعمة ، فقال له سالم بن عبد الله : يا امير المؤمنين ، إن اردت النجاة من عذابها فصم عن الدنيا ، وليكن افطارك فيها الموت ، وقال محمد بن كعب : إن اردت النجاة مسن عذاب الله فليكن كبير وقال محمد بن كعب : إن اردت النجاة مسن عذاب الله فليكن كبير وارحم اخاك وتحنن على ولدك ، وقال له رجاء بسن حيوة :إن اردت النجاة من عذاب الله احب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما النجاة من عذاب الله احب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسك ، ثم مت متى شئت .

وأنى لأخاف عليك أشد الخوف ، فاتق الله يا أبا يعقسوب في أمسة

محمد الله ، فإن لك مع الله تعالى موقفا يسائلك فيه عنهم شخصا شخصا ، ذكرا وانثى ، صغيرا وكبيرا ، حرا وعبدا ، مسلما وذميا ، فأعد لذلك المقام كلاما ، ولذلك السؤال جوابا ، فالذي نفسي بيده إن ذلك ( لحق مثل ماأنكم تنطقون) (٢٦) .

روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ويخلو بربه ليس بينه وبينه ترجمان ، ولاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وماذا عمل بما علم .

واعلم يا أبا يعقوب أنه لايزني فرج في ولايتك ومدى سططانك وطول عمسرك إلا كنت المسمؤول عنه والمرتهسن بجسسريرته ، وكذلك لايشرب فيها نقطة مسكر إلا وأنت المسؤول عنها ، ولاينتهك فيها عرض امرىء مسلم إلا وانت المطالب به ، ولايتعامل فيها بالربي إلا وأنت المأخوذ به ، وكذلك سائر المظالم ، وكل حسرمة انتهكت مسن حرمات الله تعالى فعدتها عليك ، لأنك قادر على تغييرها ، فأما مسا خفى من ذلك ولم يكن ظاهرا يراه المسلمون فأنت المبرأ منه إن شاء الله تعالى ، الا ترى الى عمر بن الخطاب كيف أشفق أن يطالبه الله ببعير من إبل الصدقة ، وانما هـو البعير للمسلمين ، فـركب على بعيره وجعل يطلبه بنفسه ، ولاعذر لك عند الله تعالى أن تقول : لم سلغنى فإنك اذا احتجبت عن المسلمين فكيف تعلمه وتراه ، قسال الله تعالى "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" (٩٧) من تركهم الانكار ، وانما قاله لقوم سخط عليهم ، هذا بين الأكفاء والنظراء ، فما ظنك بين الولاة والأمسراء . قسال الله سبحانه : "يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا والإيظام ربك احداً "(٩٠) جاء في التفسير: الصغيرة التبسم. والكبيرة الضحك.

ولقد بلغني أن عبد الله العمري لما حج لقي هارون الرشديد في الطواف فقال: يا هارون فنظر اليه الرشيد فعرفه فقال: لبيك يا

عماه ، فقال : كم ترى ها هنا من خلق ؟ قال : لايحصيهم إلا الله تعالى ، قال : فاعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم ، فانظر كيف تكون ، فبكى هارون الرشيد بكاءا شديدا فجعلوا يعطونه منديلا يمسح به دموعه ، قال له: والله يا هارون أن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه ، فكيف بمن يسرع في مال المسلمين؟

ولما دخل طاووس اليماني على سليمان بن عبد الملك قال . يا امير المؤمنين هل تدري من اشد الناس عذابا يوم القيامة ؟ قال سليمان : قل فقال : اشد الناس عذابا يوم القيامية ، مين اشركه الله في ملكه فجار في حكمه ، فاستلقى سليمان بن عبيد الملك على سريره بياكيا حتى قام عنه جلساؤه.

وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الملك اذا ملك زهده الله في ماله ، ورغبة في مال غيره ، وأشرب قلبه الاشفاق من الفقر ، فهد يسخط على القليل ، ويحسده على الكثير ، حتى اذا قضى الله نحب حاسبه بأشد حسابه وأقل عفوه.

فاحذريا ابا يعقوب ان ترد على جنة عرضها السموات والأرض فلا يكون لك فيها موقف قدم ، عاذنا الله واياك من هـذا الموقف ، ولقد بلغني يا ابا يعقدوب انك احتجبت عن المسلمين بالحجارة والطين ، واتخنت دونهم حجابا ، وان طالب الحاجة ليظل يومه ببابك فما يلقاك ، كأنك لم تسمع قول الله عز وجل : "ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق (٩٠) قال الحسن: لا والله ما كان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم تغلق دونه الحجب ، ولايغدى عليه بالجفان ولايراح عليه بها ، ولكنه كان بارزا ، من اراد أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه ، وكان يجلس بالأرض ويوضع طعامه في الأرض ، ويلبس الغليظ ، ويركب الحمار ، ويردف عليه عبده ، ويلعق اصابعه ، وكان يقول : من رغب عن سنتي فليس مني ، قال الحسن فما اكثر الراغبين عن سنته التاركين لها.

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ درتسه ويمشى في

الأسواق ، ويتفقد أمور رعيته ، وكان يعس ليلا في سكك المدينة مع عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة رضي الله عنهم يحفظون عورات المسلمين ،فروي عنه أنه استعمل سعد بن أبي وقاص على الكوفة ، فبلغه أن سعدا اتخذ قصرا وجعل عليه بابا ، وقال انقطع التصويت ، فأرسل اليه محمد بن سلمة وقال : أذا رأيت سعدا فأحرق عليه بابه ، فأتى الكوفة وأخرج زنده واستورى ناره ثم أحرق الباب ، فجعل سعد يعتذر ويحلف بالله ما قال ، فقال له محمد بن مسلمة : تفعل ما أمرتك به وتورى عنك القول .

يا أبا يعقوب! ولقد بلغني أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا وزخرفها ، فالسست الناعم ، وأكلت اللين ، وتمتعت بلذاتها وشهواتها كأنك لم تسمع قول الله عز وجل." أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها"(١٠٠) أو لم تسمعه سبحانه يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم :"ولاتمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه"(١٠٠).

ولقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يمر علينا الشهران والثلاثة ، ما توقد في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ، قيل فما كان عيشكم ؟ قالت : الأسو دان ، التمر والماء.

ولقد روي ان فاطمة رضي الله عنها قالت: خبزنا من شعير فجئت منه بكسرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسال: ما هذا يافاطمة ؟ فقلت: رغيف خبزته يا رسول الله، ولم تسطب نفسي ان اكله حتى اجيك بهذه الكسرة، فقال: اما أنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ شلاثة أيام، هذا لو شركوك في خفض العيش لنهيت عنه، لأن الله تعالى أخذ على الأئمة مثل ما روي عن يوسف صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل الشعير، ويطعم الخشكار، ويطعم المسلمين الحواري ؟ وكان يجوع نفسه، فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض ؟: فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائعين.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لما أفضت اليه الخلافة قال: إنى أنزلت نفسي في مال الله سميحانه بمنزلة ولي اليتيم ، إن

استغنيت استعففت ، وإن افتقرت اكلت بالمعروف ، وروي عنه انه قال : اخبركم بما يحل لي من مال الله سبحانه ، استحل منه حلتي وحلة الشتاء ، وحلة القيظ ، وما احج عليه واعتمر ، وقوت وقوت عيالي ، كقوت رجل من قريش لا من اغنيائهم ولا من فقرائهم ، شما انا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما اصابهم ، فكيف والفقراء ببابك يتضاغون وذوو الحاجات يترددون ، وأهل الديون والغسرم في السجون محبوسون ماسورون ، وأموال المسلمين تحت يديك ، وفي قبضتك ، أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ترك مالا فلورئته ، ومن ترك كلا فعلينا ، أما سمعت قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (١٠٠) الآية إلى قوله الغارمين

يا أبا يعقوب! إنه قد كبرت السن وانحلت القدى ( واشستعل الراس شيبا)(١٠٣) وارتحلت الدنيا مدبرة ، وجساءت الآخرة مقبلة ، وحان الفراق ، والتفت الساق بالساق»(١٠٤) ، « وجاءت سكرة الموت بالحق»(١٠٠) ، فالبدار البدار الى حياة لاموت فيها وشباب لاهرم معه ، وصحة لاسقم فيها. قال الله تعالى: «ولاتحسبن النين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)(١٠٦) الى قوله: « ومن فضله».

يروى عن ابن عباس ان النبي صملى الله عليه وسلم قال : لما اصيب إخوانكم يوم احد ، جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر ترد انهار الجنة ، وتأكل من ثمارها وتسرح من الجنة حيث شاءت ، وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش ، فلمما راوا طيب مقيلهم ومطعمهم ومشربهم ، وراوا ما اعد الله لهم من الكرامة ، قالوا : ياليت قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعيم ، وما صنع الله بنا ، ياليت قومنا يعلمون بما نحن فيه من النعيم ، وما صنع الله بنا ، كي يرغبوا في الجهاد ولاينكلوا عنه . فقال الله تعالى : أنا مخبر عنكم ، ومبلغ اخوانكم ، ففرحوا بذلك واستبشروا ، فأنزل الله تعالى ولاتحسبن النين قتلوا في سبيل الله أمواتا بال احياء) ما الآية . وقال جل من قائل : (إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) (١٠٧) الى قوله: « الفوز العظيم» ، فما ظنك بتجارة الله مشتريها يوشك والله أن لاتبور.

وقال جل من قائل : (يا ايها الذين امنوا همل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم) فلو قطع هنا لانقطعت الأعيان في البحث عن هذه ، لأن الله بفضله وكرمه بين مراده من ذلك ، فقال : "تؤمنون بالله ورسوله" الى قوله إن كنتم تعلمون " (١٠٨) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« مثل المجاهد في سببيل الله كمثل الصائم القائم لا يفتر من صلاة ولاصيام حتى يرجع «.

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحكفل الله لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته أن يدخله الله الجنة أو يرده الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لولا أن أشسق على أمتى لاحببت أن لاأتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ،ولكني لاأجد ما أحملهم عليه ، ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي ، والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ، ثم أحيا فأقتل ، والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله ، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثفب دما : اللون لون الدم والربح ربح المسك ».

وقال انس بن مالك: استشهد عمي يوم احد وكان قد غاب عن بدر فقال يا رسول الله: إن اشهدني الله قتال المشركين ليرين ما اصنع ،فلما كان يوم احد قال: إني لأجد ريح الجنة من دون احد ،قال: فما استطعت يا رسول الله ما اصنع فوجدنا بضعا وثمانين ضربة بالسيف او طعنة بالرمح او رمية بالنبل ، ومثل به المشركون ، فنزل فيه وفي امثاله: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابداوا تبديلا) (١٠٩).

واعلم يا أبا يعقوب أن الله تعسالى فسرض الجهساد على كافسة المسلمين ولايرده جور جائر ، ولافسق فاسق الى أن تقوم الساعة ، قال الله تعالى :"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر" (١١٠)ألى قوله "صاغرون" ، فلم يرخص لهذه الأمة في تسرك جهساد عدوهسم إلا

باعطاء الجزية أو كلمة الاسلام ، وهذه الآية نسخت كل آية في كتاب الله تعالى تتضمن أعراض عن المشركين ، وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : ما ترك قوم الله عليه وسلم : ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم العذاب ».

فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور بلاد الأندلس ، لانك اقرب الملوك اليها ، وعندك الكراع والسلاح ولأمة الحسرب والتهسا وجيوش المسلمين وحماة البيضة طائعون لك ، وكذلك كل مسن بنواحيك وجنبات اعمالك من المجاهدين والمقاتلين واولي البطش والقوة ، وانت في حرج من تضييع من في ثغسور ارض الاندلس مسن جماعة المسلمين والحرم والذراري افلا تأسيت بمسن سسافر اليها وامضى المضي من أرض الحجاز من حماة المسلمين ومجاهديهم حتى استفتحوها وبثوا فيها كلمة الاسلام وشهادة التوحيد ، فكيف بمسن يناسخها ويجاورها .

يا أبا يعقوب! إذا أردت الظفر بالعدو، فعليك بالعدل في الرعية، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن وفدا من الوفود قدم عليه بالفتوح فقال له عمر: متى لقيتم عدوكم ؟ فقال: من أول النهار، قال: فمتى انهزموا ؟ فقال: من أخر النهار، فقسال عمسر: إنا لله وإنا اليه راجعون، وقام الشرك للايمان من أول النهار حتى اعتسدل النهار ؟ والله إن كان هذا إلا عن ننب أحد تتموه بعدي أو أحدثته بعدكم، ولقد استعملت يعلى بن أمية على اليمسن استنصر لكم بصلاحه.

وكتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه الى جنده بالشام « وإنما يؤتي العشرة الاف وأكثر ، أذا أتوا ، من تلقاء الننوب ، فاحترسوا من الننوب ».

ومما اتحفك به ، وهو خير لك من طلاع الأرض ذهبا ، لو انفقته في سبيل الله ، حديث رواه الأئمة التقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى مسلم في كتابه الصحيح ( نقل العدل عن العدل )

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لاتزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله » ، والله أعلم هيل أرادكم رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المرابطين أو أراد بذلك جملة أهل المغرب ، وما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والأحداث في الدين والاقتفاء لأثار السلف الصالح رضي الله عنهم ، وإنا لنرجو أن تكون أولى سابقيه ينهون عن الفساد في الأرض .

ولقد كنا في الأرض المقدسة جبر الله مصابها تترى علينا اخبارك وما قمت به من أداء فريضة الله تعالى في جهاد عدوه ، واعزاز دينه وكلمته ، وكان من هناك من العلماء والفقهاء وحمساة الدين والعبساد والزعاد والمنقطعين الى الله تعسالى يدعون الله سسبحانه في نصرك وتأييدك والفتح على يدك ، فلئن كنت تستنصر بجنود اهسل الأرض فقد كنا نستنصر بجنود اهسل السسماء ، حتى قسدم علينا الأرض المقدسة ، الفقيه أبو محمد عبد الله بن العربي وابنه الفقيه الحسافظ أبو بكر محمد بن عبد الله فذكرا من سيرتك في جهاد العدو اهلكه الله تعالى في تلك الأندية والمحسافل والخلق والمجسالس ، وصسبرك على مكافحة العدو ومصابرته ، واعزازك للدين واهله ، والعلم وحملته ، مازاد المسلمين بصيرة الدعاء لك ، وحسسن الاعتقاد فيك ، حتى مازاد المسلمين بصيرة الدعاء لك ، وحسسن الاعتقاد فيك ، حتى الله تعالى الذي يهب الجزيل من فضله أن يهبنا واياك الشهادة في سبيله ، ثم اليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه ، والبساطل سبيله ، ثم اليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه ، والبساطل سبيله ، ثم اليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه ، والبساطل سبيله ، ثم اليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه ، والبساطل سبيله ، ثم اليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه ، والبساطل سبيله ، ثم اليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه ، والبساطل سبيله ، ثم اليه سبحانه نضرع أن يريك الحق حقا فتتبعه ، والبساطل فتجتنبه ، فصلاح الرعية بصلاح الراعي .

والفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا أعواما يدارس العلم ويمارسه ، بلوناه وخبرناه ، وهـو ممـن جمـع العلم ووعاه ، ثم تحقق به ورعاه ، وناظر فيه وجـد حتـى فـاق أقــرانه ونظراءه ، ثم رحل الى العراق فناظر العلماء وصحب الفقهاء ، وجمع من مذاهب العلم عيونها ، وكتب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى صحيحه وثابته ، والله تعالى يؤتى الحكمة من

يشاء ، وهو وارد عليك بما يسرك ، فاشدد عليه يديك ، واحفظ فيه وفي أمثاله وصية الله سبحانه لنبيه عليه السلام ، قال الله سبحانه وهو أجل القائلين : "واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة "(١١١) .

والحمد لله رب العالمين ، والسلام عليك ورحمة الله تعسالى وبركاته ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين واله الطيبين الطاهرين ، وسلم وشرف وكرم ، وافضل وأنعم .

# الحواشي والهوامش

## الفصل الأول

من أجل دور السريان قبل اللاسلام في بلدان الشرق الأقصى وغيرها ، انظر كتاب و ثقافة السريان في القرون الوسطى ، تساليف نيبا بيغسوليفسكايا ، تسارجمة عربية سط . ده مسسق ١٩٩٠ ص ٣٨ سـ ٢٦

٢ ــ انظر كتابي التاريخ عند العرب ــ ط. دمشـــق ١٩٧٤ ص ١٥٩ ــ ١٨٨ حيث عدة نصوص مدروسة حول نشوء البحرية العربية وفتح جزيرة قبرص أيام الخليفة الراشدي عثمان بـن عقان

٣ - ابن عبد المكم ١٧١ - ١٧٣ تاريخ خليفة ١/ ١٤٩ - ١٥٠ رياض النف وس ١/ ٧ - ٩ جوليان ١/ ٢٧٩ - ٢٩٠ البيان المغرب ١/ ٢٠١ . تاريخ المغرب العربي ٣ - ٩٤ المغرب عبر التاريخ ١٤ - ٨٧ قادة فتع المغيرب العسريي ١/ ١١ - ٤٨

٤ ـ تاريخ خليفة ١/١٦٤ ـ ١٦٥ .

ابن عبد الحكم ١٨٣ ـ ١٨٧ . الكندي ١١ ـ ١٤ .

رياص النقوس ١٠ / ١٤ ـ ٢٧ البيان المغرب ٢ / ٣ ـ ١٠ تساريخ المغـرب العـربي . ٩٨ ـ ١٠١ .

المغرب عبر التاريخ ٠ ٩٢ \_ ٩٣ . قابة الفتح . ١ / ٩٤ \_ ٧٤

 $^{\circ}$  \_ تاریخ خلیفة  $^{\circ}$   $^{\circ}$  \_  $^{\circ}$ 

الكندي ١٤٠ ـ ٣٤ . رياض النفوس : ١ / ٢٨ ـ ٣٢ . البيان المفسرب ١٠ / ١٠ ـ ١٣ تاريخ المقرب العربي ١٢ ـ ١٢ . المغرب عبر التاريخ ١٨ - ٩٣

٦ تاريخ خليفة ١١ / ٢٤١ ـ ٢٤١ . الطبري . ٥ / ٢٢٩ . البلاذري ٢٦٩ . ابن عبد الحكم . ١٩٢ ـ الابلاذري ٢١٠ . الاستقصاء الحكم . ١٩٢ ـ ١٩٤ ـ أبلو العبرب ٢١ - ٧١ . رياض النفوس ٢١ - ٣٠ . الاستقصاء ٢١ / ٧٠ ـ ٨٧ البيان المفرب ٢١ / ١٠ ـ ١٩٠ . رحلة التجاني ١٥٠ ـ ٨٦ تاريخ المفرب العربي ٢٠١٠ ـ ١٩٢ . المفرب عبر التاريخ ٩٣ ـ ١٩٤ . قابة الفتح ٢١ / ٧٠ ـ ٨٨ .

٧ ـ تاريخ خليفة ، ١ / ٢٤٧ ـ ٢٦٠ ، الطبيري ١٥ / ٢٤٠ ، ابين عبيد الصييكم ، ١٩٤ ـ ١٩٦ . الرشيق : ٧ . رياض النفوس ٠ ١٩٦ ـ ١٩٦ . الرشيق : ٧ . رياض النفوس ٠ ١ / ٢٦ ـ ٢٣ ، الاستقصاء : ١ / ٧٨ ـ ٨٠ . البيان المغرب ، ١ / ٢١ ـ ١٦ . تاريخ المغسرب العربي : ١٠٢ ـ ١٠١ . المغرب عبر التاريخ . ١٨٠ . قادة الفتح : ١ / ٩٠ ـ ١٠٠ .

٨ ــ تاريخ خليفة ١٠ / ٢٦٩ ـ ٢٧٢ . الطبري ٠ ٥ / ٢٤٠ . البلاذري : ٢٣٠ . ابن عبد الحكم . ١٩٧ ـ ١٩٨ . أبو العرب : ١٧٠ . الكندي : ٣٨ ـ ٤٠ . رياض النفوس . ٣٣ . البيان المقرب : ١٠ / ١٧ . الاستقصا . ١ / ٠٨ ـ ٨١ . تاريخ المغرب العربي ١٤٩ ـ ١٥٢ . المغرب عبر التاريخ ٠ ٤٠

٩ - أبو العرب . ٥٦ - ٦٤ . الرقيق . ٧ - ١٧ - البالأذري ٢٣٠٠ ابن عبد العـ كم
 ١٩٤ - ١٩٩ . رياض النفوس ١ / ٣٣ - ٤٤ . البيان المغرب ١ / ١٧ / ١٩١ . الاستقصا
 ١ / ١٨ - ٨٤ . تاريخ المغرب العربي . ١٥٣ - ١٦٩ . المغرب عبر التاريخ ٩٠ - ٩٦ . قادة الفتح . ١ / ٧٠ - ١٣٣ .

۱۰ - ابسن عبد الصحكم ۲۰۰ ، البسلاذري ۲۳۰ - ۲۳۱ ، الرقيق ۱۷ - ۲۲ رياص الفوس : ۱ / ٤٦ - ٤٨ ، البيان المفسسرب ١ / ٢٠ - ٢٤ . تسماريخ المفسسرب المسمسربي ١٧٠ - ١٧٠ . المغرب عبر التاريخ : ٩٦ - قادة الفتح ١٥٠ - ١٧٠ .

١١ ـ تاريخ خليفة ١١ / ٣٤٠ ـ ٣٤٠ . ٣٩٢ . ١١ ـ ٨١ ـ ٨١ ـ ١٨ ـ ١١ البلاذري ٢٣٠ . البن عبد المحكم : ٢٠٣ . الرقيق . ٣٣ ـ ٣٧ . رياض النفوس . ١ / ٤٨ ـ ٥٧ . البنال المغرب ١ / ٢٠ ـ ٢٠١ ـ البنال المغرب عبر ١ / ٢٢ ـ ٢١٠ ـ المغرب عبر العربي ٢٠٦ ـ ٢١٧ ـ المغرب عبر المناريخ . ٢٠ ـ ٩٠ . قادة الفتح : ١ / ٢٢١ ـ ٠٤٠ .

١٢ - تاريخ خليفة ، ١ / ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٢٩٧ . البلاذري ٢٢٠ - ٢٣٣ ابن عبد المسكم ٢ كان عبد المسكم ٢٠٠٠ . الرقيق ، ٣٨ - ٣٠ ، البيان المفسسرب ١ / ٣٢ - ٣١ الاسسستقصا ١ / ٩٠ - ٩٠ . تاريخ المفرب العربي : ٢٠٦ - ٢١٧ . المفرب عبر التاريخ ١ / ٩٠ - ٩٠ قسادة الفتح ، ١ / ٢٧١ - ٢٠١ .

١٣ ــ ط ، دار رياض الريس ــ لندن ١٩٩١ •

14 - ابن عبد الحدكم . ٢٠٤ - ٢١١ . تاريخ خليف ت ١١ / ٢٠٤ - ٤٠١ . الطنري ٢ / ٢١ مـ ١٠٤ . الطنري ٢ / ٢١ مـ ١٨١ . الإغاني ١٧٠ / ٢٠٤ . ابين القوطية . ٢٨ - ٢٧ . أحبار مجموعة . ٢ - ١٩ . الرقيق . ٤١ - ١٧ . البلانري ٢٠٢٠ . سراح الملوك ٢٠٥ - ٥٠٠ . ابن عساكر ١٧ / ٢٠٥ و . المعجب ٩ - ١٢ . جنوة المقتبس . ٤ - ٢ . ابين الكردبوس ٢٤ - ٢٠ ، ابن الشباط . ١٣١ - ١٣٥ . ذكر بلاد الانداس ٤٤ - و . ظ البيان المفرب ١٢ / ٢٠٠ - ١٠ . ابين تخلدون . ٦ / ٢٢٠ . دفيح الطيب . ١ / ٢١٤ \_ ٢٠٩ الاستقصاء ١ / ٣٠ - ٢٠٠ . رينو . ٣٩ - ٤٤ . ارسيلان ٢٨ - ٢٧ . جيوليان ١ / ٢٨ - ٢٠٠ . دوزي ١٣٠ - ١٣٠ . تاريخ المغرب العربي : ٢١٤ ـ ٢٢٧

١٥ - ابن عبد الحكم ٢١٠٠ - ٢١٥ . تساريخ خليفة : ١ / ٢٣٠ . العسدري : ٤ - ٧ ابسسن المقسوطية ٢٧٠ - ٣٨ . اخبسار مجمسوعة . ١٩ - ٢٢ . الرقيق ٢٨٠ - ٢١ . البيان المفسرب : ٢ / ٣٠ - ٣٢ . المعجسب : ١٢ - ١٣ . جسدرة المقتبس ٦ . ذكر بسسلاد الاندلس ٤٤ ـ ظ الاستقصا ١ / ٢٠٠ . أرسلان ٢٥٠ . ريذو : ٤٤ . المسلمون في أوروبا ٩٤ - ١٠١ . تساريح المغرب العربي ٢٣٠ - ٢٣٢ .

١٦ ـ ابن عبد الحكم ١٣٠٠ ـ ٢١٧ ـ ابن القوطية : ٣٩ ـ أخبـار مجمـوعة ٢٢ ـ ٢٥ .
 البيان المغرب ٢٠ / ٣٣ ـ ٣٥ . المقري . ١ / ٢٢٠ . الاستقصا ١١ / ١٠٥ . رينو ٥٠ ـ ٧٧ .
 أرسلان : ٧١ ـ ١٠٤ . طرخان ١٠٢٠ ـ ١١٦ الحجي : ١٨٥ ـ ٢٠٣ .

۱۷ \_ أخبار مجموعة ، ۳۰ \_ ۲۷ . ابن القـــوطية : ۳۸ \_ ۶۱ . ابـــن عبـــد الحـــكم . ٢٦٢ \_ أخبار مجموعة ، ۳۰ ـ ۲۷ . ابن القـــرب . ٢٢٦ ـ ٢٢١ . البيان المفـــرب . ٢١٨ ـ ١٢٨ ـ ١٢٠ . البيان المفـــرب . ٢ / ٤٨ ـ ٦٤ ، ٦٢ ـ ٣٢١ . الاســـتقصا ، ١ / ١١٨ . ريذو . ٢٧ \_ ٥٨ . دوزي : ١٣٨ ـ ١٧٦ . ارسلان ٠ ٧١ \_ ١١٣ . الحجي . ٣٠٣ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠

۱۸ \_ ابن القسوطية . ٤٥ \_ ٦٠ | العسدري . ١ ، ٢٥ \_ ٣٦ ، ٢٠١ / ١١٧ \_ ١٢٠ . اخبيار مجموعة : ٤٦ \_ ١٣١ . ابن الآبار : ١ / ٣٥ \_ ٤٢ . الرقيق : ١٢٣ \_ ١٤٨ . البيان المفسرب : ١ / ٦٥ \_ ٧٧ ، ٢ / ٥٦ \_ ٩٠ . جسسسنوة المقتبس . ٩ \_ ١٠ . ذكر بسسسسلاد الآندلس : ٤٥ . و ـ ٤٩ . و . ابسن الكردبسوس : ٥٥ \_ ٧٧ . الاسسستقصا : ١ / ١١١ . المجسسب : ۱۹ ـ ۱۸ . نفح الطیب ۱ / ۳۰۱ ـ ۳۱۳ . دوزي ۱۹۸ ـ ۲۳۱ ارسلان ۱۲۰ ـ ۱۲۳ . رینو ۲۰ ـ ۱۰۷ . طرخان : ۲۰۰ ـ ۱۳۸ .

١٩ ــ ابن القرطية . ٦٤ ــ ٢٧ . اخبار مجموعة ١٢٠ ــ ١٢٤ . العــذري ٢٦٠ ، ٩٠ ، ٩١ ، ٩٠ . ١٠١ ــ ابن الابــار ١٥٠ ، ١٧١ . ١٧١ . ١٧١ . ١٠١ . ابــن الابــار ١/ ٤٢ ــ ٤٢٩ . ١٢٩ ــ ١٢٦ . ارســلان ١٢٦٠ ــ ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . ١٢٩ . رينو . ١٠٨ ــ ١٢٩ .

٢٠ - ابن القروطية ١٧٠ - ٨٠ . اخبار مجمـوعة ١٧٤ - ١٣٥ . العــذري . ٩٣ ، ٩٣ ، ٩٠ - ١٩٥ - ١٩٥ . العجـب ١٩٠ - ٢٢ نفـح المعلم ١٩٠ - ١٩٠ . البيان المغـرب ١٩٠ - ١٩٠ . الرسـالان ١٩٢ - ١٤٦ . ريدو ١٩٠ - ١٣٢ .

٢١ ــ ابن القوطية : ٨٠ ـ ٩١ . اخبار مجموعة ١٣٥ ـ ١٤١ المقتبس ١٦٠ ـ ٢٢٩ .
 العدري : ٥ ــ ٦ ، ٢٩ ـ ٣٠ ، ٩٨ . ٩٠ ـ ١٠٠ جدوة المقتبس ١١٠ . البيان المفسوب ٢ / ١٢١ ـ ١٤٠ ابي الأبار . ١ / ١١٣ ـ ١١٩ . دفع الطيب ١ / ٢٢٢ ـ ٣٢٨ أرسلان .
 ٢١ ـ ١٥٠ . رينو . ١٣١ ـ ١٣٨ .

٢٧ ـ ابن القرطية · ٩٦ ـ ١٩٣ ، أخبار مجمـوعة ، ١٤١ ـ ١٥٣ ، العـندي ، ٢٧ ـ ٣٩ ،
 ٤١ ـ ٤٩ ـ ٣٥ ـ ٥٠ ، جذوة المقتبس ١١ ـ ١٢ ، وصلنا جزء مـن المقتبس لابـن حيان عن عهد الأمير عبد الله نشر في فـرنسا شـم أعيد نشره في الدار البيضساء ، ١٩٩ ، البيان المفــرب ·
 ٢ / ١٤١ ـ ٣٣٣ ، ابن الأبار : ١ / ١١٩ ـ ١٣٤ ، نفح الطيب ١ / ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، ارسلان ·
 ١٥٦ ـ ١٦٧ .

۲۳ ـ رينو : ۱٤٥ ـ ۱۹۹ - آرسلان ۱۹۰۰ ـ ۲۰۳ ، طرخان ۱۵۲ ـ ۱۵۸ .

٢٥ ـ العــذري . ١٠٦ ، ١٦١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ابـن حيان ط . بيروت ١٩٦٥ ١٩ ـ ١٤٣ جــذوة
 المقتبس ١٣ ـ ١٧ ، البيان المغرب . ٢ إ ١٣٨ ـ ٣٧٦ . الحلة السـيراء ١ / ٢٠٠ \_ ٢٠٠ .
 نقح الطيب : ١ / ٣٥٨ ـ ٣٧٢ . أرسلان ١٨٢ ـ ١٨٥ .

٢٦ - لسان النين ابن القطيب - اعمال الأعلام . ١ / ١٤٤ .

۲۷ \_ المعجب ۱۰۱ \_ ۲۷ .

۲۸ \_ النخيرة لابن بسام · ق ٤ م ١ من ١٤٧ \_ ١٤٩ .

15 - 16 4

# القصل الثاني

```
١ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض - نشر دار الحياة بيروت ج ٤ ص ٧٠٢ .
```

٢ ـ بيوتات فاس الكبرى ـ ط الرباط ١٩٧٢ ص ٤٤ ـ ٤٠ .

٣ ـ المدارك ج ٤ ص ٧٠٦ . مجلة البينة ـ العدد الثالث ـ الرباط تمـور ١٩٦٢ ص ٦٧.
 د بحث عبد القادر رزمامة عن أبي عمران الففجومي »

ع - مجلة البيئة ، البحث نفسة ص ٦٧ ومن أجل أوضاع فاس في أيام أبسي عمدران انظرر الانيس المطرب في روض القرطاس ، المنسسوب لابسان أبسي زرع ، ط الربسساط ١٩٧٣ ص ٢٠١ - ١١٨

اهتم بهذا الموضوع عدد كبير من المؤرخين العرب المتقدمين وكان مدار أبحاث عدد كبير من المستشرقين والعرب في عصرنا ، انظر من ذلك تاريخ ابن خلدون ... ط . بيروت ١٩٥٨ ج ٤ ص ١٣٠ \_ ١٣٠ لسان الدين ابن الخطيب \_ أعمال الأعلام ( نشر القسم الثالث منه باسم تاريخ المغرب في العصر الوسيط ... الدار البيضناء ١٩٦٤ ) ص ٧٧ \_ ٧٦ عبد الواحسد المراكشي ... المغرب في تلخيص اخبار المغرب . ط . القاهرة ١٩٤٩ ص ١٩٤ ص ٢٧٠ ابس ميسر \_ أخبار مصر ... ط . القاهرة ١٩٨١ ص ١٧ ابن عناري ... البيان المغرب ... ط . بيروت ١٩٨٠ ج ١ ص ٢٧٠ ـ ع٧٣ ... حسن حسني عبد الوهاب ... خلاصته تاريخ بيروت ١٩٨٠ ج ١ ص ٢٧٠ ... ع٧٣ ... حسن حسني عبد الوهاب ... خلاصته تاريخ تونس محمدود الشمالية ... تسريمة عربية ... ط . تسونس ١٩٧٨ ج ٢ ص ٩٠ \_ ٩٩ . عفيفسي محمدود الراهيم ... بذوري وعلاقتهم السياسية بالقوى الاسلامية في حــوص البحـر المتــوسط ط القاهرة ١٩٨٩ ص ١٨ ـ ٨٠ .

```
٣ ــ روض القرطاس ص ١٢٢ ــ ١٢٣ .
```

٨ ... بيوتات فاس من ٢٧ ... ٢٨

٩ مجهول الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية \_ ط الدار البيضاء ١٩٧٨ ص ٢٣.

۱۰ ـ البكري من ١٦٤ ـ ١٦٦ .

١١ \_ نهاية الأرب ج ٢٤ ، ط. القاهرة ١٩٨٣ ص ٢٥٣ \_ ٢٥٩

١٢ \_ الكامل لابن الأثير \_ ط ، القاهرة ( مطبعة الاستقامة ) ج ٨ ص ٧٤ .

۱۳ \_ الكامل ع ٨ ص ٧٠٠

١٤ \_ التشوف إلى رجال التصوف للتادلي .. ط ، الرباط ١٩٥٨ ص ٦٦ .

۱۵ ـ بیوتات فاس ص ۲۸ .

١٦ ـ روض القرطاس ص ١٢٢ .

۱۷ ــ روض القرطاس من ۱۲۶

١٨ ــ روض القرطاس ص ١٢٤ .

رر پ روس اندرساس س

۱۹ ... روض القرطاس من ۱۲۲ ۲۰ ... روض القرطاس من ۱۲۵ ... ۱۲۵ .

٢١ ــ سورة ال عمران ــ الآية: ١٩٩ .

٢٢ ... في كتاب رياض الدفوس للمالكي مادة ممتازة حول الحياة في الاربطة احسسن استغلالها
 وعرضها المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في كتابه أوراق.

٧ \_ بيوتات فاس الكبرى من ٤٥.

۲۳ ــ ابن خلدون ح ۳ مس ۳۷۲ ۲۶ ــ روض القرطاس مس ۱۲۵ ــ ۱۲۲

```
٢٥ ـ روض القرطاس ص ١٢٦
                                             ٢٦ ــ روض القرطاس ص ١٢٦ .
 ٢٧ ـ انظر محمد عبد الهادي شعيرة _ المرابطون ـ ط القاهرة ١٩٦٩ ص ١٥ ـ ١٦
الحبيب الجنحاني _ المغرب الاسلامي _ الحياة الاقتصائية والاجتمساعية _ ط تسونس ١٩٧٨
                                                            ص ۱۶۳ ـ ۲۱۷ .
٢٨ _ الشريف الادريس _ نزهة المشتاق في اختراق الأفاق _ ط . القاهرة ، محكتبة الثقافة
الدينية ح ١ ص ٢٣٣ . البسكري ص ١٦٤ . الحلل الموشسية ص ١٧ . ابسسن خلدون ج ٦
ص ٣٧٠ ـ ٣٧١ . الاستقصا للناصري ج ٢ ص ٣ . عبد الوهاب بن منصور _ قبائل المفرب ،
                                             ط ، الرباط ۱۹۹۸ من ۳۲۸ _ ۳۳۰
                                    ٢٩ ـ نزهة الشتاق ج ١ ص ٢٧٤ ـ ٢٢٥ .
                                             ٣٠ ـ البكري من ١٦٤ ـ ١٦٦ .
٣١ ـ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري - كتا بالجعراقية ( نشر في دورية المعهد الفرنسي
                                          بدمشق العدد ٢١ سنة ١٩٦٨ ) من ١٨٩
٣٢ _ من المفيد العودة إلى دراسة ماك كول حول و الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة
وغانة ، ترجمة عربية ، ط الدار البيضاء ١٣٩٥ ه . المغرب العدريي للحبيب الجنحاني .. ص
                                                                 14. _ 124
                                ٣٣ ـ المغرب العربي للجنحاني من ١٩٣ ـ ١٩٤ .
٣٤ ـ الادريسي ص ٢٢٦ . عصمت عبد اللطيف بندش _ دور المرابعطين في نشر الاسعلام في
                                 غرب أفريقيا ــ ط ، بيروت ١٩٨٨ ص ٣٢ ــ ٣٦ .
                                              ٣٥ ــ روضي القرطاس من ١٢٦
                       ٣٦ ... روض القرطاس ص ١٢٦ | إعمال الأعلام ص ٢٢٨ .
                                             ٣٧ ــ البكري من ١٦٧ ــ ١٦٧ .
                                             ۳۸ ــ روش القرطاس من ۱۲۷ .
   ٣٩ ـ البكري ص ١٩٦٨ الجنجاني ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ روض القرطاس ص ١٢٧.
  24 سروض القرطاس ص ١٢٧ ــ ١٢٨ - اعمسال الأعلام ص ٢٢٩ . البسكري ص ١٦٧
البيان المغرب ع ٤ ص ١٣ ، ابن الأثيرج ٨ ص ٧٥ ، نهاية الأرب ج ٢٤ ص ١٣ ، ابس الأثير
ج ٨ ص ٧٥ . بهاية الأرباج ٤ ص ٢٦٠ الحلل الموشاية ص ٢٢ . بيوتسات فساس الكباري
                                             من ۲۹ ، این خلدون ج ۳ من ۳۷۵ .
                                                     ٤١ ـ اليكري ص ١٦٧ .
                                   ٤٢ ـ النويري ح ٢٤ ص ٢٦١ . البكري ١٦٧
                                              ٤٣ _ البكري من ١٦٧ _ ١٦٨ .
22 _ صالح بن قربة _ المسكوكات المغربية من القتيح الاستسلامي إلى ستقوط دولة بني
                                     حماد ـ ط ، الجزائر ١٩٨٦ من ٥٣٥ ـ ٥٣٨ .

    ١٤٥ سـ نهاية الأرب ج ٢٤ ص ٢٦١ • المسكوكات المغربية ص ٣٧٥ •

                                     ٤٦ ـ نهاية الأرب ج ٢٤ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ .
٤٧ ـ البكري ص ١٧٠ ، روض القرطاس ص ١٣٤ . بيوتات قاس الكبري ص ٢٩ ، النويري
  ج ٢٤ ص ٢٥٩ ـ ٢٦١ أعمسال الأعلام ص ٢٣٢ . ابسن خلابن ج ١ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧
البيان المغرب ج ٤ ص ١٦ ـ الحلل الموشية ص ٢٣ . الاستقصاء ج ٢ ص ١٤ س ٢١ . قبسائل
                                                      المغرب من ٣٣٢ ــ ٣٣٢ .
محمود اسماعیل _ مغربیات _ ط ، فاس ۱۹۷۷ ص ۱۹ - ۵۶ ، رجسب محمد عبسد
```

الطيم ـ دولة بني صالح في تسامسنا ـ ط ، القساهرة ١٩٩١ ص ١٠٠ - ١٠١ ، محمـد عبـد الهادي شعيرة ـ ١٠١ ـ دندش ص ٨٨ ـ ١٠٣ . الهادي شعيرة ـ المرابطون ـ ط ، القساهرة ١٩٦٩ ص ١٤ ـ ٦٥ دندش ص ٨٨ ـ ١٠٣ . جوليان ج ٢ ص ١٠٦ ـ ١٠٨ .

- ٤٨ ــ روشن القرطاس س من ١٣٥ .
- ٤٩ ـ روض القرطاس من ١٣٥ . ابن عذاري ح ٤ من ٢٣ ـ ٢٤ . الحلل الموشية من ٢٥ .
- ٥٠ ــ روض القرطاس من ١٣٥ . أبسن خلدون ج ١ من ٣٧٧ ، أعمسال الأعلام من ٣٣٧ .
- الاستقصاح ٢ ص ٢٧. العباس بن ابراهيم \_ الاعلام بمن حسل مسسراكيش وأغمسات مسن الاعلام \_ ط . الرباط ١٩٧٤ ح ١ ص ٢٠٤ .
- ٥١ ــ المسكوكات المغربية من ٣٥٧ ــ ٣٥٨ . قبر أبي بكر بن عمر في منطقة تــكانت في ولاية تجكما التي كانت تعرف باسم الولاية التاسعة في مورتيانيا .
  - ٥٢ ـ الكامل لابن الأثيرج ٨ ص ٧٦ . نهاية الأرب ج ٢٤ ص ٢٦١

#### الفصل الثالث

```
١ ـ نزهة المشتاق ج ١ ص ٢٢٥ . روض القرطاس من ١٣٦ . الملل الموشية من ٢٤ .
            ٣ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان ـ ط. القاهرة . ١٣١ ه ج ٢ ص ٣٦٥.
                                   ٣ ـ الزهري - الجعرافية ص ١٩١ _ ١٩٢ •

 ٤ - الحلل الموشية من ١٥ - ١٦.

 الحلل الموشية ص ١٦ _ ٢٣ .

                                          ٦ ـ روشن القرطاس ١٣٨ ـ ١٣٩ .
٧ _ مراكش من التأسيس إلى لفر العصر الموحدي _ من منشورات جامعة القامين
عياض ـ ط ، الدار البيضاء ص ١٥ ـ ١٩ ( بحث الدكتور احمد التموفيق ) و ص ٢١ _ ٢٥
       ( بحث ليفي بروفنسال ) وهن ٧١ ( بحث الدكتور الكريم الصوصي مولاي ابراهيم) .

 ۸ -- وفيات الأعيان ح ٢ من ٣٦٥ ـ ٣٦٦ .

                 ٩ ـ مراكان من التأسيس إلى لخر العصر الموحدي ص ٧٢ ـ ٧٣ .
                          ١٠ ـ وفيات الأعيان ج ٢ ص ٣٧٠ . مراكش ص ٧٢ .
                                         ١١ ــ وفيات الأعيان ۾ ٢ مس ٣٦٥ .
                                      ١٢ ـ تاريخ ابن خلدون ج ٦ ص ٤٣٤ .
١٣ _ وصححة إفسريقيا لليون الافسريقي _ تسسرجمة عربية _ ط . الرياض ١٣٩٩
                                                           ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱ .
                       ١٤ ـ البيان المغرب ٤٠ ص ٢٨ . الحلل الموشية من ٢٨ .
                                                   ١٥ ـ اليكري من ١٤١ .
                                            ١٦ ــ روش القرطاس من ١٤١ .
                                     ١٧ ــ روشن القرطاس من ١٣٨ ــ ١٣٩ .
                                               ١٨ ــ الحلل الموشية من ٢٥ .
                                     ١٩ ـ البيان المغرب ٤٠ ص ٢٩ ـ ٣٠ .
٢٠ - جني زهرة الأس في بناء مسسينة فسساس لعلى الجسسزنائي - ط . الربسساط
١٩٦٧ هن ٤٠ سـ ٤١ . روض القرطاس من ١٤١ . الحلل المؤسسة من ٢٨ . البيان المفسرب
ج ٤ هر، ٢٨ ، أعمال الأعلام من ٢٣٥ . تاريخ ابسن خلدون ج ٦ ص ٣٧٩ . الاستقصاح ٢

    ٢١ ــ روض القرطاس من ١٤١ الجزنائي من ٤١ .

٢٢ ــ الحلل الموشية ص ٢٨ ــ ٣٣ . روض القرطاس ص ١٤٠ ـ ١٤٣ . الاستقصاح ٢
                                                             من ۲۸ ــ ۳۱ .
                                         ٢٣ _ وفيات الأعيان ج ٢ من ٣٦٦ .
                                            ۲۶ ــ روشن القرطاس من ۱۶۲ .
                 ٢٥ ـ الحلل الموشية ص ٢٩ . البيان المغرب ج ٤ ص ٢٧ ـ ٢٨ .
           ٢٦ ـ جذوة المقتبس للحميدي ـ ط ، القاهرة ١٩٥٧ ص ٢٨ ـ ٢٩ ، ٢٧ .
                    ٣٧ ـ النخيرة لابن بسام ج ١ ، ط . القاهرة ١٩٣٠ ص ٤٢ .
     ٢٨ ـ أعمال الأعلام للسان الدين ابن الفطيب ح ١ ، ط . بيروت ١٩٥٦ ص ٥٩ .
       ٢٩ ـ أبن عذاري _ البيان المغرب _ ط . بيروت ١٩٨٠ ح ٢ من ٢٥٧ ـ ٢٥٨ .
                       ٣٠ ــ اين بسام ق عج ١ ، ط ، القاهرة ١٩٤٥ ص ٤٠ .
```

```
٣١ _ ابن عذاري ج ٢ من ٢٥٧ _ ٣٦٠ .
                                                ٣٢ ـ ابن عذاري ج ٢ من ٢٦٥ .
 ٣٣ _ أعمال الأعلام ج ١ ص ٥٨ _ ٦٦ . وأمثاك في مكتبتي على دسخة مصورة عن مخطوطة
                                                                 ذكر بلاد الانداس.
                                       ٣٤ ـ البيان المقرب ج ٢ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢ .
                                               70 _ 1عمال الأعلام ج ١ ص ٦٠٠.
                                       ٣٦ _ البيان المغرب ج ٢ ص ١٨١ _ ٢٨٦ .
٣٧ _ مطمع الأذفس ومسرح الثادس في ملع أهل الأنداس للفتح بن خساقان الاشسبيلي - ط.
                                                      بیروت ۱۹۸۳ من ۲۸۸ ـ ۲۸۹
 ٣٨ _ مذكرات الأمير عبد الله ـ 1و كتاب التبيان ـ ط القاهرة ١٩٥٥ ص ١٦ _ ١٨ .
                                            ٣٩ _ مذكرات الأمير عبد الله من ١٨.

    ٢٥ _ أعمال الأعلام ج ١ ص  ٨٠ _ ٨١ البيان المغرب ٢ ص  ٢٩٣ ، ٣٠١ .

                                                ٤١ ــ البيان المغرب ج ٣ ص ٣٠.
                                                ٤٢ ـ البيان المغرب ج ٣ ص ٣ .
                                                ٤٣ _ البيان المغرب ج ٣ ص ٣ .
                                               ٤٤ _ البيان المقرب ج ٣ ص ٣٨ ،
                                               ٤٥ _ البيان المغرب ج ٣ مس ٣٨ .
                                         ٤٦ _ البيان المغرب ج ٣ ص ٢٨ _ ٣٩ .
                                            ٤٧ _ البيان المغرب ج ٣ ب٣٨ _ ٥٠ .
                                      ٨٤ _ [عمال الأعلام ج ١ من ١٤٥ _ ٢٣٠ .
                                         ٩٣ ـ ٩٢ ، ٧٥ ـ ٧٠ . ٩٣ ـ ٩٣ .
             ٥٠ _ تاريخ الانداس لابن الكردبوس - ط. مدريد ١٩٧١ ص ٧٤ - ٧٦ .
٥١ _ ازهار البسائين في الحبار الانداس على عهد المرابطين والموحدين تسأليف جسان دجيروم
                               طارو، ترجمة عربية .. ط. الرباط ١٣٤٩ هـ. ص ٣٣ .
  ٥٧ _ الفخري في الأداب السلطانية _ ط . القاهرة _ مطبعة محمد على صبيح _ ص ٣٥
                                           ٥٣ _ مذكرات الأمير عبد الله حس ٧٧ .
                                           ٥٤ ... مذكرات الأمير عبد الله حص ٧٣ .
                                           ه ٥ ... مذكرات الأمير عبد الله حص ٧٣ .
                                            ٥٦ ... مذكرات الأمير عبد الله مس ٧٥
٥٧ _ ملوك الطوائف للمستشرق دوزي _ تسرجمة عربية _ ط . القاهرة ( بسلا تسساريخ )
                                                               می ۵۰۹ _ ۲۰۷ .
                      ٥٨ .. النخيرة لابن بسام ( ط. ، بيروت ) ق ٤ . ج ١ ص ١٦٥
                                          ٥٩ ... ملوك الطوائف من ٢٧٢ ... ٢٧٣ .
                                            ٣٠ ـ اين الكرديوس من ٨٧ ـ ٨٩ .
                                            ٦١ ـ اين الكرديوس ص ٧٦ ـ ٧٨ .
                                                  ٦٢ ـ ابن الكرديوس من ٨٩ .
                                             ٦٣ ــ الجلل الموشية من ٤١ ــ ٤٢ ،
                                                  ٦٤ ـ ابن الكردبوس ص ٨٩ .
                                                  ٦٥ _ الحلل الموشية من ٣٣ ،
                                  ٦٦ ـ مذكرات الأمير عبد الله من ١٠١ ـ ١٠٢ ،
                                            ٦٧ ـ ابن الكرديوس من ٨٩ ـ ٩٠ ،
                                         ٦٨ ... مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٢ .
```

```
٦٩ -- الحلل الموشية من ٤٢ -- ٤٣ .
                                                   ٧ ــ الحلل الموشية حص ٣٣
                                                  ٧١ ــ الحلل الموشية من ٣٨ .

    ٧٢ ـ الحلل الموشية من ٤٩ ـ ٥٠ .

                                              ٧٣ ... الحلل الموشية من ١٤ ... ٥٤
                                                  ٧٤ ـ الحلل الموشية من ٥١ .
                                         ٧٥ ـ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٣ .
                                          ٧٦ _ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٢
                                   ٧٧ _ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٢ _ ١٠٣
                                         ٧٨ _ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٣ ،
                                                  ٧٩ _ الحلل الموشية من ٥١ .
     ٨٠ ــ لاتمتك المملكة المغربية الآن أيا من الطرفين فهما مورعان بين الكلترا واسباليا
                                         ٨١ _ روض القرطاس من ١٤٥ _ ١٤٦
                                              ٨٢ ــ الحلل الموشية من ٥١ ــ ٥٢
                        ٨٣ _ من مدن الثغر الأدبي قريبة من ماردة الروص المعطار
                                                     ٨٤ ـ من مدن الثعر الأعلى
                                              ^{80} – 11 ^{80} – 12 ^{80} – 15 ^{80}
                                        ٨٦ _ مدكرات الأمير عبد الله ص ١٠٤ .
                                          ٨٧ _ مذكرات الامير عبد الله ص ١٠٤
                                                   ٨٨ ــ الحلل الموشية عن ٥٦
                                   ٨٩ ـ مدكرات الأمير عبد الله من ١٠٤ ـ ١٠٥
                                          ٩٠ _ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٥
                                                  ٩١ ــ روض القرطاس ١٤٦ ،
                                            ٩٢ ــ الحلل الموشية من ٥٣ ــ ٥٤ .
                                                   ٩٣ ــ الحلل الموشية من ٥٧
                                                   ٩٤ _ الحلل الموشية حلى ٩٩
                                           ٩٥ ـ الحلل الموشية من ٩٩ ـ ٦٠ .
                                                  ٩٤ ـ ابن الكردبوس ص ٩٤
                                          ٩٧ ــ مدكرات الأمير عبد الله ص ١٠٦
٩٨ _ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٦ روض القرطاس ص ١٤٦ _ ١٤٩ الحلل الموشبة
                                      ص ٦٠ ـ ٦٢ الروض المعطار ، مادة رلاقه ،
                                                          ٩٩ ساليكري ص ١٦٦
                                              ١٠٠ _ الحلل الموشية ص ٦١ _ ٦٢
                                               ١٠١ _ الروص المعطار، مادة رلاقة
                                              ۱۰۲ ـ الحلل الموشية ص ٦٥ ـ ٦٦
                                     ١٠٣ ـ مذكرات الأمير عبد اللهض ١٠٩ ـ ١٠٠٧
                                                    ١٠٤ _ الحلل الموشية ص ٦٦
                                           ١٠٥ _ رومن القرطاس من ١٥١ _١٥٢
                                                            ١٠٦ ــ ابطر الملاحق
```

# الفصل الرابع

```
١ - مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٧
                                                       ٢ - الملل الموشية من ٦٧ ،
                                                    ٣ --- الحلل الموشية من ٦٧ .

 3 - الحلل الموشية من ٦٧ .

                                                       د ـ الملل المشية ص ٦٧ .

 م. روض القرطاس من ۱۵۲.

                                               ٦ ــ الحلل الموشية من ٦٧ ــ ٦٨ .
                                           ٧ ــ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٠٨ .
                                                 ٨ ... روشن القرطاس من ١٥٢ .
                                               ٩ _ الحلل الموشية من ٦٩ _ ٧٠ .
                                  ١٠ ـ مذكرات الأمير عبد الله من ١٠٩ ـ ١١١ .
                                   ١١ ـ مذكرات الأمير عبد الله من ١١٦ ـ ١٢٩ .
                                                 ۱۲ ـ المعجب ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹ .
                                          ١٣ ــ مذكرات الأمير عبد الله مس ١٢٦ .
                                   ١٤ ــ مذكرات الأمير عبد الله ص ١١٦ ــ ١٢١ .
  ١٥ ـ المؤنس في أخبار إفريقية وتونس لابن أبي نينار ـ ط . تونس ١٩٦٧ ص ١٠٨ .
                                                   ١٦ ــ العلل الموشية من ٧١ .
                                              ١٧ ـ سورة الاسراء ـ الآية : ٨١ .
                                           ١٨ ـ سورة الاسراء .. الاية : ٨١ •
                                  ١٩ ــ مذكرات الأمير عيد الله من ١٤٦ ــ ١٥٠ .
                                   ٢٠ ـ مذكرات الأمير عبد الله من ١٤٩ ـ ١٥٠ .
                                   ٢١ ــ مذكرات الأمير عبد الله من ١٥٠ ــ ١٦١ .
                                   ٢٢ ـ مذكرات الأمير عبد الله من ١٦٢ ـ ١٦٣ .
                                              . VY = 11alb | IV = VV .
                                   ٢٤ ــ مذكرات الأمير عبد الله من ١٦٤ ــ ١٦٥ .
                                   ٢٥ ـ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٦٥ _ ١٦٧ .
                                   ٢٦ ــ مذكرات الأمير عبد الله من ١٦٨ ــ ١٦٩ .
                                                        ۲۷ _ المعجب ص ۱۳۹ .
                                          ۲۸ ــ مذكرات الأمير عبد الله مس ۱۹۹ .
٢٩ ــ مذكرات الأمير عبد الله من ١٦٩ ــ ١٧١ . المعجب من ١٤٠ ـ ١٤٢ . الحلل الموشية
ص ۷۷ ـ ۷۲ ـ ۲۱ . روض القرطاس من ۱۰۵ ـ ۱۵۵ . نهساية الأرب ج ۲۶ من ۲۳۸ ـ ۲۹۹ .
                                                    . ١٤٤ ـ المعجب من ١٤٣ ـ ١٤٤ .
                                          ٣١ ـ مذكرات الأمير عبالله ص ١٧١ .
                                            ٣٢ ـ أزهار البساتين ص ٧١ ـ ٧٢ .
                                   ٣٣ _ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٦٧ _ ١٦٨ .
                                           ٣٤ ــ روض القرطاس من ١٥٥ ــ ١٥٦
```

```
٣٥ ـ مذكرات الأمير ، الله ص ١٧٧ .
٣٦ ـ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٧٣ .
٣٧ ـ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٧٣ .
٣٧ ـ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٧٥ .
٣٨ ـ مذكرات الأمير عبد الله ص ١٧٥ .
٣٩ ـ الحلل الموشية ص ٥٠ ـ ٧٠ .
٤٠ ـ الحلل الموشية ص ٨١ ـ ٣٨ . وتم الاستيلاء على الثغر الأعلى من قبل المرابطين سنة ٣٠٥ هـ / ١٠٩١ م ، بعد وفاة يوسف بن تاشفين وولاية ابنه علي بن يوسف ، وبذلك غنت ديار الأندلس كلها ولاية مغربية .
٢١ ـ الحلل الموشية ص ٧٧ ـ ٨٧ .
٢١ ـ المعجب ص ١٦٣ ـ ١٦٢ .
٣١ ـ المحلل الموشية ص ١٨ ـ ٣٨ .
٣١ ـ المحلل الموشية ص ١٨ ـ ٣٨ .
```

#### الفصل الخامس

```
١ ـ انظر كتابي التاريخ عند العرب ـ ط . دمشق ١٩٧٤ ص ١٦٠ ـ ١٨٨
```

- ٧ البحر المتوسط لأميل لودفيغ ترجمة عربية ط ، القاهرة ١٩٥٢ ص ٤٣٤ ٤٢٤ .
- ٣ ــ ابن عذاري ج ١ ص ١٠٦١ . الدولة الأغلبية لمحمد الطالبي ــ ترجمة عربية ، ط ، بيروت ١٩٨٥ ص ٤٢٢ ــ ٤٢٥ . المسلمون في جزيرة صعلية لأحمد توفيق المدني ــ ط . الجزائر ١٩٦٥ ص ١٩٨٠ .
   ص ٥٦ ــ ٥٦ .
- ٤ ــ جمع المرحوم الاستاذ حسن حسني عبد الوهات مائة جيئة حول هذا الموضيوع في كتسابه أوراق فليراجع.
- ٥ ــ رياض النفـــوس للمـــالكي ــ ط . بيروت ١٩٨٣ ج ١ ص ٢٥٤ ــ ٢٧٣ المقفــــــى للمقريزي ــ ط . بيروت ١٩٩١ ج ٢ ص ٥٩ ــ ٢٢ البيان المغرب ح ١ ص ١٠٢ ــ ١٠٣ .
   ٦ ــ الكامل لابن الاثير ج ٥ ص ١٨٦ ــ ١٨٧ .
- - $\Lambda$  ـ المكتبة الصقلية ص ٤ ، ٢٥ ـ ٢٧ .
    - ٩ ــ المكتبة الصنقلية من ٧٤ ــ ٧٥
    - ١٠ ــ الكتبة المسقلية من ٢٥ ــ ٧٤ .
- 11 ... أعمال الأعلام ح ٣ ص ١٠٩ ... ١٢١ . المكتبة الصقلية ص ١٦٣ ... 040 ... المدني . ص ١٦ ... 14 ... عزيز أحمد ص ١٣ ... ١٣ ... ١٣ ... ١٣ ... ١٩٠ .. تساريخ المسلمين في البحر المتوسط لحسين مؤنس ... ط . القاهرة ١٩٩١ ص ٦٦ ... ٢٧ . بيزنطة ومسلمو جنوب ايطاليا وصقلية لوديع فتحي عبد الله . ط . الاسكندرية ١٩٩٢ ص ٧ ... ٢٨ . الدولة الأغلبية ص ١٤٩ ... ٥٩٩ ... ١٩٩٠ .
- ١٢ ــ أشدواء جنديدة على الدراب طين لعمد مت عبد اللطيف بندش ــ ط . بيروت ١٩٩١ هـ ١١٠ ـ ٣٦ ـ
  - ١١ ـ أعمال الأعلام ج ٣ مس ١٢٣ .
- 18 أعمال الأعلام ج ٣ ص ١٢٩ ١٣٠ ، الكتبة الصدقلية ص ٤٧٩ ٤٨٥ ، المدني ص ١٢٣ - ١٦٤ ، عزيز أحمد ص ٣٧ - ٤٨ العرب في صدقلية ص ٤٤ - ٤٩
  - ١٥ ــ الكتبة الصقلية من ٢٥ ــ ٢٦ .
- ١٦ ـ القوى البحرية والتجارة في حوض البحر المتوسط لأرشيد بالد لويس ـ ترجمة عربية ،
   ط. القاهرة ص ٣٧٩ ـ ٣٨٠ .
- ۱۷ ـ درس تاریخ جزر البلیار بشکل جید فی کتاب جزد الانداس المنسیة الدکتور عصام سسالم سرسالم علم : آبیروت ۱۹۸۶
  - ١٨٠ ــ مقدمة ابن خلدون ص ٤٤٩ ــ ٥٠٠
  - ۱۹ ــ مقدمة ابن خلدون ص ٤٤٧ ــ ٤٥٠ .
  - ٢٠ ـ الولاة والقضاة للكندي \_ ط . بيروت ١٩٠٨ ص ١٥٨ .
    - ٢١ ــ الكندي من ١٥٤ ــ ١٦٤ .

```
٢٢ _ الكندي ص ١٦٥ _ ٢٧١

٢٣ _ كتابي تاريخ العرب والاسلام _ ط بيروت ١٩٧٥ ص ٤٦٦ .

٢٥ _ روض القرطاس ص ٤٧ .

٢٥ _ الحلة السيراء _ ط القاهرة ١٩٦٣ ج ١ ص ٤٥

٢٦ _ الكندي ص ١٨٣ _ ١٨٤ .

٢٧ _ العرب والروم الهازلييف _ تـرجمة عربية _ ط القاهرة ص ٥٥ . الامبراطورية

البيزنطية وكريت الاسلامية لاسمت غنيم _ ط جنة ١٩٧٧ ص ٤١ _ ٢٧ .

٢٨ _ العرب والروم ص ٥٧ غنيم ص ٣٥ _ ٢٦

٢٠ _ فازلييف ص ١٦ _ ١٦ غنيم ص ٤١ _ ٧٥ .

٢١ _ غنيم ص ١٩٤ _ ٧٥ .
```

# حواشي الملاحق

```
١ ـ سورة محمد ... الآية : ٣٥ .

    ٢ - عبد الرحمن بن عبد العزيز النصراني ، وتسمية المصادر المسيحية ، كرستو بسولوص ، .

                                             ٣ ـ كذا بالأصل ، والصحيح : عبد الله : .
                  ٤ ـ زيد مابين الحاصرتين من نهاية الأرب للذويري ج ٢٤ ص ٢٥٧ .
                                                     ٥ ـ انحنى أمامه مسلما عليه .

    ١٩٩ من ٢ من ١٩٩ مناطر التعاط المدفاج ٢ من ١٩٩ .

                        ٧ ـ التليس كيل للقمح يساوي ١٥٠ رطلا ، أو ثماني ويبيات .
                                                                 ٨ ــ أي الممازن .
                                         ٩ - ميخائيل الخامس ( ١٠٤١ - ١٠٤٢ ) .
١٠ - جاء بعد ميخائيل الخامس قسطنطين التساسع ( ١٠٤٢ - ١٠٥٤ ) بعد زواجمه مسن
                                                            الامبراطورة العجوز زوي .
                                               ١١ ـ الجؤجؤ هو الصدر ، القاموس .
                          ١٢ ـ زيد ما بين الماصرتين من اتعاظ الفذفاج ٢ مس ٢٤٠
                        ١٢ - زيد ما بين الماصرتين من اتعاظ الخذفاج ٢ ص ٢٤١ .
                                      ١٤ ــ من كتاب التشوف للتادلي هن ٦٦ ـ ٦٧ .
     ١٥ ـ نقلا عن كتاب الاسلام في المغرب والانداس لليفي بروفنسال من ١١٥ ـ ١١٨ .
١٦ - من كتاب رسائل انداسية ص ٢٢٥ - ٣٤٣ ، والباجي هو أبو الوليد سليمان بن خلف
( ٤٠٣ - ٤٧٤ هـ ) كان أعظم علماء المالكية في الاندلس ، وأعظمهم نتاجا في عصره ، له تسرجمة
                                                     جيدة في تاريخ دمشق لابن عساكر ،
                                                      ١٧ - زيانة اقتضاها السياق.
                                                  ١٨ - سورة فصلت - الآية : ٤٢ .
                                                ١٩ - سورة الأعراف _ الآية : ٤٣ .

 ٢٠ س سورة آل عمران س الآية : ٥٨ .

                                                 ٢١ سـ سورة المؤمنون ـ الآية : ٥١ .
                                                ٢٢ ـ سورة النساء ـ الآية : ١٦٥ .
                                                ٣٣ ـ سورة النساء ـ الآية : ١٥٧ .
                                                  ٢٤ ــ سورة التوبة .. الآية : ٣٣ .
                                                    ٢٥ ـ سورة هود _ الآية ١٨٨ .
                                                      سورة الباترة .. الآية : ٣٠ .
                                                 ٢٧ ــ سورة الأسراء ــ الآية : ٨٨ .
                                                 ۲۸ ـ سورة الفرقان ـ الآية ۲۷ .
                                                    ٢٩ ــ سورة النبا ــ الآية . ٤٠ .
                                                     ٣٠ ــ سورة هود ــ الآية ، ١٨ .
                                                ٣١ ... سورة آل عمران ... الآية : ٦٤ .
                                                ٣٢ ـ سورة أل عمران _ الآية : ٦١ .
                                                     ٣٢ ـ سورة طه ـ الآية ، ٤٧ .
```

٣٤ ــ من كتاب المجالس والمسايرات القاضي النعمان ص ٤٤٢ .. ٤٤٦ .

```
٣٥ ... سورة الانفال ... الآية ٥٨ .
                                               ٣٦ ـ سورة العجرات ـ الآية ٢٠.
                                                 ٣٧ ـ سورة المائدة ... الآية ٥٤ .
                                            ٣٨ ـ سورة ال عمران ـ الآية ١٦٦ .
                                                ٣٩ _ سورة الأنفال _ الآية ٣٧ .

 ٤٠ سورة العبكبوت ـ الآية ١١٠.

١٤ - القطيعة عند المفارية المال المفروض على العدو كل عام ، ويقابله في المسطلاح الشسارقة

    الهدية ، ، وكالاهما دوع من ادواع الجزية ضمنت بها المهادنة من الاسلمين .

                                                   ٤٢ ـ سورة التوبة _ الآية ٠ ٢٥
٤٣ _ من مدن الثقر الادني في غرب الانداس ، قريبة من ماردة _ الجفرافية لابس سسميد
                                                  ص ١٧٩- الرومن المعطار للمعيري
                        24 سد من مدن قشتالة القديمة ، وكانت ضمن بلدان الثقر الأعلى
٤٥ ـ كانت العرب قبل الاسلام ترى أن الهامة طائر يخرج من رأس البت ، وكانوا يقولون إن
الفتيل تخرج هامه من هامته .. أي من رأسه .. فلا تزاول تأول: اسقوني ، استوني ، حتى يقتل
                                                                     لسان العرب .
            ٤٦ ــ أي التمائم .. ج تعيمة .. التي يكتبها الساحر ، ومنها جاء اسم العزام
                                                 ٤٧ ــ سورة الحشر ــ الآية ١٤.
                                                 44 ـ سورة التوبة _ الآية ٢٢ .
٤٩ - كان ال عباد من اسرة رفعت نسبها إلى المناذرة ملوك الميرة ، الذين كانوا من اصل
يماني ، ومعروف أن حمير التي ذسب الملتِّمون أنفسهم إليها من أصل يماني ، وكانت دولة حمير
لَخْرُ دُولَةُ حَكْمَتُ اليَّمِنُ قَبِيلُ طُهُورِ الأسلامِ ، ولذلك قام ابن عباد بمخاطبة يوسد في بسن تساشفين
                                                                              مكنا

    ١٦ - سورة الفتح ـ الآية ١٦ .

                                                   ٥١ ... سورة التوبة ... الآية . ١٤
                                      ٥٢ ــ ديوان المتنبي ط . بيروت ١٩٢٦ ص . ٥
                                                  ٥٣ ــ سورة الزغر _ الآية ٢٩٠.

    ٥٤ ــ انظر سورة المجادلة ــ الايتان ١٢ ـ ١٣ .

                                                        ٥٥ - الذماء بنية الروح .
                                     ٥٦ ـ سورة الأعراف ـ الآيتان . ١٨٢ ـ ١٨٨ .
٥٧ _ من كتاب صبح الأعشى للقاقشندي ج ١٠ ص ٣١ ، ثقلا عن رسائل ابن موصديا كاتب
                                                                         الخليفة القائم
                                             ٥٨ ــ سورة إل عمران ــ الآية . ١٠٢ .
                                                  ٥٩ ـ سورة فصلت _ الآية . ٤٢ .
                                                ٦٠ ـ سورة النساء ـ الآية . ١٠٣ .
                                                  ٦١ ـ سورة التوبة ما لآية ١٨٠.
                                                    ٦٢ , سورة الجمعة , الآية ٩٠ .
                                                  ٦٣ ــ سورة التوبة ــ الآية . ٦٠٣
                                                  ١٤ ـ سورة البقرة .. الآية ٤٤ .
                                             ٦٥ ــ سورة آل عمران ــ الآية . ١٥٩ .
                                                  ٣٦ ساسورة النصل سالاية ٩٠.
```

```
۱۱۰ - سورة آل عمران ـ الآية ۱۱۰۰
                     ١٨ ـ سورة النساء ـ الآية ١٢٣ .
                      ٦٩ ــ سورة الدساء ــ الآية ٥٨ .
                       ٩٦ ـ سور النساء ـ الآية ٩٨ .
                     ٧٠ ــ سورة البقرة ــ الآية : ٢٢٩ .
                        ٧١ ـ سورة المائدة ـ الآية ٢.
                      ٧٢ ـ سورة المائدة .. الآية ٢٣٠ .
                      ٧٣ ـ سورة الأنفال ـ الآية : ٦٠ .
                      ٧٤ ـ سورة الاسراء .. الآية . ٣٤ .
                         ٧٥ ـ سورة المطفقين ـ الآية ١٠
                      ٧٦ _ سورة الأنفال _ الآية : ٤١ .
                     ٧٧ ... سورة ابراهيم ... الآية ٧٠
٧٨ ... نقلاً عن مضطوط الشرائة العامة بالرباط رقم ١٠٢٠ .
                       ٧٩ ــ سورة المائدة ــ الآية ٢٠ ٣٠ .
                         ٨٠ ـ كذا بالأصل ولا وجه لها .
                  ٨١ ــ سورة ال عمران ــ الأية ١٧٣ .
                      ٨٢ ـ سورة البقرة ـ الآية ١٢٣٠ .
                       ٨٣ ــ سورة النساء ــ الآية . ٥٩ .
                    ٨٤ ـ سورة آل عمران ـ الآية . ٣٠ .
             ٨٥ ـ سورة الأحزاب ـ الآيتان : ٧٠ ـ ٧١ .
                        ٨٦ ــ سورة النور ــ الآية : ٥٥ .
                         ٨٧ ــ سورة النساء الآية : ٥٩ .
       ٨٨ ـ نقلا عن المخطوط الرباطي نفسه رقم ١٠٢٠ .
                        ٨٩ ـ سورة الحجرات ـ الآية : ٩
                      ٩٠ ــ سورة الانسان ــ الآية ٢٠٠٠ .
        ٩١ ـ تقلا عن المخطوط الرباطي نفسه رقم ١٠٢٠.
                          ٩٢ ـ سورة من ـ الآية ٢٦٠ .
                        ٩٣ ـ سورة الحج ـ الآية . ٤١ .
                     ١٤ ـ سورة الأحزاب .. الآية . ٧٢ .
                      ٩٥ ــ سورة الاحزاب ــ الآية ٢٢٠
                     ٩٦ ـ سورة الناريات ـ الآية : ٢٣ .
                       ٧٩ - سورة المائدة ... الآية ١ ٧٩ .
                       ٩٨ ـ سورة الكهف ـ الآية . ٤٩ .
                         ٩٩ ـ سورة الفرقان ـ الآية ٠ ٧
                    ١٠٠ - سورة الأحقاف ... الآية ٢٠٠٠ .
                       ١٠١ ــ سورة طه ... الآية : ١٣١ .
                      ١٠٢ ــ سورة التوبة .. الآية . ٦٠ .
                         ١٠٣ ـ سورة مريم ـ الآية ٤٠٠ .
                      ١٠٤ ــ سورة القيامة _ الآية ٢٩٠ .
                        ١٠٥ -- سورة القيامة الآية ١٩٠.
                   ١٠٩ ـ سورة أل عمران ــ الآية ١٦٩٠
                    ١٠٧ ـ سورة التوبة .. الآية : ١١١ ۋ
```

```
۱۰۸ ـ سورة الصدف ـ الآية ۱۰ .
۱۰۹ ـ سورة الأحزاب ـ الآية . ۲۳ .
۱۱۰ ـ سورة التوبة ـ الآية ۲۹ .
۱۱۱ ـ سورة الإنعام ـ الآية ۵۶ .
```

# جريدة بأهم المصادر والمراجع

#### - المسادر:

ابن الآبار : أبو عبسد الله محمسد بسسن عبسد الله ( ت ١٣٦٠ م ) .

كتاب التكملة . القاهرة ١٩٥٦ م .

- ـ العلة السيراء ، جـزءان ، تحقيق د . حســين مـــؤدس القاهرة ١٩٦٣ م .
- المعجم في اصبحاب القساضي أبسسي على الصسدفي . القاهرة ١٣٨٧ه- / ١٩٦٧ م .

ابن الأثير: أبو الحسن علي بن محمد الجزري (ت ٦٣٥ هـ / ١٣٣٣ م).

- ـ الكامل في التاريخ . بيروت ١٣٨٦ ه / ١٩٦٦ م .
- ابن الأحمى ( اسماعيل ) بيوتسمات فسماس الكبرى ما الرباط ١٩٧٧ .

### ابن ابي اصيبعة :

- م عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٢٠ ، ١٢٩٩ هـ / ١٨٨٢ م . الأصدفهاني :
- خريدة القصر وجريدة العصر . قسم المغرب والأندلس . تحقيق محمد المرزوقي محمد العمروسي المطوي الجيلاني بسن الحاج يحيى . تونس ١٩٧١ م

# امارى ميشيل:

- الكتبة العربية الصقلية ، ليبزغ ١٨٧٥ م.
- البكري : عبد الله بن عبد العدين (ت ٤٨٧ هـ / ١٠٨٤ م ) .
- \_ المغرب في ذكر بلاد ا فرياتية والمغرب ( ذشره دي سـلان وهـو مأخوذ من كتاب المسالك والممالك . الجزائر ١٩١١ م ) .

ابن بسام: أبسو الحسسن الشسنتريني (ت ٥٤٣هـ / ١١٤٧م) .

- النخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، تحقيق إحسان عباس . بيروت ١٣٩٩ ه / ١٩٧٩ م .

ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت ٧٨هـ هـ/١١٨٣ م) .

\_ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ، الدار المصرية للتأليف والذشر ١٩٦٦ م .

البيذق ابو بر الصنهاجي (القرن السادس الهجري).

- أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . تصحيح وترجمة لافي بروفنسال باريس ١٩٢٨ م .

التطيلي .

- بيوان الأعمى التعطيلي ، تحقيق إحسان عبساس ، بيروت ١٩٦٣ م .

ابن تغری بردی

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، القاهرة ١٩٣٥ م .
   جان وجيروم طارو :
- \_ أزهار البساتين في أخبار الأنداس والمغرب . ترجمة أحمد بلا فريج ومحد الفاسي . الرباط ١٣٤٩ هـ .

ابـــن جبير: محمـــد الانداسي (ت ١٢١٧هم).

ـ رحلة ابن جبير . القاهرة ١٩٥٥ م .

الجزنائي: أبو الحسن على .

\_ زهـرة الآس في بناء مـدينة فـاس . ذشر الفـريد بيل . الجزائر ١٩٢٣ م .

ابن الحداد الأندلس .

ــ بيوان ابـن الحـداد الأندلسي . تحقيق يوسـف علي طـويل . بيروت ١٤١٠هـ / ١٩٩٠ م .

الحموي (ياقوت الحموي ت ٦٢٦هـ/ ١٢٢٩ م).

س معجم البلدان . دار صادر بیروت .

الحميدي · أبو عبد الله محمد بن فتدوح بنن عيد الله (ت ١٠٩٥ هـ / ١٠٩٥ م ) .

- . جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأنداس . تحقيق محمد بن تاويت الطنجى ، القاهرة ١٩٥٢هـ / ١٩٥٢ م .

الحميري : ( عبد المنعم السبتي ( توفي أواخر القرن التاسع الهجرى ) .

\_ الروض المعطار في اخبار الأقطار . تحقيق إحسان عباس ، بيروت ١٩٧٥ م .

- صفة جزيرة الأندلس ، تحقيق ليفي بروفنسال . القاهرة ١٩٦٢ م .

ابن حوقل.

ـ صورة الأرض ، ليدن ١٩٢٨ م .

ابن خاقان : ابدو نصر الفتح محمد القدسي الاشدبيلي (ت ٥٣٥هم ١١٣٤ م) .

\_ قلائد العقيان في محاسن الأعيان . في طبعتين ، الطبعة الأولى صدرت بالقاهرة . ١٣٢ هـ الطبعة الثانية تصحيح عبد ساليمان الحرايري ١٢٧٧ هـ .

ابن الخطيب: لسان الدين محمد بسن عبد الله (ت ٢٧٧هـ / ١٣٧٤ م ) .

\_ اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام .

نشر منه الجزء الخاص بتاريخ الاندلس في بيروت ١٩٥٦ م ، تحقيق
ليفي بروفنسال ، وبعنوان « تاريخ إسبانيا الاسلامية » . ونشر
الجزء الخاص بتاريخ المغدرب وصدقلية ، في الدار البيضاء
عام ١٩٦٤ م ، تحقيق احمد مختار العبادي وإبراهيم الكتاني ،
بعنوان « تاريخ المغرب في العصر الوسيط » .

\_ الاحاطة في أخبار غرناطية . حققه محميد عبيد الله عنان . القاهرة ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣ م .

\_ رقم الحلل في نظم الدول ، تونس ١٣١٧ ه. .

ابن خفاجة . تحقيقي السيد مصطفى غازي ، الاسكندرية ١٩٦٠ م .

ابن خلدون : أبو زيد عبد الرحمدن بدن محمد ( ت ۱۶۰۸ هـ / ۱٤۰۰ م ) .

سألعبر وديوان المبتدأ والخبر ، ١٠، ٤، ٦، طبعة بيروت ١٩٥٩ م، ١٩٦١ م.

ابن خلكان : شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ١٨٨ هـ / ١٢٨٢ م ) .

ـ وفيات الأعيان وأنباء الزمان ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد .

القاهرة ۱۹۵۰ م، طبعة أخدرى تحقيق إحسان عباس، بيروت ۱۹۹۸ م.

ابن أبي دينار: محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني (أواخر القرن الحادي عشر الهجري).

ـ المؤنس في أخبار افريقية وتـونس ، تحقيق محمـد شـمام ، تونس ١٩٦٧ م .

ابن دراج القسطلي:

ـ ديوان ابـن دراج القسـطلي . ذشر محمـود مــكي ، دمشق ١٩٦١ م .

ابن أبي زرع الفاسي:

\_ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ماوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، الرباط ١٩٧٣ م .

الزجالي :

\_ امثال العوام في الأندلس ، تحقيق محمد بن شريفة ، فاس المغرب ١٩٧١ .

الزركشي: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأؤلؤي ( القرن التاسع عشر ) .

\_ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، تحقيق محمد ماضور ، تونس ١٩٦٦ م .

- ـ ابن زیدان:
- \_ العز والصولة في معالم نظام الدولة \_ نشر عبد الوهاب بن منصور . الرباط ١٩٦١ م .
  - الزيري: ( الأمير عبد الله بن بلقين الزيري ) .
- مذكرات الأمير عبد الله ، المسماة بكتاب التبيان . تحقيق ليفي بروفنسال . مصر ١٩٥٥ م .
- ـ رسائل أندلسية . تحقيق د . فوزي عيسى . كلبة الآداب جامعة الاسكندرية ١٩٨٩ م .
  - ـ رسائل ومقامات اندلسیة . تحقیق فوزي سعد عیسی . این رشد :
- مسائل أبي الوليد بن رشد . تحقيق ودرا سة محمد بن الحبيب التجكاني . لنيل درجة الماجستير . دار الحديث الحسنية ، الرباط مطبوعة على الآلة الكاتبة ١٩٧٧ م .

ابن رشد القرطبي:

- المقدمات الممهدات . جـزان . تحقيق سـعيد إعراب. بيروت ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨ م .

ابن سعيد المغربي:

- ـ بسط الأرض بالطول والعرض . تحقيق خوان قريط خينيس . تطوان ١٩٥٨ م .
- ـ المغرب في حلى المغرب . جزان ، القاهرة ١٩٥٣ م . السلاوي : أبو العبـاس أحمـد بـن خـالد الناصري (ت ١٣٥١هـ / ١٨٩٧ م) .
- \_ الاســـتقصا لأخبــار دول المغـــرب الأقصى ، الدار البيضاء ١٩٥٤ م .

ابن صاحب الصلاة: عبد الملك ( ٩٤٥ هـ / ١١٠٢ م ) .

- تاريخ المن بالامامة على المستضعفين ، السفر الثاني ، تحقيق عبد الهادي التازي .

الضبي: أبر جعفد احمد بدن يحيى القدرطبي (ت ١٩٥٥ هـ / ١٧٠٧ م) .

- بغية الملتمس في تاريح رجال أهال الأندلس . دار الكاتب العربي ١٩٦٧ م .

الطرطوشي : أبو بكر (ت ٥٢٠ هـ/ ١١٣٥ م) .

- الحــوادث ووالبــدع . تحقيق محمــد الطــالبي . تونس ١٩٥٩ م .
  - سراج الملوك . تحقيقي جعفر البياتي . لندن . العاملي :
- الزهرات المنثورة في ذكت الأخبار المأثورة . تحقيق محمود على مسسحكي ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤ م ، مصر الجسسيدة ، نوفمبر ١٩٧٨ م .

ابن عبد ربه:

- العقد الفصريد . تحقيق محمصد سلسعيد العصريان ، القاهرة ١٩٥٣ م

ابن عبد الرفيع:

- ـ معين الحكام على القضايا والأحكام . تحقيق محمد بن قاسم ابن عياد ، بيروت ١٩٨٨ م .
  - ابن عبدون : محمد بن أحمد التجيبي :
- ـ ثلاث رسائل أندلسية في أداب الحسبة والمحتسب. تحقيق ليفي بــروفنساك، المعهــد العلمــي للآتـــار الشرقية القاهرة ١٩٥٥ م .
- ط ابن عذاري : أبو العباس أحمد بن محمد (كان حيا ٧١٢ هـ / ١٣١٢ م ) .
- ـ البيان المغرب في اخبار الأندلس والمغرب. قطعة تتعلق بتاريخ المرابطين نشرها ويثي ميراندا في مجلسة هسبيرس ١٩٦١ م.
- البيان المغرب في اختصار أخبسار ماوك الأنداس والمغرب . القسم الثالث . عني بذشره امبروسي هويس مدراندة ، محمد بن تاويت ، محمد إبراهيم الكتاني . تطوان ١٩٦٠ م .

ابن العربي: أبو بكر (ت بقاس ٥٤٣ هـ/ ١١٤٨ م) .

\_ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الذبي (ص) . تحقيق محب الدين الخطيب . القاهرة ١٣٧١ م .

الغنية . فهـــرست شـــيوخ القــــاضي عياض ٤٧٦ ـ ٤٧٦ هـ / ١٠٨٣ ـ ١١٤٩ م .

تحقيق مــاهر جــرار ، دار الغــرب الاســلامي . بيروت ١٤١٢هـ / ١٩٨٢ م .

ابن قزمان : بيوان ابن قــزمان . فـ كور نيطــي ، المعهــد العربي للثقافة ، مدريد ١٩٨٠ م .

القرشى:

\_ معالم القربة في أحكام الحسبة . تحقيق محمد محمدود شعبان \_ صديق حمد \_ عيسى المطيعي . الهيئة العامة المصرية للكتاب سنة ١٩٧٦ م .

ابن القطان : أبو الحسين على بين محميد الكناني الفياسي (ت ١٣٣٠هـ / ١٢٣٠م ) .

- نظم الجمان في اخبار الزمان . تحقيق محمدود مدكي ، الرباط ١٩٦٤ م ، بيروت ١٩٩٠ م .

القفطى:

- أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، القاهرة ١٣٢٦ هـ ابن القلاذسي :
- تــاریخ دمشـــق . تحقیق د . ســـهیل زکار . دمشق ۱۶۰۳هـ / ۱۹۸۳ م .

ابن الكرديوس:

- كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء - القسم الخاص بالأندلس . نشر وتحقيق أحمد مختار العبادي ، مدريد ١٩٧١ م .

ليقى بروقدسال:

- مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية . الرباط ١٩٤١ م .

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي ( ٤٥٠ هـ/ ١٩٥٧ م ) .

- الأحكام السلطانية والولايات البينية . تصحيح الغساني ، القاهرة ١٩٠٩ م .

ـ تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسلياسة الملك، تحقيق رضوان السيد، بيروت ١٩٨٧ م.

المجيلدي:

- كتاب التيسير في احدكام التسعير . تحقيق مدوسي لقبال ، الجزائر ١٩٨٢ م .

المراكشي ، ابن عبد الملك (ت ٧٠٣هـ ، ١٣٠٤ م) .

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة . السفرين الرابع والخامس . تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت ١٩٦٤ م .

المراكشي عبد الواحد (كان حيا في الربع الأول من القرن السادس الهجري / الثاني عشر ميلادي ) .

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب . تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ١٩٤٩ م .

مقديش : ـ نزهة الأنظار في عجائب التدواريخ والأخبار . تحقيق على الزواوي . محمد محفوظ ، بيروت ١٩٨٨ م .

المقري · شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني (ت ١٦٠١هـ / ١٦٣١ م ) .

من غصن الأنداس الرطيب وذكر وزيرهما لسمان الدين بن الخطيب . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد بيروت

ـ ازهار الرياض في أخبار القاضي عياض ، تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أحمد أعراب ، المحمدية ١٩٨٠ م .

المكناسي ا

م جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمسينة فاس . الرباط ١٩٧٣ م .

المازوزي (عبد العزيز) نظم السالوك في الأنبياء والخلفاء والمالوك الرباط ١٩٦٣

مؤلف مجهول

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . حققه د . سهيل زكار . 1 . عبـــد القــادر زمــامة . الدار البيضاء ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩ م .

### مؤلف مجهول:

- النخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، الجزائر ١٩٢٠ م.
   مؤلف مجهول .
- ميراندا ، مدريد ١٩٦٥ م.

#### مؤلف مجهول:

- مفاخر البربر . تحقيق ليفي بروفنسال ، الرباط ١٩٣٤ م . النباهي :
  - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا . القاهرة . النويري : شهاب (ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢ م ) .
    - سنهاية الأرب في فنون الأدب . دار الكتب ، القاهرة . الوذشريسي ·
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افسريقية والأندلس والمغرب . نشر وزارة الأوقساف . المملكة المغسربية ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م .

## - المراجع:

ابراهيم المفيفي محمدود ـ بذوزيري وعلاقتهم السياسية بالقوى الاسلامية في حوض البحر المتوسط . القاهرة ١٩٨٩ .

أحمد أمين . ظهر الاسلام ، القاهرة ١٩٥٣ م .

أرسلان (شكيب) الحلل السندسية في الأخبار والأثار الأنداسية ، جزأن ، القاهرة ١٩٣٦ م .

تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزر البحر المتوسط . القاهرة ( عيسى البابي الحلبي وشركاه )

ارشيبالد لويس ، القوى البحرية والتجارية في حاوض البحالة وسط •

# ترجمة محمد أحمد عيسى .

أرنست كونل . الفن الاسسلامي . تسرجمة احمد مدوسى ، بيروت ١٩٦٦ م .

اسرائيل ولفنسون ، موسى بن ميمون ، القاهرة ١٩٣٦ م . اعراب ( سعيد ) مع القاضي أبي بكر بسن العسربي ، بيروت ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧ م .

ا شباخ . تاريخ الأنداس في عهد المرابطين والموحدين . جــــزآن ، تــــرجمة محمـــد عبـــد الله عنان . القاهرة ١٩٤٠ ـ ١٩٤١ م .

الأصيبعي . الشرطة في النظم الاسملامية والقوانين الوضعية . دراسة مقسارنة بين الشريعسة والقسانون . طرابلس ١٣٩٩هم .

البتذوني ( محمد لبيب ) رحلة الأنداس . ترجمة محمود عبد العزيز سالم ، القاهرة .

البعلي ( فؤاد ) فلسفة اخصوان الصفا الاجتماعية والأخلاقية . بغداد ١٩٥٨ م .

بوز ( فارس ) الأوضاع الداخلية للأندلس وعلاقاتها بالمغرب في ظل المرابطين . رسالة ماجستير . دمشق .

التازي ، التاريخ الدبلوماسي للمفسرب ، المجلد الخسامس . جزأن ١٤٠٧ه- / ١٩٨٧ م .

التليدي . المطــرب في مشــاهير أولياء المغــرب ، طنجة ١٩٨٧ م .

الحجي . التاريخ الأنداسي من الفتح إلى سقوط غرناطة ، بيروت ١٩٧٦ م .

حسن إبراهيم حسن . تاريخ الاسلام السياسي ، ج ٤ القاهرة ١٩٦٧ م .

حسين . تاريخ المغرب والاندلس في عصر المرابطين دولة علي ابن يوسف المرابطي ، الاسكندرية ١٩٨٦ م .

حمادة . الوثائق السياسية والادارية ١٤٠٠هـ / ١٩٨١ . لندش . أضواء جديدة على المرابطين ، بيروت ١٩٩١ م .

دندش . الأنداس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطــــوادف الشـــاني . دار الفـــرب الاســـلامي ، بيروت ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨ م .

دوزي . ماوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام . ترجمة كامل الكيلاني ، القاهرة ١٩٣١ هـ/ ١٩٣٣ م .

ديورانت . قصة الحضارة ج ٤ . تـرجمة محمـد بـدران ، القاهرة .

ريذو (جوزيف ) الفتوحات الاسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا . بيروت ١٩٨٤ .

زغلول . محمد بن تـومرت وحـركة التجــديد في المغــرب والاندلس ، بيروت ١٩٧٣ م .

زكار ، التـــاريخ العبـــاسي والانداسي ، دمشق ١٤٠١هـ / ١٩٨٢ م .

سالم (سحر عبد العزيز سالم) مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي والحضاري كلية الآداب جامعة الاسكندرية ١٩٩٠

سالم ( عبد العزيز السيد سالم )محمد أبو الفضل . تاريخ مدينة الارية الانداسية . الاسكندرية ١٩٨١ م .

شرارة ( عبد اللطيف ) أبدو الوليد ابدات زيدون ، بيروت ١٩٨٨ م .

الشكعة . الأدب الأندلسي . بيروت ١٩٧٢ م .

الشيخ ( محمد محمد مدوسي ) دولة الفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأنداس حتى أواخر القدرن العاشر الميلادي . الاسكندرية ١٩٩٠

طرخان المسلمون في أوروبا العصاور الوسلطى ، القاهرة ١٩٦٦ م

العبسادي . درا سسات في تسساريخ المغسرب والأندلس . الاسكندرية ١٩٦٨ م .

العبادي الصقالبة في إسبانيا ، مدريد ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٣ م .

العبادي . صدور وبحدوث مدن التاريخ الاسلامي ، القاهرة ١٩٥٣ م .

علام ، دولة الموحدين بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي ٠ القاهرة ١٩٧١ م . عنان . أندلسيات . الكتاب العشرون ١٩٨٨ م .

عنان . عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، وهوم العصر الثلث مسسن كتسساب دولة الاسسسسلام في الاندلس ، القاهرة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م .

عنان . نهاية الأنداس وتاريخ العرب المتنصرين . العصر الراب عنان . مسلم في الأنداس . القاهرة ١٣٨٦ه / ١٩٦٦ م .

غنيم (١ ســـمت ) الامبراطـــورية البيزنطية وكريت الاسلامية \_ جدة ١٩٧٧ .

فازلييف \_ العرب والروم . القاهرة (دار الفكر العربي) . قربه (صالح بن ) المسكوكات المغربية . الجزائر ١٩٨٦ .

كول ( ماك ) الروايات التاريخية عن تاسيس سـجلماسة وغانة . الدار البيضاء ( دار الثقافة )

لقبال ( موسى ) الحسبة المذهبية في بلاد المغرب . ذشاتها وتطورها . الجزائر ١٩٧١ .

محمود (حسن أحمد محود) قيام دولة المرابطين . القاهرة ١٩٥٧ م .

محمود ( منى حسن ) المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة . القاهرة ١٩٨٦ .

مؤدس (حسين ) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس . القاهرة ١٩٨٦ م .

### المحتوى

```
٣ ــ توطئة
                       ٥ ... القصل الأول ... المغرب والاندلس من الفتح حتى العصر المرابطي
                                                                       ٨ ـ فتح المعري
                                                   ٢١ _ فتح الابدلس والتوسع في اوربة
                                                                     ٣٦ _ عصر الولاة
                                                          ٥٨ _ عصر الامارة الاندلسية
                                                             ٦١ _ عبد الرحمن الداخل
                                                                   ٧٢ _ هشام الرمنا
                                                                   ٧٥ _ الحكم الربخي
                                                              ٨٠ _ عبد الرحمن الثاني
                                                          ٨٤ ... من الامارة الى الخلافة
                                                ه ٩ ... عبد الرحمن الثالث وأعلان الحلافة
                                                                  ١٠٠ _ الحكم الثاني
                                                ١٠٢ ــ هشام الثاني والاستنداد العامري
                                           ١٠٧ _ الفصل الثاني _ قيام حركة المرابطين
١٣٧ _ الفصل الثالث _ يوسف من تاشفين وقيام دولة المراسطين بالمعرب والجوار الأول الي
           ١٨٦ _ الفصل الراسع _ يوسف بن تاشفين وتوحيد الاندلس وارالة دولة الطوائف
                    ٢٠٩ _ القصل الحامس _ العرب والصراع للسيطرة على البحر المتوسط
                                                                 ٢٤٤ ـ ملاحق الكتاب
                                                                ٣٤٦ _ اسد بن القرات
                                                               ٢٤٩ _ جرجي الانطاكي
                                                          ٢٥٢ ـ جعفر بن محمد الكلبي
                                           ٣٥٥ _ حعفر من يوسعه الكلمي (تاح الدولة )
                                              ۲۵۹ ـ جوهر الحدالي
۲۰۹ ـ الحسن بن علي ـ الورير الياروري
                                                        ٢٩٥ _ الحس بن عمار الكلبي
                                                         ٣٠١ ـ محمد س حسن الكلبي
                                                                ۳۰۲ _ واحاح س رلو
          ٣٠٣ ... راسلة حوابية من الخليفة الحكم المستنصر الى الامتراطور البيريطي تيوفيل
                                          ٣٠٦ _ رسالة الراهب يشوع ورد الناحي عليها
٣٢٦ ـ رسالتا المعر لدين الله الفاطعي إلى الامبسراطور الميرمطسي مشسأن كريث والى كافسسور
                                                           الاحشيدى حول الشأن داسه
                   ٣٣٧ _ رسالة من الخليفة لحافظ الفاطمي التي روجر المتغلب على صطلية
                ٣٣٦ _ تعميم صدر عن يوسف بن تاشفين دشان اتخابه للقب امير السلمين
               ٣٣٧ _ رسالة حوامية من المتوكل على الله من الاقطس الى القودسة السادس
              ٣٣٩ _ رسالة المتوكل على الله بن الاقطس الى يوسف بن تاشفين يستنجد مه
```

- ٣٤١ \_ رسالة من الفونسو السادس الى المعاتمد بن عباد وجوابه عليها
- ٣٤٤ ... رسالتا استصراخ من المعتمد بن عباد الى يوسف بن تاشفين وجوال يوسف عليهما
  - ٣٤٩ \_ رسالة من القودسو السادس الى يوسف بن تأشفين
  - ٣٥٠ \_ رسالتا بشارة بنصر الزلاقة من المعتمد بن عباد الى اهل اشبيلية
    - ٣٥٣ \_ ر سالتا بشارة بنصر الزلاقة ارسلتا الى اشبيلية
  - ٣٥٦ \_ رسالة تهنئة من أبي عبيد البكري إلى المعتمد بن عباد بعد نصر الزلاقة
  - ٣٥٨ \_ الخطاب الذي بعث به يوسف بن تاشفين الى اشياخ المغرب حول معركة الزلاقة
    - ٣٩٠ \_ رسالة يوسف بن تاشفين إلى الزيريين في افريقية
    - ٣٦٦ ـ رسالة من يوسف بن تاشفين إلى الستعين بالله أحمد بن يوسف بن هود
      - ٣٦٧ \_ رسالة البابا غريفوار السابع الى صاحب قلعة بني حماد
      - ٣٧١ ـ عهد من الخليفة العباسي القائم بآمر الله ليوسف بن تاشفين
         ٣٨٤ ـ نص المذكرة التي رفعها ابن العربي الى الخليفة السنظهر
      - ٣٩٤ \_ الفطاب الذي وجهه ابن عربي الى حجة الاسلام الامام الغزالي
        - ٣٩٨ \_ رسالة الفزالي الى يوسف بن تاشفين
        - ٤٠٧ \_ رسالة من الآمام الطرطوشي الى يوسف بن تاشفين
          - ٤١٣ ــ الحواش والهوادش
          - ٣٠٠ .. جريدة المصادر والمراجع

